



مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ ـ ۴۱۳ ق.

الارشاد في معرفة حجج الله على العباد / أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيد . \_قم: دار المفيد ، ١٢٨١ ق . = ١٣٨٩ .

٢ ج . : نمونه . \_ ( سلسله مؤلفات الشيخ المفيد ؛ ١١ )

... ريال: 3 - 312 - 312 - 964 - 497. ...

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

كتابنامه به صورت زيرنويس.

۱. اسلام \_مجموعه ها. ۲. امامت. ۳. علي بن أبي طالب ﷺ، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت \_ ۴۰ ق. \_ اثبات خلافت. الف. عنوان. ب. فروست: سلسله مؤلفات الشيخ المفيد؛ ۱۱
 ۸س ۷م / ۴/۶ BP ۴/۶

ش. ۱۱



#### الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ج/١

المؤلف: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان

الناشر: دار الهدئ

الطبعة: الأولى \_ ١٤٣١ ه. ق

المطبعة: ظهور

الألواح الحساسة: تيزهوش

عدد النسخ: ١٠٠٠

الشابك: ٣ ـ ٣١٢ ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٧ ـ ٩٧٨

## كلهة الناشر

الحمد لله رب العالمين ـ والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واصحابه المنتجبين.

كان لانعقاد المؤتمر الألفي للشيخ المفيد في مدينة قم سنة ١٤١٣ ومشاركة الوفود العالمية في ذلك المؤتمر، وما القي فيه من دراسات وبحوث ـ كان ذلك حافزاً للكثيرين إلى التنبه لاحياء آثار هذا العالم العظيم الذي كان له في تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر العربي ما كان، سواء في مدرسته الكبرى التي اقامها في بغداد، أو في مجالسه العلمية التي كانت تنعقد في داره، أو في مؤلفاته التي تطرقت إلى أنواع شتى من المعرفة، ما خلدها على مر العصور.

وقد كان من أهم ما تنبه اليه المفكرون والمحققون هو وجوب جمع تلك المؤلفات في حلقات متتابعة يسهل على المتتبع الوصول اليها.

وقد كان ذلك فجمعت تلك المؤلفات والمصنفات في سلسلة مترابطة في حلقاتها لتكون بين يدي القاريء سهلة المأخذ، يستفيد منها العالم والمتعلم، والاستاذ والتلميذ، وتصبح مورداً لكل ظامىء إلى العلم، صادٍ إلى الثقافة.

وقد رأت دارنا (دار المفيد) ان تقوم بطبع هذه المؤلفات في طبعة جديدة عارضة لها على شداة الحقيقة العلمية الفكرية اينما وجدوا، وهو ما يراه القارىء بين يديه فيما يلي، كتاباً بعد كتاب.

وإننا لنرجو أن نكون بذلك قد ارضينا الله اولاً، ثم ارضينا قراءنا الذين عودناهم فيما مضى من أيامنا على ان نبذل لهم كل جديد.

سائلين من الله التوفيق والتسديد

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دار المفيد

## يحتوي هذا الجلد على

الارشاد في معرفة حجج الله على العباد

المرابس المحالية المعتمل المحادة المعتملة المعتم

ان عَبَالِلَّهُ عُلَّا بُرِيِّكُ بُرِالِتُعَانِ الْعُكَرِيَ الْبَكَادِيَ وَلِيَّنْ يَجُولُهُ فِي لِإِنْ وَلِيْنَ فِي الْمُفِيلِ الْعُلَالِينَ (217-713 هـ)

تحقيع مؤسّسة آل لبكت ع لتحقيع التراثِ

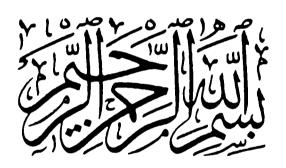

# المناب المال

## بِنْدِ الْمُأْلِحُ الْحَامَ

الحمد لله رب العالمين ، منتهى الحمد ، وغايته ، وصلى الله على محمد النبي الأمي، والرحمة المهداة، وعلى أهل بيته سفن النجاة، ومنائر الهدى.

#### أما بعد:

فلعله من البديهي القول بان كتابة التأريخ، أو ما يُصطلح على تسميته بعلم التاريخ، يُعد بلا شك من علوم المعرفة التي حظيت بالعناية الواسعة من قبل المسلمين بحيث يعدو من العسير تصور وجود أُمة أخرى اقامت لها تأريخاً واسعاً ومسهباً كها هو لدى المسلمين.

وإذا كان هَمُّ المسلمين عقب العهد الاسلامي الأول هو تثبيت وحفظ مغازي الرسول الاكرم (صلَّى الله عليه وآله) لما لها من دلالة مهمة على حقيقة شهدت الانعطاف الكبير المعاكس في حياة البشرية، نحو اقرار المثل، وتصحيح الانحراف الذي اصاب كل الكيانات الاساسية في البنيان البشري، وترجمة ملموسة لحاجة المجتمع الاسلامي في محاولته ارساء العقائد والاحكام الشرعية التي جاء بها صاحب الشريعة، وتثبيتها كاصول تعبدية، فان القرآن

الكريم قد فتح الباب على مصراعيه امام عموم المسلمين لتدارس حياة الأمم السالفة والغابرة، كمناهج اكاديمية وتربوية لتلافي موارد العطب ومواضع الهلكة، كما اشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَد بَعَثنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعبُدُوا الله وَاجتَنِبوا الطَّاغُوتَ فَمِنهُم مَن هَدى الله وَمِنهُم مَن حَقَّت عَليهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا في الارض فَانظُرُوا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذَّبينَ ﴾ (١).

وقى ال تعالى ﴿ فَكَايِّن مِن قَرِيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصرٍ مَّشِيدٍ \* أَفَلَم يَسِيرُوا فِي الأرضِ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعقِلُونَ بَهَا ﴾ (٢) .
يَعقِلُونَ بَهَا أُو آذَانُ يَسمَعُونُ بِها ﴾ (٢) .

وغير ذلك من الآيات الكريمة التي يصعب حصرها وايرادها هنا.

وبذا فقد أوقد القرآن في مخيلة المسلم المتدبر في آياته فكرة البحث والتنقيب عن حياة الأمم السالفة، والتي اشار إليها كتاب الله تعالى تلميحاً وتذكيراً، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التشمير والبحث الجاد والرصين لاستحصال حكاية ما مضى وغاص في رمال ارض الجزيرة وما يحيط بها من امتدادات سحيقة مترامية الاطراف.

ولما كانت المدعوة الاسلامية طرية واعوادها غضة لم تنل منها سني الشيخوخة شيئاً، فلم تكن كتابة تأريخها بمتعسرة ولا شاقة ابداً، ولا يعسر على الباحثين والمؤرخين وضع اللبنات الاساسية لتأريخ اسلامي متكامل يبقى زاداً ومعاشاً دينياً ودنيوياً للاجيال اللاحقة والدهور المتعاقبة، حتى يرث الله تعالى الارض ومن عليها، هذا إذا اقترن مداد كاتبيه بالصدق والامانة، وتجاوز التحزب والتعصب، والحرص على التمسك بكلمة الحق رغم مشقة المخاض، وهذا ما لم يوفق له معظم كتبة التأريخ وصانعي اسس بنائه الشامخ، فتوارثته

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحج ٢٢: ٥٥ ـ ٤٦.

الاجيال هجيناً مشوباً بالادران، وهو ما سيتبين من خلال ما سنتعرض إليه لاحقاً.

بلى لم تكن مسألة اقامة أسس تأريخ اسلامي متخصص بممتنعة وشاقة ابدأ، بل كانت المشقة العظيمة تكمن في كتابة تأريخ الحقب الماضية التي مضى عليها الزمن وما ابقى لها حتى اطلالًا، وبالاخص في ارض الجزيرة، مهبط الوحى، ومنطلق الرسالة المحمدية المباركة، حيث أن ما توافر من معلومات متناثرة عن طبيعة الاحوال التي كانت سائدة آنذاك ، كانت من الندرة والتشتت بشكل لا يتيح للمؤرخ القدرة على استيعابها وبشكل جامع وشامل يطمئن إليه، ولقد كان اكثر ما ورد عنها لا يتجاوز النقوش المكتوبة بالخط المسند على حوائط المعابد والاديرة واعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن، ترافقها روايات وإساطير منقولة شفاهاً عن اسهاء الملوك القدماء وحكاياتهم ، مع قصص غامضة ومهولة او مشوشة عن ايام القبائل وحروبها مشفوعة بالاشعار، والتي ضاع معظمها بضياع اشعارها، واما ما قيل من ان وهب بن منبه ، وعبيد بن شرية (١) كانا من مصنفي تأريخ تلك الحقبة الماضية، فلا مناص من القول بان حقيقة عملهما ما كان إلا تسطير ملحمي، وسرد مشوش، لانهما ما كانا في عملهما إلا كخابطي عشوة في اكثر ما اورداه.

تلك كانت مشقة الكتابة للعصور السابقة لبداية التوجه نحو كتابة التأريخ، واما التأريخ الاسلامي، فكها ذكرنا سالفاً كان حظه وافراً في كثرة ما كتب عنه، وما ألف في شأنه، فهناك العشرات من المحاولات المستمرة، والتي حاولت ان تضع لبنات التأريخ الاسلامي ورص أسسه في ارض الواقع المعاش، حلّ بأكثرها النسيان والضياع، أو عدم الالتفات إلى مدى جديتها او

<sup>(</sup>١) كان في صنعاء فاستدعاه معاوية فكتب له كتاب الملوك واخبار الماضين.

رصانتها العلمية، فبقيت جملة محددة ومشخصة، يذهب معظم الباحثين إلى ان اشهر من كتب في هذا الجانب كانا محمد بن اسحاق بن يسار (ت ١٥١ هـ) ومحمد بن عمر الواقدي (ت ٢٠٧ هـ)، وان كان قد سبقها في التصنيف عروة ابن الزبير(۱)، ووهب بن منبه(۱)، بيد ان ندرة او قلة ما وصل بايدي الباحثين والمؤرخين، لم تحدد للاخيرين سيرة متكاملة محددة المعالم، إلا أن كثرة نقول ابن اسحاق والواقدي عنها تبين بوضوح انها ـ وبالاخص عروة بن الزبير ـ كانا قد سبقا في هذا المضار (۱).

كما ان التأمل في هاتين السيرتين ـ واللتين تعدان بلا شك دعامتين مهمتين في تدوين ما عرف بالتأريخ الاسلامي ـ تبين بوضوح ايضاً انهما كانا في احيان كثيرة تابعتين لعروة بن الزبير في تحديد مساريهما، وتثبيتهما للوقائع المهمة، لا سيها فيها يتعلق بالهجرة إلى الحبشة والمدينة، وغزوة بدر وغيرها، وكذا بالنسبة لوهب بن منبه، حيث روى ابن اسحاق عنه القسم الاول من السيرة.

وان كان هذا الامر 1 يلغي في حدوده وجود ثلة لا باس بها من المؤرخين واصحاب السير، حاولت أن تدلي بدلوها في هذا المعترك المهم امثال: ابان بن عثمان (ت ١٠٥هـ) وشرحبيل بن سعد (ت ١٢٣هـ) وابن شهاب الزهري

<sup>(</sup>١) اخ عبد الله بن الزبير، كان يعد من كبار فقهاء المدينة، اعتزل اخاه في قتاله مع الامويين، ثم بايع عبد الملك بن مروان بعد مقتل اخيه.

<sup>(</sup>٢) قال عنه ابن حجر (تهذیب التهذیب ۱۱: ۱۱۸): كان أول حیاته یقول بالقدر، وكتب فیه كتاباً.

وقـال ياقوت الحموي (معجم الأدباء ١٩: ٢٥٩): كان كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالاسرائيليات.

وقال الذهبي (سير أعلام النبلاء ٥: ٤٤٥): روايته للمسند قليلة، وإنَّها غزارة علمه في الاسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أنظر كشف الظنون٢ : ١٧٤٧ .

(ت ۱۲۶هـ) وعاصم بن عمر بن قتادة (ت ۱۲۰هـ) وعبد الله بن ابي بكر بن حزم (ت ۱۲۰هـ) ومعمر بن راشد (ت حزم (ت ۱۳۵هـ) ومعمر بن راشد (ت ۱۵۰هـ)، وغيرهم ممن عاصروا تلك الحقبة الزمنية أو بعدها بقليل، امثال محمد بن سعد (ت ۲۳۰هـ)، وابن هشام (ت ۲۳۰هـ).

ولعل التأمل اليسير في مجمل اسماء المؤرخين وزمن كتابتهم للتأريخ يبين بوضوح ان أسس التأريخ المعروف لدينا الآن قد بُنيت ابان الحكمين: الآموي ما المغتصب للخلافة الشرعية برائده معاوية بن أبي سفيان والعباسي المتاجر بشعار آل محمد ولا يخفى على ذي لب فطن ما دأب عليه رجال وساسة الدولتين من محاولات متكررة لاضفاء هالة الشرعية والقدسية على حكميهما مع دفع اصحاب الحق الشرعيين عن مناصبهم التي رتبها الله تعالى لهم.

ولعله من الطبيعي ان يعمد النظامان واتباعها إلى تشذيب كل الاصول التأريخية التي قد لاتتوافق مع الخط الذي تنتهجه الدولتان، أو تسخير الاقلام لأن تتوافق في مساراتها والتي تتناغم مع التوجهات غير المشروعة لرواد هاتين الدولتين.

ان المرور العابر لا التأمل المتدبر يكشف بوضوح ضعف الأصول التأريخية التي وصلت إلى العصور اللاحقة لتلك الازمنة، واسفاف هذه الموسوعات في التحدث عن حياة الملوك ومجالس مجونهم ودقائق أمورهم، واعراضها المقصود عن اهم القضايا العقائدية التي ابتنى عليها الدين الاسلامى الحنيف.

ومن المؤلم أن يلجأ الكثير من المؤرخين إلى اعتباد ما يصل إليهم من النصوص التأريخية دون اخضاعها للنقد والمناقشة، بل والانكى من ذلك أن تجد منهم من يتنصل من تبعه ما يورده من وقائع واحداث وما ستتلقفه الاجيال اللاحقة به وكانها حقائق مسلمة لانها وردت في مرجع مهم من مراجع

التأريخ، كما ادعى ذلك الطبري في مقدمة كتابه الشهير بتأريخ الامم والملوك، حيث قال: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين، مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه...، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وانها اتى في بعض ناقليه إلينا، وانّا انها ادينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، إلينا، إلىنا، إلينا، إلىنا، إلىنا، إلىنا، إلىنا، إلىنا، إلى إلىنا، إلى المناب إلىنا، إلىن

ولاادري اي الاخبار يتنصل من تبعتها الطبري ـ الذي يُعد مرجعاً للمؤرخين عند الاختلاف، كما يذكر ذلك سلفه ابن الاثير ـ أهي اخبار سيف ابن عمر الاسدي الذي اصر على نقل اخباره رغم ما اتفق عليه الجميع من الطعن به والتشهير بمذهبه (۱)، أم هي الروايات المتناقضة التي يرويها لواقعة واحدة كما هو معروف عنه، ام تسرب الاسرائيليات من الاخبار إلى متن كتابه وطعن المؤرخين بذلك كما في قصة خلق الشمس والقمر وغيرها، ام شيء آخر؟ نعم هذا ماحصل ، والاعظم من ذلك ان يُعد ذلك تأريخاً، ويجتر المؤرخون ما جاء به اسلافهم لتصبح تلك الترهات حقائق تُبنى عليها جملة واسعة من التصورات والمعتقدات، ويختلط السليم بالسقيم .

قال ابن الاثير في سرده لكيفية كتابة تأريخه (١: ٣): «فابتدأت بالتأريخ الكبير الذي صنَّفه الامام ابو جعفر الطبري، اذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه، والمرجوع عند الاختلاف اليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه، لم اخل بترجمة واحدة منها».

<sup>(</sup>١) قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال مرّة: فليس خير منه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات، قال: وقالوا: إنه كان يضع الحديث وأتهم بالزندقة، وقال البرقاني: متروك، وقال الحاكم: أتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط.

وهكذا دواليك، وما ذاك بمستبعد ولا بمستغرب، فان في هذا الامر ما يوافق هوى الحكومات المتلاحقة، والتي حاولت جاهدة أن ترسم خطوط التأريخ بعيداً عن مرتكزاته الاساسية والتي تشكل النقيض المضاد لوجودهم اللقيط، والخطر الاكبر امام احلامهم السقيمة.

ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يرحل عن هذه الدنيا حتى بين للامة سبيل نجاتها، ومرتكز عقائدها، والسبيل القويم الذي ترتبط به كل الابعاد وان تنافرت.

نعم ان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ورغم ما جهدت اقلام المستأجرين وسيوف اسيادهم الظالمين من العمل على تجاهلهم، رغم أن ذلك يخالف ما اقروه في صحاحهم من افضليتهم وعلو شأنهم ـ هم بلاشك قطب الرحى، ومركز حركة التأريخ، والمرجع القويم في فهم كل ما يحيط بهم من أحداث، اسوة بجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وما هذا التخبط والضياع إلا ثمرة واضحة لقلب موازين الحقائق والعدو خلف السراب.

ولكن ورغم كل ما احاط عملية كتابه التأريخ من كذب وتزوير وقهر وتنكيل، فان هذا لم يمنع من ان يعمد البعض إلى اعتباد المنهج العلمي الرصين في كتابة التأريخ، وان ترث منهم الاجيال اللاحقة صفحات بيضاء ناصعة لا تشوبها ادران التعصب ولا التحزب.

ولعل كتاب الارشاد لشيخنا المفيد رحمه الله نموذج حي \_ مع غيره من النهاذج القديرة لرجالات الشيعة الافذاذ \_ في رسم صورة التعامل العلمي والصحيح مع التاريخ باعتهاد المنهج العقائدي الذي اختطه لامته رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ولاغرابة في ذلك، فالشيخ المفيد يعد باتفاق الموالف والمخالف شيخ الساتذة الكلام، وصاحب الاراء المجددة، في وقت شهد فيها العالم الاسلامي

فترة تعد من ابرز الفترات التأريخية وادقها، حيث انسحب ظل الدولة العباسية عن معظم بقاع الوطن الاسلامي، ولم يبق للخليفة العباسي آنذاك إلا بغداد واعهالها، والتي كانت للبويهيين السيطرة التامة عليها، حيث فسحوا المجال امام الحريات المذهبية والمقالات المدينية، فاحتدم الصراع الفكري بين رجال المذاهب بشكل ليس له مثيل، حيث كان على اشده بين الاشاعرة والمعتزلة، وكان لكل منهم زعهاء كلاميون وعلهاء مفكرون، وكانت الشيعة تؤلف القوة الثالثة التي يتزعمها الشيخ المفيد رحمه الله، والذي استطاع ـ ومن خلال براعته في صناعة الكلام، وقوة حجيته، وقدرته الكبيرة على الاحاطة بالكثير من العلوم المختلفة ـ أن يفند ويضعّف آراء الفريقين، ويثبت بطلانها.

كما ان الشيخ رحمه الله يعد من اوائل الذين لم يتوقفوا على حرفية النصوص والاحاديث، بل بالاعتهاد على منطق الفكر المجرد والحر المبتني على عقائد رصينة وقوية، ويشير إلى ذلك بوضوح قوله في شرحه لعقائد الصدوق رحمه الله في باب النفوس والارواح: «لكن اصحابنا المتعلقين بالاخبار اصحاب سلامة، وبعد ذهن، وقلة فطنة، يمرون على وجوههم فيها يسمعون من الاحاديث، ولا ينظرون في سندها، ولا يفرقون بين حقها وباطلها، ولا يفهمون ما يدخل عليهم في اثباتها ولا يحصّلون معاني ما يطلقون منها».

ومن هنا فلا يسع المرء وهو يتأمل ويطالع صفحات كتاب الارشاد للشيخ المفيد رحمه الله إلا أن ترتسم في مخيلته جوانب من الابعاد الرائعة لذهنية مؤلفه، وجهده في اخراج صورة تمثل البناء الاساسي الرصين لما يسمى بعلم التأريخ، رحم الله الشيخ المفيد، واسكنه في فسيح جنانه.

#### منهجية التحقيق:

لا يخفى على احد مدى الاهمية البالغة التي يحظى بها كتاب الارشاد لشيخنا المفيد رحمه الله، وما يتميز به من كونه مصدراً مهماً ومرجعاً معتمداً في بابه.

ومن هنا فقد راودت اذهان العاملين في المؤسسة فكرة الاقدام على تحقيق هذا الاثر المهم والتراث الرائع ووضعه في مكانه اللائق به أسوة بغيره من الكتب المهمة التي قامت بتحقيقها ونشرها.

ولما يتمتع به الكتاب من اهمية كبيرة فقد حرصت المؤسسة ـ وكعادتها دائماً عند شروعها باي عمل تحقيقي ـ على استحصال جملة من النسخ المخطوطة له، وبمواصفات خاصة، وإن تكون قريبة من عصر المؤلف قدر الامكان.

وقد تفضل مشكوراً سهاحة العلامة المحقق حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الطباطبائي مشكوراً بتزويد المؤسسة بعناوين جملة من المخطوطات القيمة والمهمة، والتي تتمع بمواصفات كثيرة، أهمها مقابلتها على نسخة منقولة من نسخة مقروءة على الشيخ رحمه الله، كها أثبت ذلك في موارد متعددة منها.

والنسخ المخطوطة التي تم الاعتهاد عليها في مقابلة الكتاب هي ثلاث نسخ:

النسخة المحفوظة، في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي العامة في قم برقم ١١٤٤، وقع الفراغ من نسخها يوم الجمعة لاربع عشر بقين من شوال سنة خمس وستين وخمسائة.

وبهامشها كتب: قابلت نسختي هذه بنسخة مولانا الامام الاجل الكبير العالم العابد السيد ضياء الدين تاج الاسلام ذي الجلالتين علم ابي الرضا فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي ادام الله ظله، وتمت المقابلة ليلة الاحد سلخ ربيع الأول سنة ٥٦٦ هجرية.

وهي نسخة معربة وسليمة، رمزنا لها بالحرف «ش».

٢ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الاسلامي برقم
 ١٣١١٢ ، فرغ من نسخها يوم الجمعة الرابع عشر من محرم سنة خمس وسبعين
 وخمسائة .

وفي هامشهاكتب: قوبل وصحح بنسخة مولانا الامام ضياء الدين قدس الله روحه. وهي كسابقتها نسخة واضحة ومعربة، رمزنا لها بالحرف «م».

٣ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة السيد حسين الشيرازي، زودنا بمصورتها سهاحة السيد الطباطبائي، يعود تأريخ نسخها إلى القرن السابع أو الثامن، رمزنا بها بالحرف «ح».

كما استعنا بنسخة اخرى محفوظة في المكتبة الوطنية في طهران ، راجعنا عليها سند الكتاب ومقدمته ، وقد رمزنا لها بالحرف «ق».

وما ان اكتملت النسخ لدى المؤسسة حتى اوكلت إلى جملة من اللجان المختصة مسؤولية الشروع بهذا العمل، ووفقاً لمنهجية التحقيق المشترك المتبعة في المؤسسة ، وهي :

1 - لجنة المقابلة: وتتحدد مسؤوليتها في ضبط الاختلافات الموجودة بين مجموعة النسخ والاصل المطبوع، وقد كُلف بهذا العمل كل من الاخوة الافاضل: الحاج عز الدين عبد الملك والاخ محمد عبد علي محمد والاخ محمد حسين الجبورى .

٢ ـ لجنة التخريج: ولما كان الكتاب من الاصول القديمة المعتبرة، فقد روعيت عند تخريج رواياته واحاديثه الدقة في اختيار المصادر والتي تكون قبل عصر المؤلف أو قريبة منه.

المقدمة .....ا

واما ما أثبت من مصادر بعد عصر المؤلف فلم يكن الغرض منها إلا إعضاد النسخ الخطية.

وقد أنيطت مسؤولية هذه اللجنة بسهاحة حجة الاسلام الشيخ محمد الرسولي وحجة الاسلام السيد مصطفى الحيدري .

٣ ـ لجنة كتابة الهوامش: وعملها صياغة الهوامش الخاصة بالتخريجات والتعليقات والتصحيحات وكتابتها، وانيط عمل هذه اللجنة بالاخ مشتاق المظفر.

٤ - لجنة تقويم النص: وتقع عليها مسؤولية حسم الاختلافات الواردة بين النسخ واختيار الصواب، وشرح المفردات اللغوية، وكل الاعمال المؤدية إلى ضبط النص، وقد أنيطت مسؤولية هذه اللجنة بالاخ المحقق الفاضل اسد مولوي.

٥- لجنة المراجعة النهائية: ويعتبر عملها الحلقة النهائية من اعمال تحقيق الكتاب، وتقع على عاتقها مسؤولية مراجعة الكتاب من كافة جوانبه قبل ارساله إلى الطبع، وقد أنيطت مسؤولية هذه اللجنة بالاخ المحقق الفاضل كاظم الجواهري.

٦ ـ وانبطت مسؤولية الاشراف على تحقيق هذا الكتاب والتحقق من تثبيت اللمسات الاخيرة له ومتابعة اعمال لجانه المختلفة على عاتق الاخ المحقق الفاضل علاء آل جعفر مسؤول لجنة مصادر «بحار الأنوار» في المؤسسة.

وقد تفضّل مشكوراً كلّ من أصحاب السهاحة حجّة الإسلام المحقّق السيّد محمد الشبيري بمراجعة متن الكتاب، وسهاحة حجّة الإسلام السيّد محمد جواد الشبيري مراجعة سنده، وإعادة النظر في جميع مراحل العمل.

فقوبل الكتاب مرّة أخرى على نسختي «ش » ووم» وإثبات الاختلافات السندية الموجودة في النسختين في الهامش، بينها اقتصر في متن الكتاب على الاختلافات المهمّة، وقد استعين في هذه المرحلة بنسخة «ق» في سند الكتاب ومقدّمته، ونسخة «ح» في موارد الاختلاف بين النسختين.

وبذلا جهداً مشكوراً في الرجوع إلى المصادر وتعيين الصحيح من السقيم وإضافة تعاليق قيمة وتحقيقات رجاليّة وغيرها، فللّه دَرَّهُما وعليه أجرهما.

علماً بأنّ من خواص نسخة «ش» أنّها نسخة منقولة ممّا قُرئ علىٰ الشيخ كما هو الظاهر من هوامش ج١/ ٣٤ و٨٥ و٢٦، ج٢/ ٧٧ و٨٩ و١٦٠، والمصرّح به في ج١/ ١٢٩.

ولذا كانت هذه النسخة مورد اعتهادنا أولاً ومن ثمّ نسخة «م» التي يتفق متنها غالباً مع هامش نسخة «ش»، ومن ثمّ سائر النسخ الأخرى. وختاماً لا يفوتنا إلاّ أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لسهاحة العلامة المحقّق حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد رضا الجعفري الذي راجع الكتاب وأبدى ملاحظاته القيّمة، ولكلّ من آزرنا في إخراج هذا الجهد.

والحمد لله وحده ، وصلَ الله على عمّد وآله وسـلّم

مُنَّ الْمُلْ الْمُنْتُ عَلَيْمُ الْمُلْأِلِ الْمُنْتُ عَلَيْمُ الْمُلْأِلِي الْمُلْأِلِي الْمُلْأِلِ

**ار ۲.** المابخانه عمد أرد الثالعظمي ، هرعشي نجفي ـ ق بندم بزا ظمروا كرا والبين معددة والفهم عليات الم

صورة الصفحة الاخيرة من النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد المرعشي العامة،
 والتي رمزنا لها بالحرف «ش ».

ورُاوردُ نا يعظر له وجن النابطة فاوبراصاريسط احمله ولمنسنفض ما من عدم المعنى مركز اجبد الانسناد والفؤاد وغافة الاملاايد واركاضياروا بنك وإلجباراا بالمدئ على المانين والمنفقة منطي والم ما الاختصار واضر فن عن عنه ولك لمناه كلام والمعران بنسبنا أكث فسمان سيناه أو دار إلى الهال والم بجله على علو العلمان ا والسَّأُوعنه والاعفا إو فبها دُسَمِّنا وُمُوجُولًا حِنْ عَلَيْهِ الْمُعَدِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَدِّ علىم اللمو محنصر من اخباً وهو طعابة فبماصد ماه والله و إليو فرق منوس والمسالم مراه وسينا وثع الوطس المراه وسينا وثع الوطس المراه والمراه المراه وسينا وثع الوطس المراه المراع المراه الم فرع والمنب العاصيان الماميان الحوين الرأبولينا الوقف ابع الجاس والجمعة الرامع ويمسم من معاملي . الموللسر لي ولي والما والما عبد وه طمدالله ومطلاط المبدة وعن إنه الطلقير. فى العنى لت و في الفراث في العنى نعب الغير النفل الله المراب و الله المال الم ننوقخ الكوخيانة جكارنيه بنوف كمزح الهوالماف أذندن يوانكن أناعودا لمغافيل

صورة الصفحة الاخيرة من نسخة مجلس الشورى الاسلامي، والتي رمزنا بالحرف «م».

الزرسين والما المحادث والما المحادث والمعتمل المعتبات الم

ان عَبَدِاللَّهِ مُعَلَّدُ بُرِيِّكُ بُرِالِتُعَانِ الْعُكَرِيَ لِلَّهَ كَادِي وَلَيْنَ شِي الْمُفِيلِ الْمُعَالِلُونَ (المَّنَ الْمُفِيلِ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ ال

تحقيق مؤسَدة الالبكت"ع" لتحقيق لتراثِ

## بسم الله الـرحمن الرحيم وبـه ثِقتي

أخبرنا السيد الأجل عميد الرؤساء أبو الفتح يحيى بن محمد بن نصر بن على بن حالاً و أدام الله عُلُوه و قراءة عليه سنة أربعين وخسيائة، قال: حَدَّننا القاضي الأجَل أبو المعالي أحمد بن على بن قدامَة في سنة ثهانٍ وسبعين وأربعهائة، قال: حَدَّني الشيخُ السعيد للُفيد أبو عبدالله محمد بن النعمان وضي الله عنه في سنة إحمدى عشرة وأربعهائة قال: (٢)

الحمدُ لله على ما ألْمَم من معرفته، وهدى إليه من سبيل طاعته، وصَلُواته على خِيرته من بَريته، محمّد سيّد أنبيائه وصفوته، وعلى الأثِمّة المعصومين الراشدين من عِترته، وسلّم.

<sup>(</sup>١) كـذا في نسخة وق، و وح، من دون تنقيط.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا السند في مقدمة النسخة وح، و وق، .

٤ ...... الإرشاد/ج١وبعد:

فإني مُثبِت بسوفيق الله ومعونت ما سألت ايدك الله إثباته من اسماء أثمة الهُدى عليهم السلام وتاريخ أعمارهم، وذكر مشاهدهم، وأسماء أولادهم، وطُرف من أخبارهم المفيدة لعلم أحوالهم، لتقف على ذلك وقوف العارف بهم، وينظّهر لك الفرق ما بين الدعاوى والاعتقادات فيهم، فتميز بنظرك فيه ما بين الشبهات منه واليّنات، وتعتمد الحقّ فيه اعتماد ذوي الإنصاف والديانات، وأنا بجيبك إلى ماسألت، ومتحرّ فيه الإيجاز والاختصار حسب ما أثرت من ذلك والتمست، وبالله أنت، وإيّاه أستهدى إلى سبيل الرشاد.

## باب الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه

أوّلُ أئمة المؤمنين، ووُلاةِ المسلمين، ومحلفاء الله تعالى في الدين، بعد رسول الله الصادق الأمين محمّد بن عبدالله خاتم النبيّين، - صلوات الله عليه وآله الطاهرين - أخوه وابئ عمّه، ووزيره على أمره، وصِهْره على ابنته فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين، أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الوصيّين - عَليه أفضل الصلاة والتسليم -.

كُنيتُه: أبو الحسن، وُلِد بمكّة في البيت الحرام يومَ الجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثلاثين من عام الفيل، ولم يُولد قبله ولا بعده مولودً في بيت الله تعالى سواه إكراماً من الله تعالى له بذلك وإجلالاً لمحلّه في التعظيم.

وأمّه: فاطمة بنتُ أسّد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنها، وكانت كالأمّ لرسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّم، رُبي في حِجرها، وكان شاكراً لبرّها، وآمنت به صلّ الله عليه وآله في الأوّلين، وهاجَزَتْ معه في جُملة المهاجرين. ولمّا قبضها الله تعالى إليه كَفّنها النبي صلّ الله عليه وآله بقميصه ليَدْراً به عنها هوام الأرض، وتوسّد في قبرها لتأمن بذلك من ضَغْطة القبر، ولقّنها الإقرار بولاية ابنها ـ أمير المؤمنين عليه السلام ـ لتجيب به عند المساءلة بعد الدفن، فخصّها بهذا الفضل

العظيم لمنزلتها من الله تعالى ومنه عليه السلام، والخبر بذلك مشهور(١).

فكان أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام وإخوتُه أوّلُ من ولده هاشم مرتين(١)، وحاز بذلك مع النشوء في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وآله والتاذب به الشرفين. وكان أوّل من آمن بالله عزّ وجلّ وبرسوله صلَّى الله عليه وآله من أهل البيت والأصحاب، وأوَّلَ ذَكَرِ دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإسلام فأجاب، ولم يزل يَنْصُرُ الدين، ويجُاهِد المشركين، ويَذُبُّ عن الإيمان، ويَقْتُل أهلَ الزيغ والسطغيان، ويَنشُرُ معالمَ السنَّة والقرآن، ويَحْكُم بالعدل ويَامُر بالإحسان. فكان مُقامُه مع رسول الله صلّى الله عليه وآله بعد البعثة ثلاثاً وعشرين سنة، منها ثلاث عشرة سنة بمكّة قبل المجرة مشاركاً له في نحنه كلّها، متحمّلًا عنه أكثر أثقاله؛ وعشر سنين بعد الحِجرة بالمدينة يُكافِح عنه المشركين، ويُجاهد دونه الكافرين، ويقيه بنفسه من أعدائه في الدين، إلى أن قُبضه الله تعالى إلى جنَّته ورَفَعه في عليِّين، فمضى - صلّى الله عليه وآله - ولأمير المؤمنين عليه السلام يومئذ ثلاث وثبلاثون سنة.

فاختلفت الأمّة في إمامته يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؛ فقالت شِيعته وهم بنو هاشم وسَلهان وعَمّار وأبو ذرّ والمقداد وخُزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين وأبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله الأنصاري

<sup>(</sup>١) أنظر الكافي ١: ٢/٣٧٧، دعائم الاسلام ٢: ٣٦١، خصائص الأثمة: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة وحه: من ولد من هاشميين.

وأبو سعيد الخُدْري، وأمثالهم من جِلّة (١) المهاجرين والأنصار: إنّه كان الخليفة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله والإمام لفضله على كافّة الأنام بما اجتمع له من خصال الفضل والرأي والكمال، من سَبْقه الجماعة إلى الإيمان، والتبريز عليهم في العلم بالأحكام، والتقدّم لهم في الجهاد، والبينونة منهم بالغاية في الورع والزهد والصلاح، واختصاصِه من النبي صلّى الله عليه وآله في القربى بما لم يَشْركه فيه أحدٌ من ذوي الأرحام.

ثمّ لنصّ الله على ولايته في القرآن، حيث يقول جلّ اسمه: ﴿إِنّهَا وَلِيُكُمُ آلله وَرَسُولُه وَآلَـذينَ آمَنُوا آلَذينَ يُقيمُونَ آلصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ آلزكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٢)، ومعلومٌ أنّه لم يزكّ في حال ركوعه أحدُ سواه عليه السلام، وقد ثبت في اللغة أنّ الولي هو الأولى بلا خلاف.

وإذا كان أميرُ المؤمنين عليه السلام \_ بحكم القرآن \_ أولى بالناس من أنفسهم، لكونه وليهم بالنصّ في التبيان، وَجَبَتْ طاعته على كافّتهم بجليّ البيان، كما وَجَبتْ طاعة الله وطاعة رسوله عليه وآله السلام بها تَضَمّنه الخبرُ عن ولايتهما للخلق في هذه الآية بواضح البرهان.

وبقول النبيّ صلّى الله عليه وآله يوم الدار، وقد جَمَع بني عبد المطلب ـ خاصّة ـ فيها للإنذار: «مَنْ يُؤانِرْنِي على هذا الأمر يَكُنْ أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي، فقام إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام من بين جماعتهم، وهمو أصغرهم يومئذ سنّا فقال: «أنا أؤازرُك يا رسول الله، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «اجلس فأنت أخي ووصيّي

<sup>(</sup>١) جلَّة: جمع جليــل.

<sup>(</sup>٢) المائده: ٥٥.

٨ ..... الإرشاد/ج١

ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي، وهذا صريح القول في الاستخلاف.

وبقوله - أيضاً - عليه السلام يوم غدير خم وقد جمع الأمّة لسماع الخطاب: «الستُ أولى بكم منكم بأنفسكم» ؟ فقالوا: اللّهم بلى، فقال لهم عليه السلام - على النسق من غير فصل بين الكلام -: «فمن كنتُ مُولاه فعَليٌّ مَولاه» فأوجَبَ له عليهم من فرض الطاعة والولاية ما كان له عليهم، بها قرّرهم به من ذلك ولم يتناكروه. وهذا أيضاً ظاهرٌ في النص عليه بالإمامة والاستخلاف له في المقام.

وبقوله عليه السلام له عند توجّهه إلى تَبوك: وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي، فأوجب له الوزارة والتخصص بالمودة والفضل على الكافّة، والخلافة عليهم في حياته وبعد وفاته، لشهادة القرآن بذلك كلّه لهارون من موسى عليها السلام؛ قال الله عزّ وجل مُخبراً عن موسى عليه السلام: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي \* هارُونَ أَخِي \* أَشُدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي \* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثيراً \* وَنَذْكُركَ كَثيراً \* إِنَّكَ كُسنتَ بِنَا بَصِيراً \* قَال قَدْ أُوتِيتَ سُؤلك يَامُوسى ﴾ (١) كشيراً \* إنَّك كُسنتَ بِنَا بَصِيراً \* قَال قَدْ أُوتِيتَ سُؤلك يَامُوسى ﴾ (١) فثبت له السلام شركة موسى في النبوة، ووزارته على تأدية الرسالة، وشَدُّ أَزْرِه به في النصرة. وقال في استخلافه له: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلاَ تَبْعُ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدينَ ﴾ (١) فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل. وأصْلحْ وَلاَ تَبْعْ سَبِيلَ ٱلمُفْسِدينَ ﴾ (١) فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل.

<sup>(</sup>۱) طنسه ۲۰: ۲۹ ـ ۳۶.

<sup>(</sup>٢) الأعسراف ٧: ١٤٢.

جميع منازل هارون من موسى عليه السلام في الحُكم له منه إلا النبوة، وجبت له وزارة الرسول صلى الله عليه وآله وشد الأزر بالنصرة والفضل والمحبّة، لما تقتضيه هذه الخصال من ذلك في الحقيقة، ثمّ الخلافة في الحياة بالصريح، وبعد النبوة بتخصيص الاستثناء لما أخرج منها بذكر البعد، وأمثال هذه الحجج كثيرة ممّا يطول بذكرها الكتاب، وقد استقصينا القول في إثباتها في غير هذا الموضع من كتبنا، والحمد لله.

فكانت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله ثلاثينَ سَنة، منها أربع وعشرون سنة وأشهر منوعاً من التصرّف على أحكامها، مستعمِلًا للتقية واللداراة. ومنها خس سنين وأشهر مُتَحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين، مُضطَهداً بفِتَن الضالين، كما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله ثلاث عشرة سنة من نبوته ممنوعاً من أحكامها، خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً، لا يتمكّن من جهاد الكافرين، ولا يستطيع دفعاً عن المؤمنين، ثمّ هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للمشركين مُتحناً بالمنافقين، إلى أن قبضه الله \_ تعالى \_ إليه وأسكنه جنات النعيم.

وكانت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام قبيلَ الفجر من ليلة الجمعة ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتيلًا بالسيف، قتله ابنُ مُلْجَم المُرادي ـ لعنه الله ـ في مسجد الكوفة؛ وقد خرج عليه السلام يُوقِظ الناسَ لصلاة الصبح ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وقد كان ارتصده من أول الليل لذلك، فلمّامر به في المسجد وهو مُستَخْفٍ بأمره مُماكرٌ بإظهار النوم في جملة النيام، ثار إليه فضربه على

أمّ رأسه بالسيف ـ وكان مسموماً ـ فمكث يوم تسعة عشر وليلةَ عشرين ويـومَها وليلةَ إحدى وعشرين إلى نَحْو الثلث الأوّل من الليل، ثمّ قَضى نَحْبَه عليه السلام شهيداً ولقي ربّه ـ تعالى ـ مظلوماً.

وقد كان عليه السلام يَعْلَم ذلك قبل أوانه ويُغْبر به الناسَ قبل زمانه، وتولّى غسلَه وتكفينه ابناه الحسنُ والحسينُ عليها السلام بأمره، وحَمَلاه إلى الغَرِيّ من نَجَفِ الكوفة، فذفناه هناك وعَفّيا موضِعَ قبره، بوصية كانت منه إليها في ذلك، لما كان يعلمه عليه السلام من دَوْلة بني أُميّة من بعده، واعتقادهم في عَداوته، وما ينتهون إليه بسوء النيّات فيه من قبيح الفعال والمقال بما تمكّنوا من ذلك، فلم ينزل قبره عليه السلام عُفىً حتى دَلّ عليه الصادقُ جعفرُ بنُ محمّد عليها السلام في الدَوْلة العبّاسية، وزاره عند وروده إلى أبي جعفر(۱) وهو بالحِيْرة \_ فعَرَفَتْه الشيعة واستأنفوا إذ ذاك زيارته عليه السلام وعلى ذُرّيته الطاهرين، وكان سنّه عليه السلام يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة.

<sup>(</sup>۱) ابو جعفر المنصور، عبدالله بن محمد بن علي بن العباس، ثاني خلفاء بني ألعباس، ولد في الحميمة من أرض الشراة سنة ٩٥ هـ وولي الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ١٣٦ هـ، توفي ببئر ميمون سنة ١٥٨ هـ، ودفن في الحجون بمكة وكانت مدة خلافته ٢٧ عاماً، أنظر «تاريخ بغداد ١: ٢٢، شذرات النهب ١: ٢٤٤، تاريخ الطبري ٨: ١١٣، العبر ١: ١٧٥، الاعلام ٤: ١١٧،

علم أمير المؤمنين عليه السلام بالمغيبات ............ ١

### فصل فمن الأخبار التي جاءت بذكره-عليه السلام-الحادث قبل كونه، وعلمه به قبل حدوثه:

ما أخبر به علي بن المنفر الطريقي، عن ابن الفضيل العَبْدي (١) عن فِطْر، عن أي الطُفيْل عامر بن واثِلة ـ رحمة الله عليه ـ قال: جَمع أمير المؤمنين عليه السلام الناسَ للبيعة، فجاء عبدُ الرحن بن مُلْجَم المرادي لعنه الله ـ فردة مرتين أو ثلاثاً ثمّ بايعه، وقال عند بيعته له: «ما يَجْسُ أشقاها! فوالذي نفسي بيده لتُخضَبن (٢) هذه من هذا الله ووَضَعَ يدَه على السلام متمثلاً:

وأشدُدُ حَيازيمَكَ للموت فإنّ الموتَ لاقسيك ولا تَجْزَع من الموت إذا حَلَ بواديك كما أضحَكَكَ الدهرُ يُبْكيك (٣)،

<sup>(</sup>۱) لعل العبدي تصحيف الضبيّ، فإنّه عمد بن فضيل بن غزوان الضبيّ، مولاهم أبو عبد الرحمن، وقد عدّه الشيخ الطوسي (قدس سره) من أصحاب الصادق عليه السلام ووثفه (رجال الشيخ: ۲۹۷) يروي عنه علي بن المنذر الطريقي، انظر: «الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٩، انساب السمعاني ٨: ١٤٥، ميزان الاعتدال ٣. ١٥٧، تهذيب التهذيب ٧: ٣٨٦ و ٩: ٥٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) في دق، وهامش دش، ليَخْضِبَنُّ.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٣: ٣٣، أنساب الأشراف ٢: ٥٠٠، مقاتل الطالبيين: ٣١، الخرائج والجرائح 1: ١٨٧ ذيل الحديث ١٤، ونقله العلامة المجلسي في بحار الانوار 7/197:٤٢ والبيت الاخير اثبتناه من وق.

وروى الحسنُ بنُ عبوب، عن أبي خَرْة النُّمالِيّ، عن أبي إسحاق السَّبِعيّ، عن الأَصْبَغ بن نُباتة، قال: أتى ابنُ ملجم أميرَ المؤمنين عليه السلام فبايعه فيمن بايع، ثمّ أدبر عنه فدعاه أميرُ المؤمنين عليه السلام فتوتَّق منه، وتوكّد عليه ألاّ يَغْدر ولا يَنْكث ففعل، ثمّ أدبر عنه فدعاه أميرُ المؤمنين عليه السلام الشانية فتوتَّق منه وتوكّد عليه ألا يَغْدر ولا يَنْكث ففعل، ثمّ أدبر عنه فدعاه أميرُ المؤمنين عليه السلام الشائية فتوتَّق منه وتوكّد عليه ألا يَغْدرَ ولا يَنْكث، فقال السلام الشائشة فتوتَّق منه وتوكّد عليه ألا يَغْدرَ ولا يَنْكث، فقال ابنُ مُلْجَم: والله يا أمير المؤمنين عما رأيتُك فعلتَ هذا بأحد غيري. فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام:

وأريد حِباءَهُ ويُريدُ قتلي عَذيرَك (١) من خليلِك من مُرادِ (١)

امض \_ يا بنَ مُلْجَم \_ فوالله ما أرى أن تَفِيَ بها قلت، (٣).

وروى جعفرُ بن سُلَيهان الضُبَعيّ عن المُعلّى بن زياد قيال: جاء عبدُ الرحمن بن مُلْجَم له الله \_ الله أمير المؤمنين عليه السلام يَسْتحمِلُه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إحمِلني. فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام ثمّ قال له: وأنت عبدُ الرحمن بن مُلْجَم المُراديّ؟ قال: نعم. قال: وأنت

<sup>(</sup>۱) عذيرك من فلان بالنصب، أي هات من يعذرك فيه، فعيل بمعنى فاعل والنهاية عذر ـ ٣: ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمروبن معدي كرب: كتاب سيبويه ١: ٢٧٦، الأغاني ١٠: ٢٧، العقد الفريد ١: ١٢١، خيزانة الادب ٦: ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن شهرآشوب مختصراً في المناقب ٣: ٣١٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ٧/١٩٢.

نعيه نفسه إلى أهله وأصحابه قبل شهادته عليه السلام .....١٣٠

عبدُ الرحمن بنُ مُلْجَم المُرادي؟، قال: نعم. قال: «ياغَزُوان، إحِمله على الأشقر، فجاء بفرس أشقر فركِبه ابنُ مُلْجَم المُرادي وأخذ بعنانه، فلمّا ولّى قال أمير المؤمنين عليه السلام:

وأريد حِباءَه ويرُيد قتلي عَذيرَك مِنْ خَليلك من مُراده(١)

قال: فلمّا كان من أمره ما كان، وضَرَب أميرَ المؤمنين عليه السلام قبض عليه وقد خَرَج من المسجد، فجيء به الى أمير المؤمنين، فقال عليه السلام: «والله لقد كنتُ أصنعُ بك ما أصنع، وأنا أعلم أنّك قاتلي، ولكن كنتُ أفعلُ ذلك بكَ لأستظهرَ بالله عليك».

## فصل آخر ومن الأخبار التي جاءت بنَعْيه نَفْسَه عليه السلام إلى أهله وأصحابه قبل قتله:

ما رواه أبو زيد الأحول عن الأجلَح، عن أشياخ كِنْدَة، قال: سَمِعتُهم أكثرَ من عشرين مرّة يقولون: سَمِعنا علياً عليه السلام على المنبر يقول: «ما يمنعُ أشقاها أن يَخْضِبَها من فوقها بدم؟» ويَضَعُ يدَه على لحِيته عليه السلام(١).

<sup>(</sup>١) اشسار اليه ابن شهرآشوب في المنساقب ٣: ٣١٠، والسراوندي في الخرائج والجرائح ١: ١٨٢ ذيل الحديث ١٤.

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ١٩٣/٨.

وروى على بن الحَزَوَّر ، عن الأصبَع بن نُباتَة قال : خَطَبَنَا أميرُ المؤمنين عليه السلام في الشهر الذي قُتِل فيه فقال : «أتاكم شهرُ رمضان ، وهو سيّد الشهور ، وأوّل السنة ، وفيه تدور رَحا السلطان . ألا وإنّكم حاج العام صفّاً واحداً ، وآية ذلك أنّ لستُ فيكم » قال : فهو ينْعى نفسه عليه السلام ونحن لا نُدْري (١) .

وروى الفَضْل بن دُكَين، عن حَيّان بن العبّاس، عن عثمان بن العبّاس، عن عثمان بن المُغيرة قال: لمّا دخل شهر رمضان، كان أمير المؤمنين عليه السلام يتعشّى ليلةً عند الحسن وليلةً عند عبدالله بن جعفر (١)، وكان لا يَزيد على ثلاث لُقَم، فقيل له في ليلةٍ من تلك الليالي في ذلك، فقال: «يأتيني أمر الله وأنا خميص، إنّما هي ليلة أوليلتان» فأصيب عليه السلام في آخر الليل (١).

وروى إسهاعيل بن زياد قال: حدثتني أمّ موسى ـ خادمة (١) علي عليه

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى: ١٦٠، مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٧١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٩/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) في «ش»: عبدالله بن العباس.

<sup>(</sup>٣) إعسلام الورى: ١٦٠، المناقب للخوارزمي: ٢٩١٠/ ٤١٠، مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٧١، كنز العمال ١٣: ٣٦٥٨٣/١٩٥، الفصول المهمة: ١٣٩، وذكره مختصراً الراوندي في الخرائج ١: ٢١/٢٠١، وسيأتي في فصل من نعيه لنفسه عليه السلام اواخر الجزء الاول.

<sup>(</sup>٤) كذا في متن النسخ وفي هامش «ش»: خادم وهو صواب أيضاً.

قال في لسان العرب - خدم - ١٦: ١٦٦: الخادم واحد الخدم غلاماً كان أو جارية . . . وفي حديث فاطمة وعلى عليها السلام: «اسألي أباكِ خادماً تقبك حرً ما أنت عليه الخادم واحد الخدم ويقع على الذكر والانشى لاجرائه مجرى الاسماء غير

نعيه نفسه إلى أهله وأصحابه قبل شهادته عليه السلام .....١٥٠

السلام وهي حاضنة فاطمة ابنته عليه السلام ـ قالت: سمعتُ عَليًا عليه السلام يقول لابنته أمّ كلثوم: «يابُنيّة، إنيّ أراني قلَّ ما أَصحَبُكم» قالت: وكيف ذلك، يا أبتاه؟ قال: «إني رأيت نبيّ الله صلّى الله عليه وآله في منامي وهو يَمْسَحُ الغبارَ عن وجهي ويقول: يا عليّ، لا عليك قد قَضَيْتَ ما عليك».

قالت: فما مَكَثْنا إلاّ ثلاثاً حتى ضُرِب تلك الضربة. فصاحت أمّ كلثوم فقال: «يا بُنيّة لا تفعلي، فإنّ أرى رسول الله صلّى الله عليه وآله يشير إليّ بكفّه: يا علي، هَلمُ إلينا، فإنّ ما عندنا هو خيرٌ لك (١).

وروى عمّار الدُهْني، عن أبي صالح الحنفيّ قال: سمِعت علياً عليه السلام يقول: «رأيتُ النبيّ صلّى الله عليه وآله في منامي، فشَكُوتُ إليه ما لقيت من أُمّت من الأود واللّدد وبكيت، فقال: لاتبكِ يا علي والتفِت، فالتفت، فإذا رجلان مُصَفَّدان، وإذا جلاميد تُرْضَخ بها رؤوسها».

فقال أبو صالح : فغدوتُ إليه من الغد كما كنت أغدو كلّ يوم ، حتى إذا كنت في الجزارين لقيت الناس يقولون : قُتِل أمير المؤمنين ، قتل أمير

المأخوذة من الافعال كحائض وعاتق. . وهذه خادمنا بغير هاء، لـوجوبه، وهـذه خادمتنا غداً. انتهى.

<sup>(</sup>۱) المساقب للخوارزمي: ٤٠٢/٣٧٨، مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣١١، كشف الغمة ١:

<sup>(</sup>٢) الأُود: العوج، واللَّذُد: الخصومة الشديدة، قال ابن الأثير: ومنه حديث على: ورأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في النوم فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت بعدك من الأود واللدد! والنهاية ـ لـدد ـ ٤: ٢٤٤.

وروى عبيدالله بن موسى، عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصريّ قال: سَهِرَ أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الليلة التي قُبِل (٢) في صَبيحَتِها، ولم يَخْرُج إلى المسجد لصلاة الليل على عادته، فقالت اله ابنته امّ كلث وم - رحمة الله عليها -: ما هذا الذي قد أسْهَرَك؟ فقال: «إنّي مقتول لو قد أصبحتُ» وأتاه ابنُ النبّاح فآذنه (٣) بالصلاة، فمشى غيرَ بعيد ثم رجع، فقالت له ابنته أمّ كلثوم: مُرْ جَعْدة فليُصَلّ بالناس. قال: «نعم، مُروا جَعْدة فليُصَلّ بالناس. قال: «نعم، مُروا جَعْدة فليُصَلّ »(١). ثم قال: «الا مَضَر من الأجل» فخرج إلى المستجد وإذا هو بالرجل قد سَهِر ليلتَه كلّها يَرْصُدُه، فلمّا بَرَدَ السحر نام، فحرّكه أمير المؤمنين عليه السلام برجله وقال له: «الصلاة» فقام إليه فضربه (٩).

ورُوي في حديث آخر: أنَّ أميرَ المؤمنين عليه السلام سَهِر تلك الليلة، فأكثر الخروج والنظر في السماء وهو يقول: «والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، وإنها الليلة التي وُعِدتُ بها» ثمّ يعاود مضجعه، فلمّا طلع الفجر شدّ ازاره (١) وخرج وهو يقول:

<sup>(</sup>۱) ورد باختلاف يسير في الامامة والسياسة: ۲۷٦، أنساب الأشراف: ٤٩٤، مقاتل الطالبيين: ٤٠، ومثله في إعلام الورى: ١٦١، والخرائج والجرائح ١: ٣٨/ ٢٣٣، مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في احه: ضرب.

<sup>(</sup>٣) في هامش ﴿م ﴾ : مـؤذناً .

<sup>(</sup>٤) في هامش وشه: ليصلى.

<sup>(</sup>٥) خصائص الأثمة: ٦٣، إعــلام الــورى: ١٦١، مناقـب آل أبي طالب ٣: ٣١٠.

<sup>(</sup>۲) في هامش دم»: أزراره.

فلمّا خرج إلى صحن الدار استقبلته (٢) الإوَزُّ فَصِحْنَ فِي وجهه، فجعلوا يَطرُدونهنَ فقال: «دَعُوهُنَ فإنّهنَ نَوائح» ثمّ خرج فأصيب عليه السلام (٦).

#### فصــل ومن الأخبار الواردة بسبب قتله وكيف جرَى الأمرُ في ذلك :

ما رواه جماعة من أهل السير: منهم أبو غِنف لوط بن يحيى، واسهاعيلُ بن راشد، (وأبو هِشام الرفاعيّ) (ئ)، وأبو عمرو الثقفيّ، وغيرهم، أنّ نَفَراً من الخوارج إجتمعوا بمكة، فتذاكروا الأمراء فعابوهم وعابوا أعمالهم عليهم وذكروا أهلَ النهروان وتَرَحَّوا عليهم، فقال بعضهم لبعض: لوأنا شرينا أنفسنا لله، فأتينا أئمة الضلال فطلبنا غِرَّتَهم فأرحنا منهم العباد والبلاد، وثأرنا بإخواننا للشهداء بالنهروان. فتعاهدوا عند انقضاء الحجّ على ذلك، فقال عبدُ الرحن بنُ مُلْجَم: أنا أكفيكم

<sup>(</sup>۱) في هامش دش، و دم،: آتيك.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، استقبـله.

<sup>(</sup>٣) خصائص الأثمة : ٦٣، إعملام المورى: ١٦١، مناقب آل ابي طالب ٣: ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) في «م» وهامش «ش»: أبو هاشم الرفاعي، وما في المئن من «ش» وهو الصواب وهو أبو هشام محمد بن ينزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة، النظمر: انساب السمعاني ٦: ٢٣٠، اللباب لابن الاثيم ٢: ٤٢ تهذيب التهذيب ٩: ٢٦٥.

عليًا، وقال البُرك بن عبدالله التميميّ: أنا أكْفِيكم معاوية، وقال عمرو بن بكر التميميّ: أنا أكْفِيكم عَمرو بن العاص؛ (وتعاقدوا)(١) على ذلك، (وتوافقوا)(١) عليه وعلى الوفاء واتّعدوا لشهر رمضان في ليلة تسعّ عشرة، ثمّ تفرقوا.

فأقبل ابنُ مُلْجَم \_ وكان عِدادُه في كِنْدَة \_ حتى قَدِمَ الكوفة، فلقى بها أصحاب فكتمهم أمره مخافة أن يُنتشِرمنه شيء، فهو في ذلك إذ زار رجلاً من أصحابه ذات يوم - من تيم الرباب - فصادف عنده قطام بنت الأخضر التيمية، وكان أمير المؤمنين عليه السلام قتل أباها زأخاها بالنهروان، وكانت من أجمل نساء زمانها، فلمّا رآها ابنُ مُلْجَم شُغف بها واشتد إعجابُه بها، فسأل في نكاحها وخطبها فقالت له: ما الَّذي تُسمِّي لى من الصّداق؟ فقال لها: احتَكِمي ما بـدا لـك، فقالـت له: أنا محتكـمةً عليكَ ثـالاتَة آلاف درهـم، ووَصيـفاً وخـادماً، وقتلَ على بن أبي طالب، فقال لها: لكِ جميعُ ما سألتِ، وأمّا قتلُ عليّ بن أبي طالب فأنّ لي بذلك؟ فقالت: تَلْتَمِس غِرَّته، فإن أنت قتلته شفيتَ نفسي وهنَّأُك العَيش معي، وإن قُتِلتَ فهاعندالله خيرٌ لك من الدنيا. فقال: أما والله ما أقدمني هذا المصر ـ وقد كنتُ هارباً منه لا آمَنُ مع أهله \_ إلا ما سألتني من قتل علي بن أبي طالب، فلك ما سألت. قالت: فأنا طالبة لك بعض من يُساعدك على ذلك ويُقوّيك.

ثمّ بَعَثْتُ إلى وَرْدان بن مُجَالِد ـ من تَيمْ الرباب ـ فخبّرتُه الخبرَ

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، تعاهدوا.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم، : واوشقوا . وفي دم، وتوافقوا .

وسالته معونة ابن مُلْجَم، فتحمّل ذلك لها، وخرج ابن مُلْجَم فاتى رجلًا من أشجع يقال له: شَبِيب بن بُجْرة، فقال: يا شَبِيب، هل لكَ في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: تُساعدُني على قتل عليّ بن أي طالب. وكان شَبيب على رأي الخوارج، فقال له: يا ابن ملجم، هَبَلَتك الهَبُول، لقد جئتَ شيئاً إدّاً، وكيف تقدر على ذلك؟ فقال له ابن مُلْجَم: نَكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به، وإن نحن قتلناه شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا. فلم يزل به حتى أجابه، فأقبل معه حتى دخلا المسجد على قطام - وهي معتكفة في المسجد الأعظم، قد ضربت عليها قبة - فقال لها: قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل، قالت لهما: فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا الموضع.

فانصرفا من عندها فلبنا أيّاماً، ثمّ أتياها ومعهما الآخر ليلة الأربعاء لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، فدعت لهم بحرير فعصبت () به صدورهم، وتقلّدوا أسيافهم ومَضَوْا وجلسوا() مقابلَ السُدّة التي كان يخرُج منها أمير المؤمنين عليه السلام إلى الصلاة، وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعَث بن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل أمير المؤمنين عليه السلام، وواطّاهم عليه، وحضر الأشعَث بن قيسٌ في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه.

وك ان حُجر بن عَدِي \_ رحمة الله عليه \_ في تلك الليلة بائـتاً في المسجد، في تلك الليلة بائـتاً في المسجد، فسَمِع الأشعث يقول لابن مُلْجَم: النّـجاء النّجاء لحاجتك فقد فَضَحـك

<sup>(</sup>۱) في دم، و دح،: فعصبوا.

<sup>(</sup>۲) في «م» و «ح» وهامش «ش»: فجلسوا.

الصبح، فأحس حُجْر بما أراد الأشعث فقال له: قتلته يا أغور. وخرج مبادراً ليمضِي إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيُخبرُه الخبر ويُحذِّره من القوم، وخالفه أمير المؤمنين عليه السلام فدخل المسجد، فسبقه ابنُ مُلْجَم فضربه بالسيف، وأقبل حُجْر والناس يقولون: قُتِل أميرُ المؤمنين، قُتل أميرُ المؤمنين. وذكر محمَّدُ بن عبدالله بن محمَّد الأُزْديِّ قال: إنَّ لأُصلِّي في تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصر كانوا يُصَلُّون في ذلك (١) الشهر من أوَّله إلى آخره، إذْ نظرتُ إلى رجال يُصَلُّون قريباً من السُّدَّة، وخرج على ابن أبي طالب عليه السلام لصلاة الفجر، فأقبل يُنادي والصلاه الصلاة، فما أدري أنادى أم رأيتُ بريق السيوف وسمعتُ قائلًا يقول: لله الحُكم ـ يا على ـ لا لكَ ولا لأصحابك. وسمعتُ علياً عليه السلام يقول: «لا يَفُوتَنَّكُم الرجل؛ فإذا على عليه السلام مضروب، وقد ضَرَبه شَبيبُ بن بُجرَة فأخطأه ووقعت ضربتُه في الطاق، وهَرَب القوم نحو أبواب المسجد وتبادر الناس لأخذهم.

فامّا شبیب بن بُجْرة فاخذه رجل فَصرَعه وجلس على صدره، واخذ السیف من یده لیَقتُله به، فرای الناس یَقصدُون نحوَه فخشی ان یعجلوا علیه ولا یَسْمَعوا منه، فوتَب عن صدره وخ لاه وطَرَح السیف من یده، ومَضی شبیب هارباً حتّی دخل منزله، ودخل علیه ابن عم له فرآه یحُل الحریرَ عن صدره، فقال له: ما هذا، لعلك قتلت أمیر المؤمنین؟ فاراد أن یقول:لا، فقال: نعم، فمضی ابن عمه فاشتمل علی سیفه، شمّ فاراد أن یقول:لا، فقال: نعم، فمضی ابن عمه فاشتمل علی سیفه، شمّ دخل علیه فضر به حتّی قتله.

(۱) فی هامش وشه: هاذا.

وأمّا ابنُ ملجم، فإنّ رجلًا من هَمْدان لَحِقَه فطَرَح عليه قطيفة (١) كانت في يده، ثمّ صَرَعه وأخذ السيف من يده، وجاء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وأفلَت الثالث فانسلّ بين الناس.

فلمّا أَدْخِلَ ابنُ مُلْجَم على أمير المؤمنين عليه السلام نَظَر إليه ثم قال: «النفسُ بالنفس، إن أنا مِتُ فاقتلُوه كما قَتَلني، وإن سَلِمْتُ رأيتُ فيه رأيي، فقال ابنُ مُلْجَم:

والله لقد ابتَعْتُه بألف وسَمَمْتهُ بألف، فإن خانني فأبْعَدَه الله.

قال: ونادته أمّ كلشوم: يا عدوَّ الله، قتلتَ أميرَ المؤمنين عليه السلام قال: إنها قتلتُ أباك، قالت: يا عدوً الله، إنّي لأرجو أن لا يكونَ عليه بأسٌ، قال لها: فأراكِ إنّها تَبكين عليَّ إذاً، والله لقد ضربته ضربة لو قُسِمَتْ بين أهل الأرض لأهلكتهم.

وجاء الناسُ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا له: يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك في عدو الله، فلقد أهلك الأمة وأفسد الملّة. فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: وإن عِشْتُ رأيت فيه رأيي، وإن هَلَكْتُ فاصنعوا

<sup>(</sup>١) القطيفة: كساء له خل والنهاية \_ قطف \_ ٤: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) في هامش وشه: لينهسون.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، صنعت.

الإرشاد/ج١

به (١) ما يُصْنَع بقاتل النبيّ، اقتلوه ثمّ حَرّقوه بعد ذلك بالنار».

قال: فلمّا قبضى أميرُ المؤمنين عليه السلام، وفَرَغ أهلهُ من دفنه، جَلسَ الحسنُ عليه السلام وأمر أن يُؤتىٰ بابن مُلْجَم، فجيء به، فلمًا وقف بين يديه قال له: «يا عدوَّ الله، قتلتَ أمير المؤمنين، وأعظمت الفساد في الدين، ثمّ أمر به فضربت عنقه، واستَوْهَبت أمّ الهَيْثم بنت الْأسود النَخعيّة جيفَتَه (٢) منه لتَتَولَّى إحراقَها، فوَهَبَهَا لها فأحرَقتها بالنار.

وفي أمر (٢) قُطام وقتل أمير المؤمنين عليه السلام يقول الشاعر: كَمَهُ ر قطام من فصيح وأعجم وضرب عليّ بالحُسام المَصَمَّم(١) ولا فَتْـكَ إلاّ دونَ فَتْكِ ابن مُلْجَم

فلم أر مَهْراً ساقَـهُ ذُو سَهاحـةٍ ثلاثة آلاف وعبد وقيئة ولا مهــرَ أغــليٰ من عليّ ان غلا

وأما الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم لعنهم الله أجمعين في العقد على قتل معاوية وعمرو بن العاص، فإنَّ أحدَهما ضَرَب معاوية وهـو راكـع فـوقعت ضربتُه في أليته ونجَا منهـا، فأخِـذَ وقُتِل من وقته.

وأما الآخِرُ فإنَّه وافي عَمْراً في تلك الليلة وقد وَجَدَ عِلَّةُ فاستخلف رَجُلًا يصَلَّى بالناس يُقال له: خارجة بن أبي حبيبة العامِري، فضربه

<sup>(</sup>١) في دم، زيادة: مشل.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش: جثته.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش: مهر.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش: المسمّم.

# فصل ومن الأخبار التي جاءت بموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام وشرح الحال في دفنه:

ما رواه عَبّاد بن يعقوب الرَواجِنِي قال: حَدَّثنا جِبان (٢) بن علي العَنزيّ قال: حَدَّثني مولى لِعليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: لما حَضرَتُ أميرَ المؤمنين عليه السلام الوفاة قال للحسن والحسين عليهما السلام: «إذا أميرَ المؤمنين عليه السلام، ثمّ أُخرِجاني واحِلا مؤخّر السرير فإنكما

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الواقعة مقطعة في: تاريخ الطبري ٥: ١٤٣، مقاتل الطالبين: ٢٩، طبقات ابن سعد ٣: ٣٥، انسباب الاشراف ٢: ٤٨٩/٤٨٩، مروج الفحب ٢: ١١٤ المالامامة والسياسة ١: ١٥٩، الكامل في التاريخ ٣: ٢٨٩، مناقب الخوارزمي: ٢٥٠/ ٢٨٠، مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٢١، ٢١، ونقله العلامة المجلسي في بحار الانوار ٤٠/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في دش، وهو أخو مندل كها في هامش دش، وفي دم، بخطّ حديث: حيان، وفي دح، جيّان بن علي مولى لعلي بن أبي طالب وفيه سقط، ثم إنّ في ضبط اسمه خلافاً فقط ضبطه العلامة وابن داود بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الحاء وخلاصة الرجال: ٦٤، ١٣٠، ايضاح الاشتباه: ٩٧، رجال ابن داود: ١٣٦ و٣٥٣، لكن الظاهر كونه حِبّان بللوحدة بعد الحاء المكسورة كها في غير واحد من كتب الرجال من العامة. انظر: تبصير المنتبه: ٢٧٨، تقريب التهديب ١: ١٤٧، الجرح والتعديل ٣: ٢٧٠، المجروحين لابن حبّان ١: ٢٦١، الضعفاء للمقيلي ١: ٣٠٢، سؤالات ابن الجنيد: ١٩٠، الضعفاء للدارقطني: ٢٠٣، الضعفاء الصغير البخاري: ٢٦٤، تاريخ بغداد ٨: ٢٥٥، ميزان الاعتدال ١: ٤٤٩، تهذيب التهذيب التهذيب ٢٠١.

٢٤ ..... الإرشاد/ج١

تُكفَيان مقدَّمَهُ، ثم ائتيا بي الغريين (١)، فإنَّكما ستريان صخرة بيضاء تَلْمَعُ نوراً، فاحتفِرا فيها فإنَّكما تجدان فيها ساجَة ، فادفِناني فيها .

قال: فلما مات أخرجناه وجعلنا نحمِل مؤخّر السرير ونكفى مُقَدِّمة ، وجعلنا نسمَع دَوِيًا وحَفيفاً حتى أتينا الغَريّين ، فإذا صخرة بيضاء (تَلمَع نوراً)(1) ، فاحتفرنا فإذا ساجَة مكتوب عليها: ومما أدخر نوح لعليّ بن أي طالب. فدفناه فيها ، وانصرفنا ونحن مسرورون بإكرام الله لأمير المؤمنين عليه السلام فلَحِقنا قوم من الشيعة لم يَشْهَدوا الصلاة عليه ، فأخبرناهم بها جَرى وبإكرام الله أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: نُحبّ أن فعاين من أمره ما عاينتم . فقلنا لهم : إنّ الموضع قد عُقِي أثره بوصية منه عليه السلام ، فمضوا وعادوا إلينا فقالوا أنهم احتفروا فلم يجدوا شيئاً . عليه السلام ، فمضوا وعادوا إلينا فقالوا أنهم احتفروا فلم يجدوا شيئاً .

وروى محمّد بن عُمارة (١٠) قال: حدَّثني أبي، عن جابر بن يزيد قال: سالت أبا جعفر محمَّد بنَ علي الباقر عليه السلام: أيـن دُفِنَ أميرُ المؤمنـين

<sup>(</sup>۱) الغريان: بناءان كالصومعتين بـظـاهـر الكـوفة بناهما المنذر بن امرئ القـيس. ومعجم البلدان ٤: ١٩٨ه.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش: يلمع نورها.

<sup>(</sup>٣) صدره في الخرائج والجرائح ١: ٣٣٣/ ذيل الحديث ٧٨، اعملام الورى: ٢٠٢، فرحة الغري: ٣٦، ونقله المجلسي في البحار ٤٢: ٢١٧/ ذيل الحديث ١٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ولعل الصواب جعفر بن محمد بن عمارة، وهويروي عن أبيه عن جابر ابن يزيد الجعفي في غير واحد من الاسانيد كاسانيد كتب الصدوق، انظر: معاني الاخبار: ٢١، ٥٥، ٢٠٤، ١٠٤٠، الخصال: ٥٨٥، التوحيد: ٢٤٢، وكذا يروي جعفر عن أبيه عن الصادق عليه السلام في أسانيد متكررة، نعم وردت رواية محمد بن عارة عن أبيه عن الصادق عليه السلام في صفات الشيعة ح٦٩ لكنة محرّف، والصواب جعفر ابن محمد بن عارة كما في البحار ٨ (الطبعة القديمة): ١٩٦.

موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام وكيفية دفنه .... ٢٠٠٠ .. ٢٠٠٠ عليه السلام؟ قال: «دُفِنَ بناحية (١) الغَريين ودُفِن قبلَ طلوع الفجر ودَخَل قبره الحسنُ والحسينُ ومحمّدُ بنو علي عليه السلام وعبدُ الله بن جعفر رضي الله عنه (١).

وروى يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجاله، قال: قيل للحسين (٢) بن علي عليها السلام: أين دَفَنتم أميرَ المؤمنين عليه السلام؟ فقال: «خَرَجنا به ليلًا على مسجد الأشعث، حتى خَرَجنا به إلى الظهر بجنب الغَري، فدفناه هناك (١).

وروى محمّد بن زُكَريًا قال: حدّثنا عبيدالله بن محمّد بن عائشة (٥)

(١) في هامش وش: بجانب.

<sup>(</sup>٢) اعملام المورى: ٢٠٢، فرحمة الغري: ٥١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ٢٢٠/ ذيمل الحديث ٢٦.

<sup>(</sup>٣) كــذا في دم، وهـامش دش، والبحار وكـامل الزيارات وفرحة الغري وكفاية الطالب، وفي متن دش، ومقاتـل الطـالبين: للحـسن بن على.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبين: ٤٦، كامل الزيارات: ٣٣، فرحة الغري: ٣٩، كفاية الطالب: ٤٧١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ٤٢/٢٣٤، وقد بينت المصادر المراد من رجال ابن ابي عمير في السند وفيها اختلاف يسمير فراجع.

<sup>(</sup>٥) عمد بن عائشة وفوقه علامة التصحيح ولعل المراد ان ومحمد عن ابن عائشة وصحيف والصواب بدله محمد بن عائشة وكأن فوق ومعده علامة الزيادة (ز. الى) فحينئذ تصير العبارة كها اثبتناه في المتن، وفي ومع: محمد بن عبدالله بن محمد بن عائشة، وفق في البحار هذا الخبر عن فرحة الغبري باسناده الى المفيد عن محمد بن زكريا عن عبدالله بن محمد بن عائشة، ثم أشار بعد ذكر الخبر ان في الارشاد مثله، ثم ان الخبر مروي في فرحة الغبري بطريق آخر عن عبيدالله بن محمد بن عائشة عن عبدالله بن حازم بن خزيمة وهذا نظير ما أثبتناه في المتن وهو أقرب في بادئ النظر من جهة ان محمد بن زكريا الغلابي يروي عن ابن عائشة كها هو المصرّح في كتب الرجال وهو ابو عبد الرحمن عبيدالله بن محمد بن حفص العبشي المعرف بابن عائشة لانه من ولد عائشة بنت طلحة، توفي في شهر رمضان ٢٢٨ انظر:

قال: حدّثني عبدالله بن خازم (١) قال: خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة نتصيّد، فصرْنا إلى ناحية الغريّين والثوية (١) ، فرأينا ظِباءً فأرسلنا عليها الصُقورة والكِلاب، فجاوَلتها (١) ساعة ثمّ جَاتِ (١) الظِباء إلى أكمة فسقَطَتْ عليها فسقَطَتِ الصُقورة ألصُقورة والكِلاب، فعجب (٥) فعجب الكِلاب، فعجب (٥)

تاريخ بغداد ١٠: ٣١٥، انساب السمعاني ٩: ١٠٦، ميزان الاعتدال ٣: ٥٥٠، لـسان الميزان ٥: ١٦٨، تهذيب التهذيب ٧: ٤٥.

هذا لكن يبعد صحة هذه النسخة ما في متىن الخبر: قال محمد بن عائشة: فكأنّ قلبي لم يقبل ذلك. الخ، فحينئذ امّا ان يلتزم بوقوع التحريف في ذيل الخبر وامّا ان يقال انّ المراد من محمد بن عائشة في الذيل هو عبيدالله بن محمد بن عائشة واطلق عليه اسم ابيه مجازاً كما في محمد بن عمر بن يزيد، وامّا ان يقال بانّ الصواب هو محمد ابن عبيدالله بن محمد بن عائشة ولا مانع من رواية الغلابي عنه مع روايته عن ابيه عبيدالله، والغلابي توفي بعد سنة ٢٨٠، وعبيدالله بن عائشة توفي سنة ٢٢٨ فبين وفاتيها اكثر من ألغلابي توفي بعد سنة فيناسب رواية الغلابي عن ابنه ايضاً، وفي لسان الميزان: قال الفلابي: حدثنا ابن عائشة عن ابيه، فيحتمل كون المراد من ابن عائشة هو محمد ابن عيدالله، فلاحظ.

(١) كذا في وم، وفرحة الغري والبحار والدلائل البرهانية، ونقله في فرحة الغري بطريق آخر عن عبيدالله بن محمد بن عائشة قال: حدثنا عبدالله بن حازم بن خزيمة، لكن في نسخة وش، خازم باعجام الخاء، وهو الصحيح، وقد جاء ذكره في احداث خلافة المهدي والرثيد والأمين.

فقد كان على شرط المهدي سنة ١٦٧ وعزله في سنة ١٦٩ (تاريخ الطبري ١٦٤:٨ و١٨٩).

وولاه الرشيد طبرستان ورويان سنة ١٨٠ (تاريخ الطبري ٨: ٢٦٦).

وَلَهُ ذَكَرَ فِي احداث سنة ١٩٥ فِي عهد لأمين (تاريخ الطبري ٨: ٣٩٥، ٣١٢،٩٩٣. وسنة ١٩٧ (تاريخ الطبري ٨: ٤٦٧). انظر فهرست تاريخ الطبري ١٠: ٣٠٦.

- (٢) الثوية: موضع قريب من الكوفة. «معجم البلدان ٢: ٨٧».
  - (٣) في هامش وشه: فجاولناها.
  - (٤) في دم، وهمامش دش، التجات.
  - (٥) في دم، وهامش دش، فتعجب.

الرشيد من ذلك، ثم إنّ الظباء هَبطَت من الْأَكَمةِ فهبَطَت الصُقورة والكِلاب، فرَجَعتِ الطباء إلى الْأَكمةِ فتراجعت عنها الكلاب والصُقورة، والكِلاب، فرَجَعتِ الطباء إلى الْأَكمةِ فتراجعت عنها الكلاب والصُقورة، فف علت (۱) ذلك ثَلاثاً (۲)، فقال الرشيد: أَرْكُضُوا، فمن لقيتموه فأتوني به، فأتيناه بشيخ من بني أسد، فقال له هارون: أخبرني ما هذه الأكمة ؟ قال: إن جعلت لي الأمان أخبرتك. قال: لك عهد الله وميثاقه ألّا اهيجك ولا أوذيك. قال: حدّثني أبي عن آبائي أنهم كانوا يقولون أنّ في هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالب عليه السلام، جعله (۱) الله حَرَماً لا يأوي إليه شيء قبر علي بن أبي طالب عليه السلام، جعله (۱) الله حَرَماً لا يأوي إليه شيء إلا أمن. فنزل هارون فدعا بماء وتوضاً وصلي عند الأكمة وتمرع عليها وجعل يَبْكي، ثم انصرفنا.

قال محمّد بن عائشة: فكأنَّ قلبي لم يقبل ذلك، فلمّا كان بعد ذلك حججتُ إلى مكة، فرأيتُ بها ياسراً رحّال الرشيد، فكان يجلس معنا إذا طُفنا، فجرى الحديثُ إلى ان قال:

قال لي الرشيد ليلةً من الليالي، وقد قَدِمنا من مكة فنزلنا الكوفة: ياياسر، قل لعيسى بن جعف فليركب، فركب جميعاً وركبت معها، حتى إذا صرنا(٥) إلى الغَرِيِّين، فأمّا عيسى فطرح نفسه فنام، وأمّا الرشيد فجاء إلى أكسمَة فصل عندها، فكلّما صلّى ركعتين دعا وبكى وتمرّغ

<sup>(</sup>١) في دم، وهمامش دش،: فلفعلن.

<sup>(</sup>٢) في هامش وشه: ملياً.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش: جعلها.

<sup>(</sup>٤) في وم: جمَّال.

<sup>(</sup>٥) في هامش وشه: صارا.

على الأُكْمَةِ، ثمّ يقول: يا عمّ (١) أنا والله أعْرِف فضلَك وسابقتك، وبك والله جلستُ مجلسي الذي (أنا فيه) (٢)، وأنت أنت، ولكنُ ولذك يؤذونني ويخرُجون عليّ. ثمّ يقوم فيُصلِّ ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي، حتّى إذا كان في وقت السحر قال لي: يا ياسر، أقِمْ عيسى، فأقمته فقال له: يا عيسى، قم صَلِّ عند قبر ابن عمّك. قال له: وأيُ عُمومتي هذا؟ قال: هذا قبرُ عليّ بن أبي طالب، فتوضًا عيسى وقام يُصلِّ، فلم يَزالا كذلك حتّى طلع الفجر، فقلت: يا أمير المؤمنين أدركك الصبحُ. فركِبنا ورَجَعنا إلى الكوفة (٢).

张 辛 쓮

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، يا بن عم.

<sup>(</sup>۲) في هامشوش، أنا به.

<sup>(</sup>٣) فرحة الغري: ١١٩، والخرائج والجرائح ١: ٢٣٤/ ذيل الحديث ٧٨ تطعة منه، الدلائل البرهانية المطبوع في الغارات ٨٦٢/٢ ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ٣٣١ ذيل ح١٦.

## طرف من أخبار أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله ومناقبه، والمحفوظ من كلامه وحِكمه ومواعظه، والمروي من معجزاته وقضاياه وبيّناته :

فمن ذلك ما جاءت به الأخبار في تقدّم إيهانه بالله ورسوله عليه السلام وسبقه به كافّة المكلفين من الأنام.

أخبرني أبو الجَيْش المظفّر بن محمّد البَلْخي قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثُلْج قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم البرتي (۱) قال: حدّثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدّثنا سعيد بن خُفيْم قال: حدّثني أمسد بن (عبدالله) (۱) ، عن يحيى بن عَفيف (۱) ، عن أبيه قال:

<sup>(</sup>١) في دم، بخط حديث ودش، البرقي وفي هامش دش، البرقي وكأنَّ فوق علامة التصحيح ـ وقد يأتي في السندين الآتيين اسمه أيضاً وفي دم، ودش، كليهها: البرقي ـ فانَّ الظاهر أنه أحمد ابن القاسم بن محمد بن سليهان أبو الحسن الطائي البرقي، وقد ترجم له في تاريخ بغداد ٤: ٥٣ وذكر وفاته في سنة ٢٩٦، شم إنَّ في هامش دش، برَّت: قرية بالعسراق على القاطول خربة. وفي معجم البلدان ١: ٣٧٧: هي بليدة في سواد بغداد قريبة من المسررفَّة، وفي انساب السمعاني ٢: ١٢٧: هي مدينة بنواحي بغداد.

<sup>(</sup>۲) في دش، و دح، اسد بن عبيدة، وفي هامش دش، هو اسد بن عبيدة كذا هو في كتاب ابن مردويه، والظاهر ان الصبواب ما اثبتناه، وهو اسد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري البجلي القسري، ابو عبدالله، ويقال: ابو المنذر، ولاه اخوه خالد ابن عبدالله القسري على خراسان سنة ١٠٨ هـ، روى عن ابيه وعن يحيى بن عفيف وعنه سعيد بن خثيم وسالم بن قتيبة الباهلي، توفي سنة ١٢٠ هـ، انظر دتهذيب الكهال ٢: ٣٩٩/٣٩٦، ميزان الاعتدال ١: ٨١٢/٢٠٦ و٤: ٣٩٩/٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ش): هو عفيف بن قيس.

كنتُ جالساً مع العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه بمكّة قبل أن يظهرَ أمرُ النبي صلّى الله عليه وآله فجاء شابٌ فنَظَر إلى السماء حين تحلّقتِ (۱) الشمسُ، ثمّ استقبلَ الكعبة فقام يُصلّي، ثمّ جاء غلامٌ فقام عن يمينه، ثمّ جاءت امرأةٌ فقامت خلفها، فركّع الشابُ فركَع الغلامُ والمرأة، ثمّ رَفَع الشابُ فرفعا، ثمّ سَجَدَ الشابُ فسجدا، فقلت: ياعبّاس، أمر عظيم، فقال العبّاسُ: أمر عظيم، أتَدْري مَنْ هذا الغلام؟ الشابّ؟ هذا محمّد بن عبدالله \_ ابن أخي \_ أتدري من هذا الغلام؟ هذا عليّ بن أبي طالب \_ ابن أخي \_ أتدري مَنْ هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد. إنّ ابن أخي هذا حدّثني أنّ ربّه \_ ربّ السموات والأرض \_ أمرَه بنذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على ظَهْر الأرض على هذا الدين غيرُ هؤلاء الثلاثة (۱).

أخبرني أبو حَفْص عُمَر بن محمّد الصيرفي قال: حدَّثنا محمّد بن أبي النَّلْج، عن أحمد بن القاسم البري، عن أبي صالح سَهْل بن صالح وكان قد جاز مائة سنة قال: سمعتُ أبا المعمّر عبّاد بن عبد الصمد قال: سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «صَلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ سبعَ سنين» وذلك أنّه لم يُرْفَع إلى

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دمه: تحلقت: ارتفعت.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۲: ۲۱، کنز الفوائد ۱: ۲۰۲، مصباح الانوار: ۷۰، کفاية الطالب: ۸۲، مناقب الخوارزمي: ۲۰/۵، وورد باختلاف يسير في مسند أحمد ۲: ۲۰۹، الضعفاء الكبير للعقيلي ۱: ۲۷ وهامشه، المستدرك على الصحيحين ۳: ۱۸۳، الاصابة ۲: ۲۸۷، الكبير للعقيلي ۳: ۳۲، مناقب ابن شهرآشوب ۲: ۱۸، الكامل في التاريخ ۲: ۷۰، اعلام المورى: ۶۹، ونقله العلامة المجلسي في البحار ۳۸: ۲۶۴/ ذح ۶۰.

قوله عليه السلام: أناالصديق الاكبر ..... الآكوله عليه السلام: أناالصديق الاكبر الكريد المراد على الأراد الله الله الله وأن محمداً رسول الله إلاّ منى ومن على الله الله الله وأن محمداً رسول الله إلاّ منى ومن على الله الله الله وأن محمداً رسول الله إلاّ منى ومن على الله الله الله وأن على الله الله وأن على الله الله وأن على الله وأن الله وأن على الله وأن الله وأن الله وأن على الله وأن ا

وبهذا الاسناد عن أحمد بن القاسم البري قال: حدّثنا إسحاق قال: حدّثنا نوح بن قَيْس قال: حدّثنا سليهان بن علي الهاشمي - أبو فاطمة - قال: سمعت مُعاذة العَدوية تقول: سمعت علياً عليه السلام على منبر البصرة يقول: وأنا الصدّيق الأكبر، آمنتُ قبل أن يؤمِنَ أبو بكر، واسلمتُ قبل ان يسلم، (٢).

أخبرني أبو نصر محمّد بن الحسين المُقرِئ البصير (السِيرَواني) (٣) قال: حدَّثنا أبو بكر محمّد بن أبي الثَلجُ قال: حدَّثنا أبو محمّد النَّوْفَلي، عن محمّد بن عبد الخفّار الفُقَيْمي قال: عن محمّد بن عبد الخفّار الفُقيْمي قال: أخبرني إبراهيم بن حيّان، عن أبي عبدالله \_ مولى بني هاشم \_ عن أبي سُخَيْلة قال: خرجت أنا وعمار حاجّين، فنزلنا عند أبي ذرّ فأقَمْنا عنده ثلاثة أيام، فلمّا دنا منّا الحُفوف (١) قلت له: يا أباذرّ، إنّا لا نَراه إلاّ وقد دنا الاختلاط من الناس، فما ترى؟ قال: إليزَمْ كتابَ الله وعليّ بن أبي طالب، فأشْهَدُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: «عليّ أوّلُ من طالب، فأشْهَدُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: «عليّ أوّلُ من

<sup>(</sup>۱) الفصول المختارة: ۲۱۰، مصباح الانوار: ۷۰، مناقب ابن المغازلي: ۱۵، إعلام المورى: ۱۸، مناقب الجوارزمي: ۱۷/۵۳، ونقله العلامة المجلسي في البحار ۲۸: ۳۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) الفصول المختارة: ٢١٠، أنساب الاشراف ٢: ١٤٦، كنز الفوائد ١: ٢٦٥، مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٨: ٢٢٦/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) في دح»: الشيرواني باعجام الشين ويحتمل صحة كليهما بان يكون السيرواني تعريباً للشيرواني، فقد يعبر باسمه المعرّب.

<sup>(</sup>٤) خفّ القوم: ارتحلوا والقاموس المحيط ـ خفف ـ ٣: ١٣٦.

آمن بي، وأوّلُ من يُصافحني يـومَ القيـامة، وهـو الصِدِّيق الأُكـب، والفـاروق بين الحق والمال يُعْسُـوب بين الحق والمـال يُعْسُـوب الطّلَمـة»(١).

قال الشيخ المفيد (٣): والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وشواهدها جُمَّة، فمن ذلك: قول خُزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشهادتين وحمة الله عليه وفيما أخبَرني به أبو عبيدالله محمّد بن عِمْران المَرزْبانيّ، عن محمّد بن العبّاس قال: أنشدنا محمّد بن يزيد النحوي، عن ابن عائشة لخُزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه:

ما كنتُ أحسبُ (هذا الأمرَ مُنْصَرِفاً) (1) السيس أوّل مَنْ صَلّىٰ لِقِبْلَتهم وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ فيه ما فيهم لا يَمْترون به ماذا الذي رَدِّكم عنه فنعُلمه (1)

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن وأعرف الناس بالآثار (\*) والسُنن جبريل عَوْنُ له في الغَسْل والكَفَن وليس في القوم ما فيه مِنَ الحَسَن ها إنَّ بَيْعَتَكُم من (أغبن الغَبن) (١٨٥٠)

<sup>(</sup>١) اليعسوب: الرئيس الكبير، والقاموس ـ عسب ـ ١: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الاشراف ٢: ١١٨، امالي الصدوق: ١٧١/٥، امالي الطوسي ١: ١٤٧، اختيار معرفة الرجال ١: ١١٣، مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٣١٥، اليقين: ٢٠٠، باختـلاف يــــــي، ونقله العلامة المجلــي في البحار ٣٨: ٢١٠ ذيل ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) في دم، زيادة: أدام تأييده.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش،: ان الامر منصرف.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ش: بالآيات.

<sup>(</sup>٦) في هامش دم»: لنعلمه.

<sup>(</sup>٧) في هامش وش، و دم،: أول الفتن.

<sup>(</sup>٨) رواه سليم بن قيس في كتابه: ٧٨، والأربلي في كشف الغمة ١: ٦٧، وفيهما: عن العباس، وفي تاريخ اليعقوبي ٢: ١٧٤ عن عتبة بن أبي لهب، والجمل: ٥٨، عن عبدالله بن أبي سفيان

# فصل فصل فصل فصل فصل فصل فصل الكافّة في العلم :

أخبري أبو الحسن محمّد بن جعفر التَميمي النَحْوي قال: حدَّثنا مِشام بن يونس النَهْشَلِي قال: محمّد بن القاسم المُحارِبي البَزّاز قال: حدَّثنا مِشام بن يونس النَهْشَلِي قال: حدَّثنا عائدُ بن حَبيب، عن أبي الصباح الكِناني، عن محمّد بن عبد الرحمن السُلَمي، عن أبيه، عن عِكْرِمَة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول عبد الله عليه وآله: «علي بن أبي طالب أعلمُ أمّتي، وأقضاهم فيها اختلفوا فيه من بعدي» (١).

أخبرني أبوبكر محمد بن عُمَر الجعابيّ قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى أبوجعفر العِجْلي قال: حدَّثنا إسهاعيل بن عبدالله بن خالد قال: حدَّثنا عبيدالله ابن عمرو الرقيّ (۱) قال: حدَّثنا عبدالله بن محمّد بن عَقيل، عن حمزة بن أبي سعيد الخُدْري (۱) ، عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله يقول: وأنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليقتبسه مِنْ عليّ (١) .

أخبَرني أبو بكر محمّد بن عُمَر الجعابي قال: حدّثنا يوسف بن

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٣٩٧/٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ١٤٣/١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ليس في متن وش، و دم، ودح، كلمة الرقي ، وانها اضيفت في هامش وش، و دم، تصحيحاً.

<sup>(</sup>٣) في اش ا: عن حمزة، عن ابي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٧/٢٠٢.

الحَكَم الحنّاط قال: حدَّثنا داود بن رُشَيْد قال: حدَّثنا سَلمَة بن صالح الأُحمر، عن عبد المَلِك بن عبد الرحمن، عن الأَشْعَث بن طَليقٍ قال: سمعتُ الحسنَ العُرَني يُحدِّث عن مُرّةٍ، عن عبدالله بن مسعود قال: استدعى رسولُ الله صلى الله عليه وآله علياً فخلا به، فلمّا خَرَج إلينا سألناه ما الذي عَهِدَ اليك؟ فقال: «علّمني ألفَ باب من العلم، فَتَحَ لي كلُّ باب، الف باب، (۱).

أخبرني أبو الحسين محمّد بن المُظَفّر البَزّاز (۱) قال: حدَّثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال: حدَّثنا أبو جعفر محمّد بن أبي السَرِيّ قال: حدَّثنا أحمد ابن عبدالله بن يونس، عن سعدٍ الكناني، عن الأصبَغ بن نُباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة خرج إلى المسجد مُعْتَمً بعِمامة رسول الله صلّى الله عليه وآله، لابِساً بُرْدَيه (۱)، فصَعِد المنتجد مُعْتَمً أبعِمامة رسول الله ووَعَظ وأنذر، ثمّ جلس مُتَمكِّناً وشَبُك بين المنتجد الله وأثنى عليه ووَعَظ وأنذر، ثمّ جلس مُتَمكِّناً وشَبُك بين

<sup>(</sup>١) اعلام الـورى: ١٦٥، ونقله العــلامة المجلسي في البحار ٤٠: ١٤٤/٥٠.

<sup>(</sup>۲) في متن «شهودم»: أبو بكر، وفي دح»: أبو الجيش وقد صحح أبو بكر بأبي الحسين في هامش دشه و دم» وقد جعل على أبي بكر في «ش» علامة الزيادة، وكتب في هامشها معلماً بعلامة (س) ووجدت في نسخة منقولة عمّا قرئ على الشيخ: أبو الحسين محمد بن المظفر البزاز في عدة مواضع فهو الصحيح، وأيضاً كتب في هامشها: أبو الحسين الحافظ البغدادي وكان معاصراً للدارقطني ويعرف أبو الحسين بالبزاز الاشهب وهو محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى، انتهى.

وتوجد هذه الحاشية في هامش وم» أيضاً لكن محي اكثره.

وعلى أي حال أبو الحسين البزاز مترجم في تاريخ بغداد ٢٦٢/٣ وذكر ولادته سنة ٢٨٦ ووفاته سنة ٣٧٩ وقال: حدثني أبو بكر البرقاني قال: كتب الدارقطني عن ابن المظفر ألف حديث، والف حديث، فعدّد ذلك مرّات.

<sup>(</sup>٣) في هامش «ش»: بردته.

قوله عليه السلام: سلوني قبل ان تفقدوني ........ ٢٥

أصابعه ووَضَعَها أسفل سُرَّته (١)، ثمّ قال:

" الأوّلين والآخِرين. أما ـ والله ـ لو ثُنيَ لي الوساد (٢)، لحكمتُ بينَ أهلِ السّوراة بتَوْراتهم، وبسينَ أهلِ الإِنجيل بإنجيلهم، وأهل السرّبور المسم، وبسينَ أهلِ الإِنجيل بإنجيلهم، وأهل السرّبور برّبورهم، وأهل القرآن بقرآنهم، حتى يَزْهَر (٢) كلُّ كتاب من هذه الكُتُب ويقول: يارب إنّ علياً قضى بقضائك. والله إني أعْلَمُ بالقرآن وتأويله من كلَّ مُدَّع علْمَه، ولولا آية في كتاب الله لأُخبَر تُكم بما يكون إلى يوم القيامة» ولولا آية في كتاب الله لأُخبر تُكم بما يكون إلى يوم القيامة» وبرّر ألل المنسمة، لو سألتموني عن آية آية، لأخبرتُكم بوقت نزولها وفي مَنْ (١٠) نزلَتْ، وأنبأتُكم بناسخها من منسوخها، وخاصِها من عامّها، وعُكمها من منسوخها، وخاصِها من عامّها، وعُكمها من منسوخها، وخاصِها من عامّها، وعُكمها من القيامة (تُضَلَّ أو تُهدى) (٥) إلاّ وأنا أعرف قائدُها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة» (١٠).

في أمشال هذه الأخبار عمّا يطول به الكتاب.

<sup>(</sup>١) في «م»: بطنه.

<sup>(</sup>۲) في هامش هش ه وهم »: الوسادة.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، ووم، : ينطق.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، وفيم.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهامش دش، : تَضِلُ أو تَهدِي.

<sup>(</sup>٦) التوحيد: ٣٠٤، امالي الصدوق: ٢٨٠، الاختصاص: ٢٣٥، مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٣٨ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ١١٤٤/٥٥.

٣٦ ..... الإرشاد/ج١

#### فصــل ومـن ذلك ما جاء في فضـله عليه السلام :

أخبرني أبو الحسين محمّد بن المُظفّر البَزّاز قال: حدَّثنا عُمَر بن عبدالله ابن عِمْران قال: حدَّثنا أحمد بن بَشير قال: حدَّثنا عُبَيدالله بن موسى، (عن قَيْس، عن أبي هارون) (۱) قال: أتيت أبا سعيد الحُدْري رحمه الله فقلت: هل شَهِدْتَ بَدْراً؟ فقال: نعم. قال: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عنيه وآله يقولَ لفاطمة وقد جاءته ذاتَ يوم تبكي وتقول: «يا رسولَ الله عَيرتني نساءُ قُريش بفقر عليّ. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أما ترضَين يافاطمة مأني ورجمتُك أقدمهم سِلْها، وأكثرهم علها، إنّ الله اطلع إلى اهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبياً، واطلع إليهم ثانية فاختار منهم بعلك فجعله نبياً، واطلع إليهم ثانية فاختار منهم بعلك فجعله وسياً، وأوحى إلى أن (أنكحكِ إيّاه) (۱). أما عَلِمْتِ يا فاطمة أنك فجعله وصياً، وأوحى إلى أن (أنكحكِ إيّاه) (۱). أما عَلِمْتِ يا فاطمة أنك بكرامة الله إياك زوّجْتُكِ (۱) أعظمَهم حلماً، وأكثرهم علماً، وأقدمَهم سلماً».

فضَحِكتْ فاطمة عليها السلام واستبشرتْ، فقال لها رسولُ الله صلَّى

<sup>(</sup>١) كذا في وش، و وم، وفي هامش وش، قيس بن أبي هارون (ج)، وقد جعل فوق قيس عن أبي هارون (ج)، وقد جعل فوق قيس عن أبي هارون في المتن علامة التصحيح مرتين، وفي هامش وح، ووم، هو قيس بن الربيع كوفي كثير الرواية عن أبي هارون العبدي وهو تابعي. روى عن أبي سعيد، ثم إنّ في نسخة وح، عبيدالله بن موسى عن قيس أبي هارون.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، انكحكه هو.

<sup>(</sup>٣) في دم، و دح، زوجك.

الله عليه وآله: «يافاطمة، إنّ لعليّ ثمانية أضراس قواطِعَ لم تجعل لأحدٍ من الناس، الأولين والآخرين: هو أخي في الدنيا والآخرة ليس ذلك لغيره من الناس، وأنت \_ يا فاطمة \_ سيّدة نساء أهل الجنة زوجته، وسِبْطا الرحمة سبطاي ولده (۱)، وأخوه المُزيّن بالجناحين في الجنّة يَطير مع الملائكة حيث يشاء، وعنده علم الأولين والآخرين، وهو أوّلُ من آمن بي وآخِرُ الناس عهداً بي، وهو وصيّى ووارثُ الأوصياء (۱)». ").

قال الشيخ المفيد: وجدتُ في كتاب أبي جعفر عمّد بن العبّاس السرازي: حدَّثنا عمّد بن خالد قال: حدَّثنا عمّد السرازي: حدَّثنا عمّد بن خالد قال: حدَّثنا إبرهيم بن عبدالله قال: حدَّثنا عم عن ابن سليان الديلمي، عن جابر بن يزيد الجُعفي، عن عَدِيّ بن حَكِيم عن عبدالله بن العبّاس قال: قال: لنا أهل البيت سبعُ خصال، ما منهن خصلةً في الناس: منّا النبي صلّى الله عليه وآله، ومنّا الوصيّ خيرُ الأمّة بعده على بن أبي طالب، ومنّا حزةُ أسدُ الله وأسدُ رسوله وسيّدُ الشهداء، ومنّا على بن أبي طالب المُزيّن بالجَناحين يَطير بهما في الجنّة حيث يشاء، ومنّا جعفرُ بن أبي طالب المُزيّن بالجَناحين يَطير بهما في الجنّة حيث يشاء، ومنّا قائم سبطا هذه الأمّة وسَيّدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومنّا قائم آل محمّد الذي أكرم الله به نبيّه، ومنّا المنصور (1).

<sup>(</sup>١) في هامش دش، و دم: ولداه.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ش): الوصيين.

 <sup>(</sup>٣) اشار الى قطعة منه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩: ١٠١، ونقله الطبرسي في إعلام الـورى:
 ١٦٤، والعلامة المجلسي في البحار ٤٠: ١٧ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ورد نحبوه في الخصال: ٣٢٠ ومصباح الأنوار: ١٥٨، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٧: ١٥٨ ووقال (ره): ولعل المراد بالمنصور ايضاً القائم عليه السلام بقرينة ان بالقائم يتم السبع ويحتمل ان بكون المراد به الحسين عليه السلام فانه منصور في الرجعة، وفسره في هامش (م): وأي ونحن المنصورون لانا جند الله قال الله تعالى: ﴿وانهم لهم المنصورون﴾.

٣٨ ..... الإرشاد/ج١

وروى محمّد بن أيْمَن (١) عن أبي حازِم - مولى ابنِ عبّاس - عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: «يا عليّ، إنّك تُخاصَم فتَخْصِمُ بسبع خصال ليس لأحد مثلهن: انت أوّلُ المؤمنين معي إيماناً، وأعظمهم جهاداً، وأعلمُهم بآيات (١) الله، وأوفاهم بعهدِ الله، وأرأفهم بالرعية، وأقسمُهم بالسويّة، وأعظمهُم عند الله مزيّة »(١).

في أمثال هذه الأخبار ومعانيها، عمّا هي أشهر عند الخاصة والعامّة من أن يُحتاجَ فيها إلى إطالة خُطب (1). ولو لم يكن منها إلا ما انتشر ذكرُه، واشتهرت الرواية به من حديث الطائر، وقول النبي صلّى الله عليه وآله: «اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك، يأكُل معي من هذا الطائر» (0) فجاء أمير المؤمنين عليه السلام لكفى، إذ كان أحب الخلق إلى الله تعالى، وأعظمهم ثواباً عنده، وأكثرَهم قُرباً إليه، وأفضلهم عملاً له.

وفي قول جابر بن عبدالله الأنصاري، وقد سُئل عن أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة وش ع: وهو عمد بن اسحاق بن يسار، وقبره ببغداد ولعل كلمة (أيمن) كانت قد صحفت: باسحاق، فهذه الحاشية تفسير لتلك العبارة المصحفة ولذلك جعل على كلمة (ايمن) علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) في «م» وهامش «ش»: بأيام.

 <sup>(</sup>٣) رواه عماد الدين الطبري في بـشارة المصطفى: ٢٧١، وورد باختلاف في الفاظه في الخصال: ٣٦٣/٥٥، ومصباح الانــوار: ١١٥، وكفاية الطالب: ٢٧٠ عن معاذ بن جبل، ونقله العلامة المجلمي في البحار ٤٠: ٣٥/١٧.

<sup>(</sup>٤)في هامش وش: شرح.

<sup>(</sup>٥) حديث الطائر من الاحاديث المشهورة التي جاوزت اسانيدها المثات والتي افردت بالتأليف من قبل جماعة من الحفاظ من كلا الفريقين، انظر على سبيل المثال مجلد حديث الطير من كتاب عبقات الانوار.

عليه السلام فقال: «ذاك خيرُ البَشر، لا يَشُكَ فيه إلّا كافر» (١) حجةً واضحة فيها قدّمناه، وقدأُسْنَد ذلك جابرٌ في رواية جاءت بأسانيد متصلة معروفة عند أهل النقل(٢).

والأدلّة على أنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام أفضلُ الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله متناصرة ، لو قصدنا إلى إثباتها (٦) لأفردنا لها كتاباً ، وفيما رَسَمناه من الخبر بذلك مُقنع فيها قصدناه من الاختصار ، ووضعِه في مكانه من هذا الكتاب .

# فصل ومن ذلك ما جاء من الخبر بأنّ عَبَّته عليه السلام عَلَمٌ على الإيهان وبغضه عَلَم على النفاق:

حدَّثنا أبو بكر محمَّد بن عُمَر المعروف بابن الجِعابي الحافظ قال: حدَّثنا محمد بن سَهْل بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن عُمَر الدِهْقان قال: حدَّثنا محمد بن مُسْلِم قال: حدَّثنا إسماعيل بن مُسْلِم قال: حدَّثنا الأَعْمَش، عن عَدِيّ بن ثابت، عن زرّ بن حُبَيْش قال: رأيتُ أميرَ المؤمنين

<sup>(</sup>۱) امالي المصدوق: ۷/۷۱، مصباح الانسوار: ۱۲۵، مناقب ابن شهرآشوب ۳: ۲۷، كفاية المطالب: ۲٤٦ وفيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال انسباب الاشسراف ٢: ١١٣/٥٠، تاريخ بغداد ٧: ٢١٤، تاريخ دمشق ـ ترجمة الامام علي عليه السلام ـ ٢: ٩٥٨/٤٤٥ ـ ٩٦٢، اللآلسي ١: ٣٢٨، منتخب كسنز العمال ٥: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) في دم: انتهائها.

على بن أبي طالب عليه السلام على المنبر، فسَمِعتُه يقول: «والذي فَلَـق الحبة وسَزَأ النَسَـمة، إنّه لعهـد النبي صلّى الله عليه وآله إليّ أنّـه لا يُحِبُّـك إلاّ مؤمنُ ولا يُبْغِضُك إلاّ منافـقُ (١).

أخبرني أبو عبيدالله محمّد بن عمران المرزباني قال: حدَّثنا عبيدالله بن عُمَر القَوارِيري قال: محمّد بن عبد العزيز البَغَوِيّ قال: حدَّثنا عبيدالله بن عُمَر القَوارِيري قال: حدَّثنا جعفر بن سُليهان قال: حدَّثنا النَضْر بن حُميد، عن أبي الجارُود، عن الحارث الهَمْداني قال: رأيتُ علياً عليه السلام جاء حتى صَعِد المِنْبَر، فحَمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: «قضاء قضاه الله عزّ وجلّ على لسان النبي<sup>(۱)</sup> فحَمد الله وأثنى عليه وآله أنّه لا يُحبّني إلاّ مؤمنٌ، ولا يُبْغضني إلاّ منافق، وقد خاب مَن افترى»<sup>(۱)</sup>.

أخبرني أبو الحسين محمّد بن المظفَّر البَزَّاز، قال: حدَّثنا محمّد بن عيى، قال: حدَّثنا خَلَف بن عيى، قال: حدَّثنا خَلَف بن سالم، قال: حدَّثنا وكيع، قال: حدَّثنا الأعْمَش، عن عدي بن ثابِت، عن زرّ بن حُبَيش، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ﴿ عَهِدَ إِلِيّ رسول الله صلّ الله عليه وآله: إنّه لا يُجبُّك إلّا مؤمن، ولا يُبْغِضُك إلّا منافق، (1).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۱: ۱۳۱/۸۶، سنن الترمنذي ٥: ٣٨١٩/٣٠٦، خصائص النسائي: ٩٥/٨٣، كسنز الفوائد ٢: ٣٨، مناقب آل ابي طالب ٣: ٢٠٦، بشارة المصطفى: ٦٤ و٧٦، كفاية الطالب: ٦٨، فتح الباري ٧: ٥٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٩: ٢٨/٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و دم ها: نبيَّكم.

 <sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى المــوصلي ١: ٣٤٧، وكنـز الـفوائد ٢: ٨٤، ونقله العلامة المجلــي في
 البحار ٣٩: ٢٩/٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٥، سنن ابن ماجة ١: ١١٤/٤٢، سنن النسائي ٨: ---

#### فصل

#### ومن ذلك ما جاء في أنّه عليه السلام وشيعتُه هم الفائزون :

أخبرني أبوعُبَيدالله محمّد بن عمران المُرْزِباني، قال: حدَّثني عليّ بن الحسين بن عُبَيد الكوفي محمّد بن عُبَيد الحافظ الله قال: حدَّثنا عليّ بن الحسين بن عُبَيد الكوفي قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبان، عن سَعد بن طالب الله عن جابر بن يزيد، عن محمّد بن عليّ الباقر عليها السلام قال: «سُئِلتْ أمُّ سَلَمة زوجُ النبي صلّى الله عليه وآله عن علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت: سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله يقول: إنّ علياً وشيعتَه هم

<sup>11</sup>۷، خصائص النسائسي: ٩٦/٨٣، ٩٧ تاريخ بغداد ٢: ٢٥٥ و١٤، ٢٦٥، الاستيعاب ٣: ٣٠، مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٢٠٦، بشارة المصطفى: ١٤٨، ونقله العلامة المجلسي في بحار الانسوار ٣٩: ٢٠٥، ٣٠.

<sup>(</sup>۱) في النسخ : على بن عمر بن عبيدالله الحافظ لكن يأتي سند مشابه عن قريب وكان فيه في نسختي وش و وم عبيدالله فصحح في الهامش بعبيد ، بل صرّح في هامش وم بانه عبيد لا غير ، وفي وح هناك عبيد من دون تردد والظاهر غفلة النساخ من تصحيح عبارة السند هناول فلك صححناه فان الظاهر كونه على بن محمد بن عبيدالله بن عبدالله الحافظ البزازمات في شوال سنة ثلاثين وثلاث مائة ، وله ثمان وسبعون سنة . انظر وتاريخ بغداد ١٢ : ٧٧ ، تذكرة الحفاظ ٣ : ٨٣٦ ، العبر ٢ : ٣٧ ، طبقات الحفاظ : ٨٨٦/٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في هامش دشه: لعله سعد بن طريف، وفي هامش دمه: في نسخة: سعد بن طريف وكأن فوق العبارة في هامش دشه علامة الزيادة، ولعل متن دشه كان في الاصل سعد عن طالب ولذلك فسر سعد في الهامش عما فسر، ثم صحح عبارة المتن فحذف ما في الهامش، وامّا ناسخ نسخة دم، فاخذ هذه العبارة وظنها نسخة، ثم ال في هامش دش، ينقل عن نسخة: سعيد.

أخبرني أبوعبيد الله محمّد بن عمران قال: حدَّثني أحمد بن محمّد الجَوْهري قال: حدَّثنا تمّيم بن قال: حدَّثنا تمّيم بن عيسى الهاشمي قال: حدَّثنا تمّيم بن محمّد بن العلاء، عمّد بن العلاء، عن العلاء، عن سعد بن طَريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن على عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن لله تعالى قضيباً من ياقوت أحمر لا يناله إلّا نحن وشيعتنا، وسائر الناس منه بريئون»(۱).

أخبرنا أبو عُبَيدالله قال: حدَّثني عليّ بن محمّد بن عُبَيد الحافظ قال: حدَّثنا علي بن الحسين بن عُبَيد الكوفي قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن حُرَيث، عن داود بن السُليك (٣)، عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «يدْخُل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً لا حسابَ عليهم ولا عَذاب، قال: ثمّ التفتَ إلى علي عليه السلام فقال: هم شيعتُك وأنت إمامُهم» (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ـ ترجمة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ـ ٢ : ٨٥١/٣٤٨، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٦٨: ٣١/٣١.

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٦٨: ٦٥/٣١.

<sup>(</sup>٣) في هامش وشه ووم عن كلذا كان فيها قرئ على الشيخ ، وفي هامش آخر له وش عن نسخة : السليل ، وكذلك في متن وح ه وهامش وم ه ولكن صححه وذكر نسخة اخرى: السكيك . والمذكور في كتب الرجال: داود بن سليك بدون اللام ـ السعدى . انظر: تاريخ البخاري ٣: ٢٤٢ ، الجرح والتعديل ٣: ٤١٥ ، تهذيب التهذيب ٣: ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) مناقب ابن المغازلي: ٣٩٣، مصباح الأنسوار: ١٣٨، إعلام السورى: ١٦٥، بـشارة المصطفى: ١٦٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٦٦: ٦٦/٣١.

أخبرني أبو عبيدالله قال: حدَّثني (أحمدُ بن عيسى الكَوْرخي) (() قال: حدَّثنا أبو العَيْناء محمّد بن القاسم قال: حدَّثنا (محمّد بن عائشة) (()) عن إسهاعيل بن عمرو البَجَلي قال: حدَّثني عُمَر بن موسى، عن زيد بن على بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السلام، قال: الشكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حَسَد الناس إيّاي، فقال: يا علي، إنّ اوّل أربعةٍ يدخُلون الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين، وذُرّيتنا على ظهُورنا، وأحبّاؤنا خَلْفَ ذُرّيتنا، وأشياعُنا عن أيهاننا وشهائلنا» (٦).

## فصل ومن ذلك ما جاءت به الأخبار في أنّ ولايتَه عليه السلام عَلَم على طِيب المولد وعَداوتَه عَلَم على خُبثه :

أخبرني أبو الجَيْش المُظَفِّر بن محمّد البَلْخي قال: حدَّثنا (١) أبوبكر محمّد بن أبي الثَلْج قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمّد العَلَوي قال:

(١)كذا في النسخ، وفي هامش «م»: الكرفي والكرجي والكرخي وتحت الكلمة الاخيرة علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٢) كـذا في متن النـــخ، وفي هامـش «ش» و «م»: ابن عائشة، وقد تقـدم ما ينـفع المقام في فـصــل: مـوضع قبر أمير المؤمنين عليه الــــلام، فليراجع.

<sup>(</sup>٣) مقستل الخوارزمي: ١٠٨، منتخب كنز الريال ٥: ٩٤، تذكسرة الخواص: ٢٩١، فرائسد السمطين ٢: ٣٧٥/٤٢، مجمع الزوائد ٩ ١٣١، وفي تاريخ دمشق ترجمة الامام أمير المؤمنين عليه السلام - ٢: ٣٣٥/٣٢٩ أفاض الشيخ المحمودي في الهامش ذكسر مصادر الحديث بأسانيدها ومتونها ومظانها، فراجع.

<sup>(</sup>٤) في «م» ووح» وهامش وش»: أخبرنا، وما أثبتناه من متن «ش».

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ النَّعِم قال: حدَّثنا عبدالله بن محمّد الفزاري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليها السلام، عن جابر بن عبدالله قال: وسمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: ألا أسرك؟! ألا أمنحُك؟! ألا أبشرك؟! فقال: بلى يارسول الله بشرني. قال: فإنّي خُلقت أناوأنت من طينة واحدة، ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا، فإذا كان يوم القيامة دُعي الناس بأسهاء امهاتهم سوى شيعتنا فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم (۱).

أخبرني أبو الجيش المظفر بن محمد، عن محمد بن أجي الثلج قال: حدثنا عبيدالله (۱) بن الثلج قال: حدثنا (محمد بن سلم الكوفي) (۱) ، قال: حدثنا عبيدالله كثير قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين الزُهْري قال: حدثنا عبيدالله ابن موسى، عن إسرائيل (۱) ، عن أبي حُصَين، عن عِكرِمة، عن ابن عباس: إنّ رسول صلّى الله عليه وآله قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى (۱) الناس كلّهم باسماء أمهاتهم، ما خلا شيعتنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم» (۱) .

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد: ٣١١، أمالي الطوسي ٢: ٧١، اعلام الورى: ١٦٥، بـشارة المصطفى: ٩٦، ١٦٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٧: ٧٨/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في متن دش، و دم، وفي دح، وهامش دش، و دم، عن نسخة: محمد بن مسلم، وكمأذّ في هامش دم، علامة التصحيح.

<sup>(</sup>٣) في احه: عبدالله.

 <sup>(</sup>٤) كذا في من النسخ، وفي هامش «ش»: أبي اسرائيل «ج»، وهامش «م» أبي اسرائيل.
 والظاهر صحة ما أثبتناه، فقد ذكر في تهذيب التهذيب ٧: ٥١ رواية عبيدالله بن موسى بن أبي المختار عن اسرائيل.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهامش دش، دعى.

<sup>(</sup>٦) اعلام الورى: ١٦٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٧: ١٥٦/ ٢٩.

اخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد القمي قال: حدّثنا أبو علي محمد ابن همّام بن سُهَيْل الإسكافي(١) قال: حدثني جعفر بن محمد بن مالك قال: حدّثنا عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن جَبُلة، عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري يقول: كنّا عند رسول الله صلّى الله عليه وآله ذات يوم - جماعة من الأنصار فقال لنا: «يا معشر(١) الأنصار، بوروا(١) أولادكم بحبّ علي ابن أبي طالب، فمن أحبه فاعلموا أنّه لِرَشْدة (١) ومن أبغضه فاعلموا أنّه لِرَشْدة (١) ومن أبغضه فاعلموا أنّه لِرَشْدة (١) .

# فصل ومن ذلك ما جاءت به الأخبار في تسمية رسول الله صلّى الله عليه وآله علياً عليه السلام بإمرة المؤمنين في حياته :

أخبرني أبو الجيش المظفر بن محمد البلخي قال: أخبرنا (٧) أبو بكر محمد بن أحد بن أبي الثلج (٨) قال: أخبرني الحسين بن أبيوب، عن محمد

<sup>(</sup>١) في هامش وش، ووم: اسكاف ناحية بالعراق من النهروان الى البصرة.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، عماشر.

<sup>(</sup>٣) نبور: نختبر، ومنه الحديث: «كنَّا نبور أولادنا بحب عليَّ». «النهاية ـ بـور ـ ١ : ١٦١،

<sup>(</sup>٤) هو لرشدة: أي صحيح النسب. دمجمع البحرين ـ رشد ـ ٣: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) ولد غية: أي ولد زنا. والقاموس المحيط عوى - ٤: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) اعلام الورى: ١٦٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٧: ٢٥١/١٥٦.

<sup>(</sup>٧) كذا في متن وش، وفي دم، وهــامش وش،: أخبرني.

<sup>(</sup>٨) في ام، و اح، عمد بن أبي الثلج، وهو أيضاً صحيح نسبة الى الجدَ.

ابن غالب ، عن (علي بن الحسن، عن الحسن بن محبوب) (١) عن أبي حمزة الشهالي ،عنأبي اسحاق السبيعي ، عن بشير الغفاري ، عن أنس بن مالك قال: كـنت خادم رسول الله صلَّى الله عليه وآله فلمَّا كانت ليـلة أمَّ حـبيبة بنت أبي سفيان، أتيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله بوَضُوء فقال لي: «يا أُنَس ابن مالك، يدخل عليك من هذا الباب الساعة أميرُ المؤمنين وخيـرُ الوصيين، أقدمُ الناس سِلماً، وأكثرُهم علماً، وأرجحُهم حِلماً، فقلت: اللهم اجعله من قومي. قال: فلم ألبَثْ أن دَخُل على بن أبي طالب عليه السلام من الباب ورسولُ الله صلَّى الله عليه وآله يَتُوضًّا، فردَّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله الماءَ على وجه على عليه السلام حتى امتلأت عيناه منه، فقال على: «يا رسولَ الله ، أَحَدَثَ في حَدَثُ؟ » فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «ما حَدَثَ فيك إلَّا خيرٌ، أنت منى وأنا مِنك، تُؤدِّي عني وتَفي بذمَّتي، وتغسلني وتُسواريني في لَخُدي، وتُسْمِع الناسَ عنى وتبُينَ لهم من بعدي، فقال علي عليه السلام: «يا رسول الله، أوَما بَلَّغْتَ؟ قال: بلي، ولكن تُبينُ لهم ما يختلفون فيه من بعدي،<sup>(¹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا صححه في هامش هشه، ونسبه في هامش همه إلى نسخة، وفي متن النسخ: على ابن الحسن بن محبوب، وكتب في هشه فوق علامة (ج)، والظاهر صحة ما أثبتناه في المتن، ولم نجد راو بهذا الاسم في ضمن الروايات، وأما الحسن بن محبوب فانه يروي عن أبي حمزة الثمالي بكثرة وهو راوي كتابه في فهرست الشيخ: ١٣٧/٤١ ويروي عن ابن محبوب علي بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن الطاطري، وقد روى المصنف عين هذا الحسند في اماليه: ١٨ عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن عن عبدالله بن جبلة، وروى المصدوق في التوحيد: ١٥٧ بسنده الى ابن أبي الثلج عن الحسين: ن ايوب عن محمد ابن غالب، عن علي بن الحسين: ن ايوب عن محمد ابن غالب، عن علي بن الحسين، وفي تهذيب الشيخ ٤ : ١٦٥/١٦٥ بسند آخر عن الحسين عن علي بن الحسن بن فضال.

<sup>(</sup>٢) اليقين: ٣٥، مصباح الانوار: ١٩٩ نحوه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٧:

أخبرَ أبو الجيش المُظفَّر بن محمَّد، عن محمَّد بن أحمد بن أي النَّلْج قال: حدَّثني أبي داهر بن قال: حدَّثني أبي داهر بن يحمي الأُحمري المُقْرئ، عن الأُعْمَش، عن عَبايَة الأسدي الله عن ابن عبّاس أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله قال لأم سلمة رضِي الله عنها: «إسمَعي وأشْهَدي، هذا علي أمير المؤمنين وسيَّد الوصيين (٢)» (٣).

وبهذا الإسناد عن محمد بن أبي الثلج قال: حدَّثني جدّي قال: حدَّثني سُفيان عبد السلام بن صالح قال: حدَّثني يحيى بن اليَمان قال: حدَّثني سُفيان الشَوري، عن أبي الجَحّاف، عن معاوية بن ثَعْلَبة قال: قيل لأبي ذَرِّ رضي الله عنه: أوْص، قال: قد أوصيتُ، قيل: إلى مَنْ؟ قال: إلى أمير المؤمنين، قيل: عثمان؟ قال: لا، ولكن إلى أمير المؤمنين حقاً أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، إنّه لزرُّن الأرض، ورَبّانيّ (٥) هذه الأمّة، لوقد فقد تموه

<sup>→</sup> . ٦٦/٣٣•

<sup>(</sup>١) كذا في متن النسخ ، وفي هامش «ش» و «م»: الازدي ، ولم يعلم كونه تفسيراً أو نسخة بدل ، وعلى اي حال كتب في هامش «ش» و «م»: هو عباية بن كليب الازدي . وهامش آخر في «م»: هو الازدي ابدلت السين من الزاي ، هذا ولكن لا يبعد كون المراد من عباية الاسدي هو عباية بن ربعي الاسدي ، فقد عنونه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ٧: ٢٩ وصرّح بروايته عن ابن عباس ورواية الاعمش عنه ونقل عن والده: كان من عتى الشيعة ، انظر ميزان الاعتدال ٢ : ٣٨٧ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في «م» وهامش «ش»: في نسخة: المسلمين.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣: ٥٤، اليقين: ٢٩، ٣٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٧: ٩٧/٣٣٠.

 <sup>(</sup>٤) زر الأرض: أي قِوَامُها، واصله من زر القلب، وهو عُظَيْم صغير يكون قـوام القلـب به
 والنهاية \_ زرر \_ ٢ : ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الرباني: الكامل في العلم والعمل. ومجمع البحرين - ربب - ٢: ١٦٥، وفي وم، وهامش وش، في نسخة: وربيً.

۸٤ ...... الإرشاد/ج۱ لأنكرتم الأرض ومن عليها<sup>(۱)</sup>.

وحديث بُرَيْدَة بن الحُصَيب الأُسْلَمي \_ وهو مشهور معروف بين العلماء، بأسانيد يطول شرحها \_ قال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله أمّرني سابع سبعة، فيهم أبو بكر وعُمَر وطَلْحَة والزُبَير، فقال: «سلّموا على علي بإمْرة المؤمنين» فسلّمنا عليه بـذلك، ورسولُ الله صلَّى الله عليه وآله حيُّ بين أظهرنا(۱).

في أمثال هذه الأخبار يطول بها الكتاب.

#### فصل

فأمّا مناقبه الغنيّة - بشهرتها، وتواتر النقل بها، وإجماع العلماء عليها - عن إيراد أسانيد الأخبار بها، فهي كثيرة يطول بشرحها الكتاب، وفي رَسْمِنا منها طرفاً كفاية عن إيراد جميعها في الغرض الذي وضعنا له الكتاب، ان شاء الله.

فمن ذلك: أنّ النبي صلّى الله عليه وآله جَمَعَ خاصّة أهله وعشيرته، في ابتداء الدعوة إلى الإسلام، فعَرضَ عليهم الإيهان، واستنصرهم على أهل الكفر والعُدوان، وضَمِنَ لهم على ذلك الحُظوة في الدنيا، والشرف

<sup>(</sup>١) اليقين: ١٦ باختالاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٧: ٢٣١/٨٣١.

<sup>(</sup>٢) ورد نحوه في مصباح الأنوار: ١٥٤، وبشارة المصطفى: ١٨٥، واليقين: ٤٤ و ٥٤ و ٩٨، وإرشاد القلوب: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، بذكرها.

وثوابَ الجنان، فلم يُجبه احدُ منهم إلا أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فنَحَلَه بذلك تحقيقَ الأُخوّة والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة، وأوجَبَ له به الجنّة.

وذلك في حديث الدار، الذي أجمع على صحّته نُقّادُ الآثار، حين جَمَعَ رسول الله صلّى الله عليه وآله بني عبد المطّلب في دار أبي طالب، وهم أربعون رجلاً \_ يومئذ \_ يَزيدون رجلاً أو يَنْقصُون رجلاً \_ فيها ذكره الرُواة \_ وأمر أن يُصْنَع لهم فَخِذُ شاةٍ مع مُدّمن البُرّ، ويُعَدَّ لهم صاعٌ من اللبن، وقد كان الرجل منهم معروفاً بأكل الجَذَعَة في مقام (١) واحد، ويَشْرَب الفَرْق (١) من الشراب في ذلك المقام، وأراد عليه السلام بإعداد قليل الطعام والشراب لجاعتهم إظهار الآية لهم في شِبعِهم وريّهم ممّا كان لا يُشبع الواحدَ منهم ولا يُرويه.

ثم أمر بتقديمه لهم، فأكلَت الجهاعة كلها من ذلك اليسير حتى علوا منه، فلم يَبِن ما أكلُوه منه وشربوه فيه، فبَهَرَهم بذلك، ويَيْنَ لهم آية نُبوّته، وعلامة صدقه ببرهان الله تعالى فيه.

ثمّ قال لهم بعد أن شَبِعوا من الطعام ورَوُوا من الشراب: «يا بني عبد المطّلب، إنّ الله بعثني إلى الخلق كافة، وبعثني إليكم خاصّة، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ أوانا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان، تَمْلِكون بهما العَرَب والعَجَم،

<sup>(</sup>١) في هامش وش ، م ، حه: في نسخة: مقعد.

 <sup>(</sup>۲) الفَرْق: مكيال يسع سنة عشر رطلًا، وفي هامش وش، و دم»: وفي نسخة: الزقّ، وهو السقاء، انظر والصحاح ـ فرق ـ ٤: ١٥٤٠ ..

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٦: ٢١٤.

وتنقلاً لكم بهما الأمم، وتَدْخُلون بهما الجنّة، وتنجُون بهما من النار، شهادةِ أن لا إله إلا الله وأنّ رسولُ الله، فَمنْ يُجِبْني إلى هذا الأمر ويُؤازرُني عليه وعلى القيام به، يَكُنْ أخي ووصيّ ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي، فلم يجب أحد منهم.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «فقمتُ بين يديه من بينهم ـ وأنا إذ ذاك أصغرُهم سنّا، وأحمَشُهم (١) ساقاً، وأرمَصُهم (١) عيناً ـ فقلتُ: أنا ـ يا رسول الله ـ أؤازرك على هذا الأمر. فقال: اجْلِسْ، ثمّ أعاد القول على القوم ثانية فأصمتوا، وقمتُ فقلتُ مشلَ مقالتي الأولى، فقال: اجْلِسْ. ثمّ أعاد على القوم مقالتَه ثالثة فلم يَنْطِقُ أحدٌ منهم بحرف، فقلتُ: أنا أؤازرك ـ يا رسولَ الله على هذا الأمر، فقال: اجْلِسْ، فأنت أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي».

فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب: يا أبا طالب، لِيَهْنِك (٢) اليوم إن دَخَلْتَ في دين ابن أخيك، فقد جَعَل ابْنَك أميراً عليك (١).

#### فصل

وهذه منقبة جليلة اختَص بها أميرُ المؤمنين عليه السلام ولم يَشْرَكُه

<sup>(</sup>١) رجل أحمش الساقين: دقيقها والصحاح ـ حمش ـ ٣: ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٢) الرَمَصُ: وسنح يجتمع في مجرى الدمع. وانظر: الصحاح ـ رمص ـ ٣: ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم: ليهنتك، وكالاهما بمعنى ليسترك.

<sup>(</sup>٤) انظر مصادر حديث الدار في تاريخ دمشق ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام - ١: ٩٧ ـ ١٠٣ والغدير ٢: ٢٧٨ ـ ٢٨٩.

فيها أحدٌ من المهاجرين الأولين ولا الأنصار، ولا أحدٌ من أهل الإسلام، وليس لغيره عِدلُ لها من الفضل ولا مقاربٌ على حال، وفي الخبر بها ما يُفيد أنَّ به عليه السلام تَمكَنَ النبيّ صلّى الله عليه وآله من تبليغ الرسالة، وإظهار الدعوة، والصّدع بالإسلام، ولولاه لم تَشبُتِ الملّة، ولا استقرّتِ الشريعة، ولا ظَهَرَتِ الدعوة. فهو عليه السلام ناصرُ الإسلام، ووزيرُ الداعي إليه من قِبَلِ الله عزّ وجلّ وبضمانه لنبيّ الهدى عليه السلام النصرة تم له في النبوّة ما أراد، وفي ذلك من الفضل ما لا توان الله فضلاً، ولا تعادله الفضائل كلّها علا وقدراً.

#### فصل

ومن ذلك أنّ النبيّ عليه السلام لمّا أُمِرَ بالهجرة ـ عند اجتماع الملأ من قريش على قتله، فلم يتمكّن عليه السلام من مُظاهَرَتهم ـ بالخروج من قريش على قتله، فلم يتمكّن عليه السلام من مُظاهَرَتهم له الخروجُ من مكّة، وأراد الاستسرارَ بذلك وتعمية خبره عنهم، لِيَتِمَّ له الخروجُ على السلامة منهم، ألقى خبرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام واستكتمه إيّاه، وكلّفه الدفاع عنه بالمبيت على فراشه من حيث لا يعلمون أنّه هو البائت على الفيراش، ويَظُنّون أنّه النبيّ صلّى الله عليه وآله بائتاً "اعلى حاله التي كان يكون عليهافيما سَلَف من الليالي.

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دمه: توازيه.

<sup>(</sup>۲) في دم، و دش، عن.

<sup>(</sup>٣) في هامش دم: نائماً.

فوهب أميرُ المؤمنين عليه السلام نفسه لله وشراها من الله في طاعته، وبَذَلها دونَ نبيّه عليه وآله السلام ليَنْجُو به من كيد الأعداء، وتَتِمَّ له بذلك السلامةُ والبقاء، وينتظم له به الغرضُ في الدعاء إلى الملة وإقامة الدين واظهار الشريعة. فبات عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله مستتراً(۱) بازاره، وجاءه القومُ الذين تَمَالُؤوا (۱) على قتله فأحدَقُوا به وعليهم السِلاح، يرصدُون طلوعَ الفجر لِيَقْتُلوه ظاهراً، في ذمُه فِرغاً (۱) بمشاهدة بني هاشم قاتليه من جميع القبائل، ولا يَتِمَّ لهم الأخذُ بئاره منهم، لا شتراك الجهاعة في دمه، وقعود كل قبيل عن قتال رَهْطه ومباينة أهله.

فكان ذلك سبب نجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وحفظ دمه، وبقائه حتى صدع بأمر ربه، ولولا أميرُ المؤمنين عليه السلام وما فَعَله من ذلك، لما تَمَّ لنبيّ الله صلى الله عليه وآله التبليغُ والأداء، ولا استدام له العمرُ والبقاء، ولظفَرَ به الحَسَدةُ والأعداء.

فلمّا أصبح القومُ وأرادوا الفَتْكَ به عليه السلام ثار إليهم، فتفرّقوا عنه حين عَرَفوه، وانصرفوا عنه وقد ضلّت حِيلهم (أ) في النبي صلّى الله عليه وآله، وانتقض ما بَنَوْه من التدبير في قتله، وخابت ظُنونهم، وسَطَلتْ آمالهم، فكان بذلك انتظامُ الإيهان، وإرغامُ الشيطان، وخِذلانُ أهل الكفر والعُدوان.

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، متسترأ.

<sup>(</sup>٢) تمالؤوا: اجتمعوا. والصحاح ـ ملأ ـ ١: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) ذهب دمه فرغاً أي هدراً «الصحاح \_ فرغ \_ ٤: ١٣٢٤».وفي (حه: هدراً.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و دم،: حيلتهم.

استخلاف النبي صلَّى الله عليه وآله علياً عليه السلام في رد الودائع ...... ٥٣

ولم يَشْرك أميرَ المؤمنين عليه السلام في هذه المنقبة أحدٌ من أهل الإسلام، ولا اختص بنظير لها على حال، ولا مقارب لها في الفَضْل بصحيح الاعتبار.

وفي أمير المؤمنين عليه السلام ومبيته على الفِراش، أنزل الله تعالى ﴿وَمِنَ آلنّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله وَالله رَؤُوفُ بالْعِبَادِ﴾ (١٠٠١).

# فصل

ومن ذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وآلمه كان أمينَ قريش على وَدائعهم، فلمّا فجأه من الكفّار ما أحْوَجَه الى الهَرب من مكّة بغتةً، لم يَجِد في قومه وأهله مَنْ يأتَمِنهُ على ما كان مؤتمناً عليه سوى أمير المؤمنين عليه السلام فاستخلفه في ردّ الودائع إلى أربابها، وقضاء ما عليه من دَيْن لستحقّيه، وجَمْع بناته ونساء أهله وأزواجه والهجرة بهم إليه، ولم يَرَ أنّ أحداً يقوم مقامه في ذلك من كاقة النّاس، فوَثِق بأمانته، وعَوّلَ على نجدته وشَجاعته، واعتمد في الدفاع عن أهله وحامّته على بَاسه وقدرته، واطمأن إلى ثقته على أهله وحُرَمه، وعَرَفَ من ورعه وعصمته

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) ورد حديث المبيت في تاريخ مدينة دمشق ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ـ ١ :١٥٣ ـ ١٥٣، المومنين عليه السلام ـ ١ :١٥٣ ، ١٥٥ ، تاريخ المعقوبي ٢ : ٢٩، الغابة ٤ : ١٩، تاريخ المعقوبي ٢ : ٢٩، المستدرك على الصحيحين ٣ : ٤ ، مسند أحمد ١ : ٣٤٨ ، التفسير الكبير للفخر الرازي ١٥ : ١٥٥ ، ذخائر العقبى : ٨٧ .

الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١

ما تَسْكُن النفسُ معه إلى اثنهانه (١) على ذلك.

فقام عليه السلام به أحسن القيام، ورد كل وديعة إلى أهلها، وأعطى كل ذي حقّ حقّه، وخفظ بنات نبيّه عليه السلام وآله وحُرمه، وهاجر بهم ماشياً على قَدَمِه (١)، يَحُوطُهم من الأعداء، ويكُلَوُهم (١) من الخصماء، ويرفق بهم في المسير حتى أوردهم عليه المدينة، على أتمّ صيانة وحَراسة ورفق ورأفة وحسن تدبير، فأنزله النبي صلّى الله عليه وآله عند وروده المدينة داره، وأحلّه قراره، وخَلَطَه بحرُمَه وأولاده، ولم يُميّزه من خاصّة نفسه، ولا احتشمه في باطن أمره وسرة.

وهذه منقبة تَوحد بها عليه السلام من كافّة أهل بيته وأصحابه، ولم يُشركه فيها أحد من أتباعه وأشياعه، ولم يحصُل لغيره من الخلق فضلٌ سواها يُعادلها عند السّبْر، ولا يُقاربها على الامتحان، وهذه (1) مُضافّة إلى ما قدّمناه من مناقبه، الباهر فضلُها القاهر شرفُها قلوبَ العقلاء (9).

# فصل

ومن ذلك أنَّ الله تعالى خصَّه بتلافي فارِطِ من خالَفَ نبيَّه صلَّى الله

<sup>(</sup>١) في هــامش وش، و دم،: امانته.

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و دم،: قدميه.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم،: نسخة أخرى: ويكنفهم.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، نسخة أخرى: وهي.

<sup>(</sup>٥) انظر - على سبيل المثال لا الحصر - في قضية رد ودائع النبي صلى الله عليه وآله الى

عليه وآله في أوامره، وإصلاح ما أفسدوه، حتى انتظمت به أسباب الصلاح، واتَّسق بيُمنه وسعادة جَدَّهِ وحُسْنِ تدبيره والتوفيقِ اللازم له أمور المسلمين، وقام به عمود الدين.

الا ترى أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أنف ذ خالد بن الوّليد إلى بني جُذيمة داعياً لهم إلى الإسلام، ولم يُنفُذه مُحارِباً، فخالف أمرَه صلّى الله عليه وآله ونَبَذَ عَهْدَه، وعاند دينه، فقتل القوم وهم على الإسلام، وأخفَر ذمّتهم وهم أهلُ الإيمان، وعَمِلَ في ذلك على حَبيّة الجاهليّة وطريقة أهل الكفر والعُدوان، فشانَ فعالُه الإسلام، ونَقرَ به عن نبيّه عليه وآله السلام من كان يدعوه إلى الإيمان، وكاد أن يَبْطُلَ بفعله نظام التدبير في الدين.

فَفَزِعَ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله في تلافي فارطه، وإصلاح ما أفسده، ودفع المَعَرَّة عن شَرْعِه بذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأنفذه لعَطْف القوم وسَلِّ سخائمهم والرفق بهم، في تثبيتهم على الإيمان، وأمَرَه أن يَدِيَ القتلى، ويرضي بذلك أولياء دمائهم الأحياء.

فبَلَغ أميرُ المؤمنين عليه السلام من ذلك مبلغَ الرضا، وزاد على الواجب بها تبرع به عليهم من عَطِيّة ما كان بقي في يده من الأموال، وقال لهم: «قد أدّيتُ (۱) ديات القَتْلى، وأعطيتُكم بعدَ ذلك من المال ما تعودون به على تُخلّفيهم (۱) ليرضى الله عن رسوله صلى الله عليه وآله وترضَوْن بفضله عليكم، وأظهر رسول صلى الله عليه وآله بالمدينة ما

ا المحابها وقبضاء ما كان عليه من ديس: طبقات ابن سعد ٣: ٢٢، تاريخ مدينة دمشق ١٠٤: ١٥٠ ما كان عليه عن ديست الغاية ٤: ١٩.

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، وديت.

<sup>(</sup>٢) في دشه: تُعَلِّفيكم.

اتصل بهم من البراءة من صنيع خالد بهم، فاجتمع براءة رسول الله صلى الله عليه وآله عمّا جناه خالد، واستعطاف أمير المؤمنين عليه السلام القوم بها صَنَعَه بهم، فتَمّ بذلك الصلاح، وانقطعت به مواد الفساد، ولم يتولّ ذلك أحدٌ غير أمير المؤمنين عليه السلام ولا قام به من الجهاعة سواه، ولا رَضِي رسولُ الله صلى الله عليه وآله لتكليفه أحداً ممنّ عداه.

وهذه منقبة يزيد شرفها على كلّ فضل يُدّعى لغير أمير المؤمنين عليه عليه السلام - حقّاً كان ذلك أم باطلاً - وهى خاصّة لأمير المؤمنين عليه السلام لم يَشْركه فيها أحدٌ منهم، ولا حَصَلَ لغيره عِدْلُ لها من الأعمال(١).

# فصل

ومن ذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وآله لما أراد فتح مكّة ، سأل الله حجلّ اسمه - أن يُعَمِّيَ أخبارَه على قريش ليَدْخُلَها بغتةً ، وكان عليه وآله السلام قد بنى الأمر في مسيره إليها على الاستسرار بذلك ، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة يُخبِرهم بعزيمة رسول الله صلّ الله عليه وآله على فتحها ، وأعظى الكتاب امرأةً سَوْداء (١) كانت وَرَدت المدينة تستميح بها

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٦١، مغازي الواقدي ٣: ٨٧٥، الطبقات الكبرى ٢: ١٤٧، دلائل النبوة ٥: ١١٨ - ١١٨، سيرة ابن هشام ٤: ٧٠ - ٧٣، فتح الباري ٨: ٤٦، تاريخ الطبري ٥: ٦٦ - ٦٧، الكامل في التاريخ ٢: ٢٥٥ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) في هامش وش، و دم،: كنان اسمها سنارة.

الناس وتَسْتَبِرُهم (١)، وجعل لها جُعْلًا على أن تُوصِلُه إلى قوم سمّاهم لها من أهل مَكّنة، وأمَرَها أن تَأخُذ على غير الطريق.

فنزل الوحيُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك، فاستدعى أميرَ المؤمنين عليه السلام وقال له: «إنّ بعضَ أصحابي قد كتَبَ إلى أهل مكّة يُجبرهم بخَبرنا، وقد كنتُ سألتُ الله أن يُعَمِّيَ أخبارَنا عليهم، والكتابُ معَ امرأةٍ سَوْداء قد أخَذَتْ على غير الطريق، فَخُذْ سيفَك والحَقها وانتزع الكتابَ منها وخَلها وصِرْ به إليّ» ثمّ استدعى الزُبير بن العوام فقال له: «امض مع عليّ بن أبي طالب في هذه الوجه» فمضيا وأخذا على غير الطريق فأذركا المرأة، فسَبق إليها الزُبيرُ فسألها عن الكتاب الذي معها، فأنكرتْه وحَلَفَتْ أنّه لا شيء معها وبكت، فقال الزُبير: ما أرى ياأبا الحسن - معها كتاباً، فارجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لنُخبره ببراءة ساحتها.

فقال له أميرُ المؤمنين عليه السلام: «يُخْبِرُني رسولُ الله صلى الله عليه وآله أنَّ معها كتاباً ويأمُرُني باخذه منها، وتقول أنت أنه لا كتاب معها، ثمّ اخترط السيف وتقدَّم إليها فقال: «أما والله لئن لم تُخْرِجِي الكتابَ لأكْشِفَنَك، ثمّ لأضربنَ عُنُقَك، فقالت له: إذا كان لا بُدَّ من ذلك فاغرض يا ابنَ أبي طالب بوجهك عني، فاغرض عليه السلام بوجهه عنها فكشفَتْ قناعَها، وأخرجت الكتاب من عقيصتها").

فأخده أمير المؤمنين عليه السلام وصاربه إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: تستبرهم: أي تبطلب منهم البرّ.

<sup>(</sup>٢) العقيصة: الضفيرة. والصحاح ـ عقص ـ ٣: ١٠٤٦.

وآله فأمر أن يُسادى بالصلاة جامعة ، فنودي في الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتى امت الأبهم، ثمّ صَعِدَ رسول الله صلّى الله عليه وآله النّبرَ وأخدا الكتاب بيده وقال: وأيَّها الناس، إنَّ كنتُ سألتُ الله عزَّ وجلَّ أن يُغْفِي أخبارَنا(١) عن قريش وإنّ رجلًا منكم كتب إلى أهل مكّة يُخْبِرهُم بخبرنا، فليَقُمْ صاحبُ الكتاب، وإلَّا فَضَحَه الوحي، فلم يَقُم أحدٌ، فأعاد رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله مقالته ثانيةً ، وقال: «ليَقُمْ صاحبُ الكتاب وإلَّا فَضَحَه الوحي، فقام حاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ وهو يُرْعَدُ كالسَعفة في يوم الربح العاصف فقال: يا رسول الله أنا صاحبُ الكتاب، وما أُحدَثتُ نفاقاً بعد إسلامي، ولا شكّاً بعد يقيني. فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «في الذي حَمَلُك على أن كتبت هذا الكتاب؟» فقال: يا رسول الله، إنَّ لي أهملًا بمكَّة، وليس لي بها عَشيرة، فأشفقت أن تكون الدائرة لهم علينا، فيكونَ كتابي هذا كفًّا لهم عن أهلى، ويدأ لي عندهم، ولم أفعل ذلك لشكٍ في الدين.

فقال عمر بن الخَطَّاب: يا رسولَ الله مُرني بقتله فإنَّه قد نافق.

فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: «إنّه من أهل بدر، ولعل الله تعالى اطّلع عليهم فغفر لهم. أخرجُوه من المسجد».

قال: فجعل الناس يَدْفَعون في ظَهْره حتَّى أخرجوه، وهو يَلْتَفِت (٢) إلى النبي صلَّى الله عليه وآله ليَرق عليه (٣)، فأمر النبي صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دم،: نسخة اخرى: آثارنا.

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و وم،: يتلفّت.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم،: نسخة اخرى: له.

وآله بـردّه وقال لـه: «قـد عَـفَوْتُ عـنك وعـن جُرمك، فاسـتغفرْ ربّـك (١) ولا تعُدْ لمثل ما جَنَيْتَ» (٢).

#### فصل

وهذه المنقبة لاحقة بها سلف من مناقبه عليه السلام وفيها أنّ به عليه السلام تَمَّ لرسول الله صلّى الله عليه وآله التدبيرُ في دخول مَكّة، وكُفِيَ مؤونة القوم وما كان يَكْرَهُهُ من معرفتهم بقَصْده إليهم حتى فجأهم بغتةً، ولم يَثِق في استخراج الكتاب من المرأة إلّا بأمير المؤمنين عليه السلام ولا استنصح في ذلك سواه، ولا عَوَّل على غيره، فكان به عليه السلام كفايتُه المهم، وبلوغهُ المرادَ، وانتظامُ تدبيره، وصلاحُ أمر المسلمين، وظهورُ الدين.

ولم يكن في إنفاذ الزُبر مع أمير المؤمنين عليه السلام فضل يُعتدّبه ، لأنّه لم يَكُفِ مهمّاً ، ولا أغنى بمُضيّه شيئاً ، وإنمّا أنفذه رسول الله صلّى الله عليه وآله لأنّه في عداد بني هاشم من جهة أمّه صَفِيّة بنتِ عبد المطّلب ، فأراد عليه السلام أن يَتَوَلّى العمل بها استسرّ به من تدبيره ـ خاص أهله ، وكانت للزبير شَجاعة وفيه إقدام ، مع النسب الذي بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان تمام المؤمنين عليه السلام فعَلِم أنّه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان المؤمنين عليه السلام في النه يُساعده على ما بعثه له ، إذ كان عمام المؤمنين عليه السلام في المؤمنية الم

<sup>(</sup>١) في هامش وش: نسخة اخرى: فاستغفر الله لذنبك.

<sup>(</sup>۲) انظر تاريخ اليعقوبي ۲: ۵۸، صحيح البخاري ٥: ١٨٤، صحيح مسلم ٤: ٣٠ البطبري ٣: ٢٤٩، تاريخ الطبري ٣: ٤٨، دلائل النبوة للبيهقي ٥: ١٤، المستدرك على الصحيحين ٣: ٢٠١.

٦٠ ..... الإرشاد/ج١

الأمر لهما فراجَعَ إليها بما يَخُصُها ممّا يَعُمُّ بني هاشم من خير أو شر. فكان الزبير تابعاً لأمير المؤمنين عليه السلام ووَقَع منه فيها أنفذه (١) فيه ما لم يُوافِق صوابَ الرأي، فتداركه أميرُ المؤمنين عليه السلام.

وفيها شرحناه من هذه القصّة بيانُ اختصاص أمير المؤمنين عليه السلام من المنقبة والفضيلة بها لم يَشْرَكه فيه غيرُه، ولا داناه سواه بفضل يُقاربُه فضلاً عن أن يُكافِئه، والله المحمود.

# فصل

ومن ذلك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أعطَى الراية (في يوم)<sup>(۱)</sup> الفَتْع سَعْدَ بنَ عُبادة، وأمره أن يدْخُلَ بها مكّة أمامه، فأخذها سعد وجعل يقول: السيومُ يسسومُ المُلْحَمَه اليومُ تُسْتَحَلُ<sup>(۱)</sup> الحُسرمه

فقال بعضُ القوم للنبي صلَّى الله عليه وآله: أما تَسْمَع ما يقول سعدُ بن عُبادة؟ والله إنّا نخاف أن يَكُون له اليوم صولةً في قريش. فقال عليه وآله السلام لأمير المؤمنين عليه السلام: وأدْرِكْ - يا علي -سَعْداً وخُذ الراية منه، فكن أنت الذي تَدْخُلُ بها».

<sup>(</sup>١) في دح، وهامش دش، و دم،: أُنْفِـذَ.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، يوم.

<sup>(</sup>۳) في هامش دش، و دم،: تسبى.

فاستدرك رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كاد يَفوت من صواب التدبير، بتهجّم سَعْدٍ وإقدامه على أهل مكّة، وعَلِمَ أنَّ الأنصارَ لا تَرضى أن يَاخُذَ أحدٌ من الناس من سيّدها سعدٍ الراية، ويَعْزلَه عن ذلك المقام، إلا مَنْ كان في مثل حال النبيّ صلى الله عليه وآله من جَلالة القدر، ورفيع المكان، وفَرْضِ الطاعة، ومن لا يشينُ سَعْدَاً الانصراف به عن تلك الولاية؛

ولو كان بخضرة النبيّ صلّى الله عليه وآله من يَصْلَحُ لذلك سوى أمير المؤمنين عليه السلام لعَدَلَ بالأمر إليه، وكان مذكوراً هناك بالصّلاح لمثل ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا كانت الأحكام إنّها تجب بالأفعال الواقعة، وكان ما فعله النبيُ صلّى الله عليه وآله بأمير المؤمنين عليه السلام من التعظيم والإجلال، والتأهيل ليا أهّلَه له من المعلاح الأمور، واستدراكِ ما كان يَفُوتُ بعمل غيره على ما ذكرناه، وجب القضاء في هذه المنقبة بها يَبينُ بها عن سواه، ويَفْضُلُ بشرفها على كافّة من عداه (1).

# فصل

ومن ذلك ما أجمع عليه أهلُ السِير(٢): أنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) انظر مغازي الواقدي ٢: ٨٢٢، سيرة ابن هشام ٤: ٤٩، تاريخ الطبري ٣: ٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٧: ٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش وش، السيرة.

بعث خالِد بن الوليد إلى أهل اليَمَن يَدْعوهم إلى الإسلام، وأنفذ معه جماعةً من المسلمين فيهم البراء بن عازِب رحمه الله ـ فأقام خالد على القوم ستّة أشهر يَدْعُوهم، فلم يُجِبه أحد منهم، فساء ذلك رسول صلى الله عليه وآله فدعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأمَره أن يُقْفِلُ (١) خالداً ومن معه. وقال له: «إن أراد أحدٌ ممن مع خالد أن يُعقّب معك فاتركه».

قال البراء: فكنتُ فيمن عَقَّبَ معه، فلمّا انتهينا إلى أوائل أهل اليمن، بَلغَ القوم الخبرُ فتجمّعوا له، فصلّى بنا عليُ بن أبي طالب عليه السلام الفجر ثمّ تقدّم بين أيدينا، فحمِد الله وأثنى عليه، ثمّ قرأ على القوم كتابَ رسول الله صلّى الله عليه وآله فأسلمت هَسْدان كلّها في يسوم واحد، (وكتب بذلك أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله) (آ) فلمّا قراً كتابه استبشر وابتهج، وخرَّ ساجداً شكراً لله عزّ وجلّ ثمّ رفعَ رأسه فجلس وقال: «السلام على هَمْدان السلام على هَمْدان» وتتابع بعد إسلام هَمْدان أهل اليمن على الإسلام ".

وهذه أيضاً منقبة لأمير المؤمنين عليه السلام ليس لأحد من الصحابة مثلها ولا مقاربُها، وذلك أنّه لمّا وَقَفَ الأمر فيها بُعِث له خالد وخيف الفسادُ به، لم يوُجَدْ من يَتَلافى ذلك سوى أمير المؤمنين عليه السلام فَنُدِبَ له فقام به أحسنُ قيام، وجرَى على عادة الله عنده في التوفيق لما

<sup>(</sup>١) القفول: الرجوع من السفر. «الصحاح ـ قفل ـ ٥: ١٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) في هامش وشه و ومه: (وكتب أمير المؤمنين عليه السلام بذلك كتاباً الى رسول الله).

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري ٥: ٢٠٦، دلائل النبوة ٥: ٣٩٦، تاريخ الطبري ٣: ١٣١، الكامل في التاريخ ٢: ٣٠٠، ذخائر العقبي : ١٠٩.

يلائم إيثارَ النبي صلّى الله عليه وآله وكان بيمنه ورفقه وحُسن تدبيره، وخلوص نيّت في طاعة الله. هداية من اهتدى بهداه (۱) من المناس، واجابة من أجاب إلى الإسلام، وعمارة الدين، وقوق الإيهان، وبلوغ النبيي صلّى الله عليه وآله مما آثره (من المراد) (۱) وانتظام الأمر فيه على ما قرّت به عينه، وظهر استبشاره به وسروره بتهامه لكافة أهل الإسلام.

وقد ثبت أنّ الطاعة تتعاظم بتعاظم النفع بها، كما تَعْظُم المعصية بتعاظم الضرر بها، ولذلك صارت الأنبياء عليهم السلام أعظم الخلق ثواباً، لتعاظم النفع بدعوتهم على سائر المنافع بأعمال من سواهم.

# فصل

ومشلُ ذلك ما كان في يوم خَيْبَر من انهزام من انهزم، وقد أُمِل المقام بحمل الراية، فكان بانهزامه من الفساد ما لاخفاء به على الألبّاء، ثمّ أعْظَى صاحبَه الراية بعده، فكان من انهزامه مثلُ الذي سَلَفَ من الأوّل، وخيفَ في (٦) ذلك على الإسلام وشانهُ ما كان من الرجلين في الانهزام، فأكبر ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وأظهرَ المرجلين في الانهزام، فأكبر ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وأظهرَ

<sup>(</sup>١) في دمه: بهديه.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم،: المواد.

<sup>(</sup>٣) في دمه: مس.

٦٤ ..... الإرشاد/ج١

النكيرَ له والمساءة به، ثمّ قال مُعلناً: «الأُعطِينَ الراية غداً رجلاً يُحِبُه الله ورسولُه، ويُحِبُ الله ورسولَه، كَرّاراً غيرَ فرّار، الا يسرجِع حتى يَفْتَحَ الله على يبديه».

فأعطاها أميرَ المؤمنين عليه السلام فكان الفتحُ على يديه(١).

ودلَّ فحوى كلامِه عليه السلام على خروج الفرّارين من الصفة الكرّ التي أوجبها لأمير المؤمنين عليه السلام كها خرجا بالفرار من صفة الكرّ والشبوتِ للقتال، وفي تلافي أمير المؤمنين عليه السلام بخيبرَ ما فَرَطَ من غيره، دليل على توحُّده من الفضل فيه بها لم يَشْرَكُه فيه مَنْ عداه.

وفي ذلك يقول حسّانُ بن ثابت الأنصاري:

دُوآءً فلم الله الم الم المجس مُداوِيا فبورك مَرِقياً وبورك راقِيا كَمِياً (١) مُجِاً للإلهِ مُواليا به يَفْتَحُ الله الحُصُونَ الأوابِيا(١) عَلِيًا وسماهُ السُوزيرَ المُواجِيا وكان على أرْمَدَ العَينِ يَبْتَغي شَفاهُ رسولُ الله منه بتُفلةٍ وقال سأَعْطِي الراية اليومَ صارماً يُحبُه يُجبُه فأصفى والإله يُجبُه فأصفى بها دونَ البَريّة كلّها

<sup>(</sup>۱) انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر: الطبقات الكبرى ٢: ١١٠، صحيح البخاري ٥: ١٧١، صحيح مسلم ٣: ١٤٤١، مسند أحمد ٤: ٥٠، المستدرك عل الصحيحين ٣: ٣٨، دلائل النبوة ٤: ٥٠٠ ـ ٢١٣، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ـ ١: ١٧٤ ـ ٢٠٧، البداية والنهاية ٤: ١٨٥ ـ ١٨٨، مناقب ابن المغازلي: ١٧٦ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكَمِيّ: الشجاع ، والصحاح \_ كسمي \_ ٦: ٧٤٧٧ . .

<sup>(</sup>٣) الأوابي: التي تأبي وتمتنع من المعدو.

#### **نص**ـل

ومثلُ ذلك \_ أيضاً \_ ما جاء في قِصّة البراءة (١)، وقد دَفَعهاالنبيُّ صلى الله عليه وآله الى أبي بكسر لينبِذَ بها عَهْدَ المشركين، فلمَّا سار غير بعيدٍ نَزَل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله فقال له: إنَّ الله يقُرِئك السلام، ويقولُ لك: لا يُؤدِّي عنك إلاّ أنت أو رجلُ منك. فاستدعى رسولُ الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام وقال له: وارْكَبْ ناقتي العَضْباء والْحَقْ أبا بكر فخذ بسراءة من يده، وامض بها إلى مكة، فانبِذُ عهدَ المشركين إليهم، وخير أبا بكر بينَ أن يَسير مع ركابك، أو يَرْجعَ إليّ».

فركب أميرُ المؤمنين عليه السلام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله العَضْباء، وسار حتّى كِيقَ أبا بكر، فلمّا رآه فَزِغَ من لحوقه به، واستقبله وقال: فيم جئتَ يا أبا الحسن؟ أسائرُ معنى أنت، أم لغير ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله أمرَن أن ألحَقك فأقبض منك الآياتِ من براءة، وأنبِذَ بها عهدَ المسركين إليهم، وأمرني أن أخيرك بين أن تَسير معي، أو تَرْجِع إليه».

فقال: بل أرجعُ إليه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلما دَخَلَ عليه قال: يا رسول الله، إنّك أهّلتني لأمرٍ طالت الأعناقُ فيه

<sup>(</sup>١) في وم، و وش : براءة ، وما اثبتناه من وح ، .

٦٦ ..... الإرشاد/ج١

إليّ، فلمّا تـوجّهتُ لـه رددتَـني عنه، ما لي، أنزل فيّ قـرآنٌ؟.

فقال النبي صلّى الله عليه وآله: «لا، ولكنَّ الأمينُ هَبَطَ إليّ عن الله جلّ جلاله بأنّه لا يُؤدّي عنكَ إلّا أنتَ أو رجلٌ منك، وعليُّ مني، ولا يُؤدّي عَنيَ إلّا عليّ، في حديث مشهور(١).

فكان نَبْذُ العهد مختصًا بمن عَقده، أو بمن يقوم مقامة في فرض الطاعة، وجلالة القدر، وعُلوِّ الرتبة، وشرفِ المقام، ومن لا يُرتابُ بفعاله، ولا يُعْتَرَضُ في مقاله، ومن هو كنفس العاقد، وأمرُه أمرُه، فإذا حكم بحكم مضى واستقر به، وأمِنَ الاعتراضُ فيه. وكان بنبذ العهد قوّةُ الإسلام، وكمالُ الدين، وصلاحُ أمر المسلمين، وتمام فتح مكة، واتساق أحوال الصلاح، فأحبّ الله تعالى أن يَجْعَلَ ذلك على يد من يُنوّهُ باسمه، ويُعْلِي ذكرَه، ويُنبّه على فضله، ويَدُلّ على علو قدره، ويبينُه به ممّن سواه، فكان ذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام.

(ولم يكن)(٢) لأحد من القوم فضلٌ يقاربُ الفضلَ الذي وصفناه، ولا شركه فيه أحدٌ منهم على ما بيّناه.

وأمثالُ ما عددناه كثيرٌ، إن عَمِلنا على إيراده طال به الكتاب، واتسع به الخيطاب، وفيها أثبتناه منه في الغرض الذي قصدناه كفاية لذوي الألباب.

<sup>(</sup>۱) انظر - على سبيل المثال لا الحصر: تاريخ اليعقوبي ٢: ٧٦، سيرة ابن هشام ٤: ١٩٠، مسند أحمد ١: ٣، المستدرك على الصحيحين ٣: ٥١، جامع البيان للطبري ١٠: ٤٦، المدر المنشور ٣: ٢٠٩، تاريخ دمشق ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ـ ٢: ٢٧٦ ـ ٣٩٠، كنز العمال ٢: ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، لم يك.

### فصل

فأمّا الجهاد الذي ثبت به قواعدُ الإسلام، واستقرّت بنبوتها شرائعُ الملّة والأحكام، فقد تَخصّصَ منه أمير المؤمنين عليه السلام بما اشتهر ذكره في الأنام، واستفاض الخبرُ به بين الخاصّ والعامّ، ولم تختلفُ فيه العلماء، ولا تَنازَعُ في صحّته الفُهَماء، ولا شَكَ فيه إلاّ عُفْل لمم يَمَامُل الأخبار، ولا دَفَعَه ممّن نظر في الآثار، إلاّ معاندُ بَهّاتُ لا يُستحيي من العار.

فمن ذلك ما كان منه عليه السلام في غَزاة بدر المذكورة في القرآن، وهي أوّلُ حرب كان بها الامتحانُ، وملأت رَهْبَتُها صدورَ المعدودين من المسلمين في الشجعان، وراموا التأخّر عنها لخوفهم منها وكراهتهم لها، على ما جاء به عُكم الذكر في التبيان، حيثُ يقول حجلّ جلاله فيها قصّ به من نبأهم (أعلى الشرح والبيان ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَريقاً مِنَ المؤمنينَ لَكَارِهُونَ \* يُجَادِلُونَكَ في الحق بَعْدَ مَا تَبْيَنَ كَانَهُ في الآي المتصلة بعد مَا تَبْيَنَ كَانَّهُ يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (أفي الآي المتصلة بنظر أونَ في الآي المتصلة بنظر أونَ في الآي المتصلة بنظر أونَ في الآي المتصلة ورفّاء آلنّاس ويَعَدُونَ عَنْ سَبيل آلله وَآلله بها يَعْمَلُونَ عُيطً ﴾ (أفي الى آخر ورفّاء آلنّاس ويَعَدُونَ عَنْ سَبيل آلله وَآلله بها يَعْمَلُونَ عُيطً ﴾ (أفي إلى آخر

<sup>(</sup>١) في ١م، و دح، وهامش دش، نياتهم.

 <sup>(</sup>۲) الأنفال ٨: ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٣) الأنفال ٨: ٤٧.

٦٨ ...... الإرشاد/ج١

السورة. فإنَّ الخبرَ عن أحوالهم فيها يتلُّو بعضُه بعضاً، وإن اختلفت الفاظه واتَّفقت معانيه.

وكان من جملة خبر هذه الغزاة، أنّ المشركين حضروا بدراً مُصرِّين على القتال، مُستظهرين فيه بكثرة الأموال، والعَدَد والعُدّة والرجال، والمسلمون إذ ذاك نفر قليل عددهم هناك، حضرَتْه طوائفٌ منهم بغير اختيار، وشَهِدَتْه على الكُرْه منها له والاضطرار، فتحدَّتْهم قريش بالبراز ودَعَتْهم إلى المُصافّة والنزال(۱)، واقترحَتْ في اللقاء منهم الأكفاء، وتطاولت الأنصار لمبارزتهم فمنعهم النبي صلى الله عليه وآله من ذلك، وقال لهم: وإنّ القوم دَعَوْا الأكفاء منهم، ثمّ أمر علياً أمير المؤمنين عليه السلام بالبروز إليهم، ودعا حزة بن عبد المطلب وعُبَيْدَة بن الحارث ـ رضي الله عنها ـ أن يَبرُزا معه.

فلمًا اصطفُّوا لهم لم يُشْبِتهم (٢) القوم، لأنهم كانوا قد تَغَفَّروا (٣) فسألوهم: من أنتم، فانتسبوا لهم، فقالوا: أكفاءً كِرامً. ونَشِبَتُ الحربُ بينهم، وبارز الوليدُ أميرَ المؤمنين عليه السلام فلم يُلَبَّه (٤) حتَّى قتله، وبارز عُتْبَةُ حرزة وبارز شَيبةُ عُبَيدة وبارز عُتْبَة عُبيدة عُبيدة موحده الله عنه والله عنه وقتله حرزة ، وبارز شَيبة عُبيدة موحمه الله المؤمنين عليه السلام بضربة بَدَر بها شَيْبة فقتله ، فاستنقذه أميرُ المؤمنين عليه السلام بضربة بَدَر بها شَيْبة فقتله ،

<sup>(</sup>١) في ١مه: والقتال.

<sup>(</sup>٢) في دحه: يتبينهم.

<sup>(</sup>٣) تغفّروا: أي لبسوا المغافر، والمغفر: زَرَد ينسج من الدرع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة: «الصحاح ـ غفر ـ ٢: ٧٧١».

<sup>(</sup>٤) في وش، و دم،: يُلبثه.

وشَرِكَه في ذلك خَنْرَة ـ رضوان الله عليه ـ فكان قتل هؤلاء الثلاثة أوّل وَهُن لَحِق المشركين، وذُلَّ دخل عليهم، ورَهْبة اعتراهم بها الرُعْب من المسلمين، وظَهَر بذلك أماراتُ نصر المسلمين.

ثمّ بارز أميرُ المؤمنين عليه السلام العاصَ بن سعيد بن العاص، بعد أن أحجم عنه منسواه فلم يُلَبِّثه أن قتله. وبَرَز إليه حَنْظَلةُ ابنُ أبي سفيان فقتله، ويَرَز بعده طُعيْمَة بنُ عَدِيّ فقتله، وقتل بعده نَـوْفَلَ بنَ خُـوَيْلِد ـ وكان من شياطين قريش ـ ولـم يـزل عليه السلام يقتل واحداً منهم بعد واحد، حتى أتى على شَطْر المقتولين منهم، وكانوا سبعين قتيلًا الله تعليم كالله من خَضر بدراً من المؤمنين مع ثلاثة آلافٍ من الملائكة المسرِّمين قتلَ الشُّطْر منهم، وتولَّى أمير المؤمنين قتـلَ الشُّـطُر الآخـر وحده، بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده ونصره، وكان الفتح له بذلك وعلى يديه، وختم الأمر بمناوَلة النبي صلَّى الله عليه وآله كفَّا من الحَصى(٢)، فرمي بها في وجوههم وقال: ﴿شَاهَتِ الوجوهِ عَلَم يَبِينَ أَحَدُ مَنْهُم إِلَّا وِلَّى الدُبر لذلك منهزماً، وكفى الله المؤمنين القتال بأمير المؤمنين عليه السلام وشُركائه في نُصره الدين من خاصة (آل الرسول)(٢) ـ عليه وآله السلام ـ ومن أيدهم به من الملائكة الكرام عليهم التحية والسلام كها قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَنْ هَى آللُهُ أَلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَسَانَ آللهُ قُويًّا عَزيزاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دم،: رجـلًا.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم،: الحسباء.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم،: الرسسول.

<sup>(</sup>٤) الآحزاب ٣٣: ٢٥.

٧٠ ..... الإرشاد/ج١

# فصل

وقد أثبت رواة العامّة والخاصّة معاً أسماء الذين تَولَى أميرُ المؤمنين على الله الله عَتْلَهم ببدر من المشركين، على اتّفاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح، فكان ممّن سمّوه:

الوَليدُ بن عُتبة - كما قدّمناه - وكان شجاعاً جَريئاً فاتكاً وقياحاً، تَهابُـه السرجال.

والعاصُ بن سعيد، وكان هَـوْلاً عظيماً تَهابهُ الأبطال. وهـو الـذي حادَ عـنه عُمَر بن الخطّاب، وقصّته فيها ذكرناه مشهورة، ونحن نُشبتها(١) فيها نـورده بعـد إن شاء الله(٢).

وطُعَيْمةُ بن عَـدِيّ بن نَـوْفَل، وكـان من رؤوس أهـل الضـلال.

ونوفَلُ بن خُويلِد، وكان من أشد المشركين عَداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وكانت قريش تُقدّمه وتُعظّمه وتُطيعه، وهو الذي قَرَن أبا بكر بطلْحة - قبل الهجرة بمكّة - وأوثَقَها بحبل وعذّبها يوماً إلى الليل حتى سُئِلَ في أمرهما ". ولمّا عَرَف رسولُ الله صلى الله عليه وآله حضورة بدراً، سأل الله عزّ وجلّ ان يكفيه أمره فقال: «اللهم اكفيني نَوْفَل بن خُويلِد»

<sup>(</sup>١) في هامش وش: نبيّنها.

<sup>(</sup>٢) يأتي في ص ١ ٤ و ٤ ٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر تفاصيل هذه القضية والردود عليها، في الصحيح من سيرة النبي الأعظم ٢: ٥٤ ـ ٥٧، للسيد جعفر مرتضى العاملي.

تسمية من قتله أمير المؤمنين عليه السلام في يوم بدر

فقتله أميرُ المؤمنين عليه السلام.

وزَمْعَةُ بن الْأَسْوَد.

والحارث بن زَمْعَة.

والنَضْرُ بن الحارث بن عَبْد الدار.

وعُميرُ بن عُثمان بن كَعبْ بن تَيْم، عمّ طَلْحة بن عُبَيدالله.

وعُثمانُ، ومالكُ ابنا عُبَيدالله، أخوا طَلْحة بن عُبَيدالله.

ومسعود بن أبي أُميَّة بن الـمُغِيرة.

وقَيْسُ بن الفاكِ بن المُغِيرة.

وحُذَيْفَةُ بن أبي حذيفة بن المُغِيْرة.

وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة.

وحَنْظَلَةُ بن أبي سُفيان.

وعَمْرُو بن نَخـزوم.

وأبو المُنذِر بن أبي رفاعة.

ومُنَبَّهُ بن الحَجّاج السَّهِميّ .

والعاص (١) بن مُنَبِّه.

وعَلَّفُمَةُ بِن كَلَدَةٍ.

<sup>(</sup>١) في دم، و دش، العاصبي وما في المتن من نسخة دح، وهو الصحيح كما ورد في السيرة النبوية لابن همشام ٢ : ٣٧١، والمغازي للواقدي ١ : ١٥٢، والكامل لابن الاثير ٢ : ٧٤.

وأبو العاص بن قيسُ بن عَدِيّ.

ومُعاويةُ بن المُغِيرة بن أبي العاص.

ولُـوْذانُ بـن رَبيـعة.

وعبدُ الله بن المُنْذِر بن أبي رفاعة.

ومسعود بن أمَيّة بن المُغِيرة.

وحاجِبُ بن السائب بن عُـوَيْمر.

وأوسُ بن المُغَيرة بن لُوْذان.

وزيدُ بن مُلَيص.

وعاصم بن أبي عَـوْف.

وسعيد بن وَهْب، حليف بني عامر.

ومعاوية بن عامر بن عبد القيس.

وعبدُالله بن جَميل بن زُهَيْس بن الحارث بن أسد.

والسائب بن مالك.

وأبو الحَكَم بن الْأَخْنَس.

وهِشامُ بن أبي أمَيّة بن المُغِيرة.

فذلك خمسة وثلاثون رجلاً (١١)، سوى من الخُتُلِف فيه، أو شَرِك أمير المؤمنين عليه السلام فيه غيره، وهم أكثر من شَطْر المقتولين

<sup>(</sup>١) في اسماء بعض المقتولين خلاف في كتب السيرة كما في قيس بن الفاكه ففيها أبو قيس.

ببدر، على ما قدّمناه.

### فصل

فمن مختصر الأخبار التي جاءت بشرح ما أثبتناه ، ما رواه شُعْبة ، عن أبي إسحاق ، عن حارث بن مُضَرّب قال: سمعت عليً بن أبي طالب عليه السلام يقول: القد حضرنا بدراً وما فينا فارسٌ غير المِقْدَاد بن الأُسوَد ، ولقد رأيتُنا ليلة بدرٍ وما فينا إلاّ من نام ، غير رَسول الله صلى الله عليه وآله فإنّه كان مُنتَصِباً في أصل شجرةٍ يُصلي ويَدْعُوحتى الصباح ، (1).

وروى على بن هاشم، عن عمد بن عُبَيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله - قال: لمّا أصبح الناسُ يوم بدر، اصطفّت قريش أمامَها عُتْبَة بن رَبِيعة وأخوه شَيبة وابنه الوليد، فنادى عُتْبَة رسولَ الله صلّى الله عليه وآله فقال: يا عمد، أخرِج إلينا اكفاءنا من قريش. فَبَدر(١) إليهم ثلاثة من شُبّان الأنصار فقال لهم عُتْبة: من أنتم؟ فانتسبوا له، فقال لهم: لا حاجة بنا إلى مبارزتكم، إنّا طَلَبْنا بنى عمنا.

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآلمه للأنسصار: «إرجِعسوا إلى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٤٢٦، مصباح الأنوار: ٣٠٤، ارشاد القلوب: ٢٣٩، وورد باختلاف يسير في مسندأحمد ١: ١٢٥، ودلائل النبوة ٣: ٤٩، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ١٩: ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و دم،: فخرج.

مُواقِفكم، ثمّ قال: «قُمْ ياعليّ، قُمْ ياحمزة، قُمْ ياعُبَيدة، قاتلوا على حقّكم الذي بَعَث الله به نبيّكم، إذ جاؤوا بباطلهم ليُطْفِؤوا نورَ الله فقاموا فصَفّوا للقوم، وكان عليهم البيّض فلم يُعْرَفوا، فقال لهم عُتْبة: تكلّموا، فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم. فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطّلب، أسد الله وأسدرسوله، فقال عُتْبة: كُفو كريم، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب» وقال عُبيدة: أنا عُبيدة بن الحارثِ بن عبد المطّلب.

فقال عُتبة لابنه الوليد: قم يا وليد، فبرز إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام ـ وكانا إذ ذاك أصغري الجهاعة سنّاً ـ فاختلفا ضربتين، أخطأت ضربة الوليد أميرَ المؤمنين عليه السلام واتقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين عليه السلام واتقى بيده اليسرى ضربة أمير المؤمنين عليه السلام فأبانتها.

فرُوِي أَنّه كَانَ يَذَكُر بِدراً وَقَتْلَه الوليدَ، فقال في حديثه: «كَانِي انظر إلى وَميض خاتمه في شِماله، ثمّ ضَرَبتُه ضربة أخرى فصرَعتُه وسَلَبتُه، فرأيتُ به رَدْعاً (١) من خَلوق (٢)، فعَلِمتُ أنّه قريبُ عهدٍ بعُرْس،

ثم بارز عُتبة حمزة رضي الله عنه فقتله حمزة ، ومشى عُبيدة ـ وكان أسنً القوم ـ إلى شَيبة ، فاختلفا ضربتين ، فأصاب ذُباب سيف (١) شَيبة عَضَلة ساق عُبيدة فقطعتها ، واستنقذه أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة منه وقتلا شيبة ، وحمل عُبيدة من مكانه فمات بالصَفراء (١) .

<sup>(</sup>١) البردع: اللطخ والأثير من الطيب. والصحاح ـ ردع ـ ٣: ١٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الخلوق: نوع من الطيب. «الصحاح - خلق - ٤: ١٤٧٢».

<sup>(</sup>٣) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به. والصحاح - ذبب - ١ : ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الصفراء: وادٍ بين مكة والمدينة. ومعجم البلدان ٣: ١٤١٢.

وفي قتل عُتْبة وشَيْبة والوليد تقول هند بنت عُتبة:

على خير خِنْدِف لم يَنْفَلِب بنو هاشم وبنو المطّلب يَجُرُّونه (٣) بعدَما قد شُجب (١٠٠٥) ([أ] يا عين)(١) جُودي بدَمْع سَرِب تَداعــى له رَهْـطُه غُـدَوةً يُذيقـونــة حَر(١) أســيافِـهــم

وروى الحسين بن حُميد قال: حدَّثنا أبو غسّان قال: حدَّثنا أبو إسماعيل عُمير بن بَكَار، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد تعجَّبتُ يومَ بدر من جُرأة القوم، وقد قتلتُ الوليدَ بن عُتبة وقتل حمزةُ عتبة وشَرِكتهُ في قتل شيبة، إذ أقبل إلىّ خَنْظَلة بن أبي سفيان، فلمّا دنا مني ضربته ضربة بالسيف فسالتْ عيناه، فلرم الأرض قتيلًا» (1).

وروى أبو بكر الهُذَلي، عن الزُهْري، عن صالح بن كَيْسان قال: مرّ عُشهان بن عَفّان بسعيد بن العاص فقال: إنطلق بنا إلى أمير المؤمنين عُسمر بن الخطّاب نتحدّث عنده، فانطلقا، قال: فأمّا عُشهان فصار إلى مجلسه الذي يَشتهيه (٧)، وأمّا أنا فمِلْتُ في ناحية القوم، فنظر إلى عُمَر

<sup>(</sup>١) في وشهو ومه: يا عين، وما أثبتناه مِنَ البحار، وفي سيرة ابن هُشام: أعيني جُـودا.

<sup>(</sup>٢) في هـامش (ش، و دم، : حَـرٌّ. وما أثبتناه من هامشها.

<sup>(</sup>٣) في ام، و اح، وهامش اش، يُعَـرُونه .

<sup>(</sup>٤) شجب: هلك. والصحاح ـ شجـب ـ ١: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر سيرة ابن هشام ٣: ٤٠، ونقله المجلسي في البحار ١٩: ٧٨٠.

<sup>(</sup>٦) إعلام الـورى: ٨٦، وذيله في إرشاد القلـوب: ٢٤٠، ونقله العلامة المجلسي في البـحار ٢٨٠: ١٩.

<sup>(</sup>V) في هش، و دم»: يـشــبهه ، وما اثبتناه من دح».

وقال: ما لي أراك كأن في نفسك على شيئاً؟ أتظُن أن قتلت أباك؟ والله لوَددت أني كنت قاتلَه، ولو قتلته لم أعتذر من قتل كافر، لكنني مررت به يوم بدرٍ فرأيته يَبْحَث للقتال كما يَبْحَث الثور بقرنه، وإذا شِدقاه قد أزْبَدا كالوزغ، فلما رأيت ذلك هِبته ورُغْت عنه، فقال: إلى أين يا ابن الخطاب؟ وصَمَد له علي فتناوله، فوالله ما رِمْتُ مكاني حتى قتله.

قال: وكان علي عليه السلام حاضراً في المجلس فقال: «اللهم غَفْراً، ذَهَب السشركُ بها فيه، وعَا الإسلامُ ما تقدّم، فها لك تهيج الناسَ!؟ فكف عُمر، قال سعيد: أما إنّه ما كان يَسرُني أن يكون قاتلُ أبي غيرَ ابن عمّه عليّ بن أبي طالب، وأنشأ القوم في حديث آخر(1).

وروى محمّد بن إسحاق، عن ين يذبذ بن رُومان، عن عروة بن الزبير: أنّ علياً عليه السلام أقبل يوم بدر نحو طُعيْمة بن عَدِيّ بن نَوْفَل فشجره بالرُمح، وقال له: «والله، لا تخاصِمُنا في الله بعد اليوم أبداً»(٢).

وروى عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُهْرِيِّ قال: لمَّا عَرَف رسول الله صلى الله عليه وآله حضور نَوْفَل بن خُوبِلد بدراً قال: «اللهم اكفِني نَوْفلاً» فلها انكشفَتْ قريش رآه عليّ بن أبي طالب عليه السلام وقد تحيّر لا يَدري ما يَصْنع، فصمَدَ له ثمّ ضربه بالسيف فنشِب في حَجَفته (٣) فانتزعه منها، ثمّ ضرب به ساقه \_ وكانت دِرعه مُشَمَّرة \_

<sup>(</sup>١) مغازي الـواقدي ١: ٩٢، وشرح النهج لابن ابي الحديد ١٤٤: ١٤٤ باختلاف يسير، ونقله العلامـة المجلــــي في البحار ١٩: ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) شـرح النـهج الحـديدي ١٤: ١٤٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٩: ٢٨١.

ر٣) الحجفة: يقال للترس اذا كان من جلود ليس فيها خشب ولا عقب. والصحاح - حجف -

فقطعها، ثم أجهز عليه فقتله. فلمّا عاد إلى النبي صلّى الله عليه وآله سَمِعه يقول: «مَنْ له علم بنَوْفل؟ فقال له: أنا قتلته يا رسولَ الله، فكبر النبي صلَّى الله عليه وآله وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي . <sup>(۱)</sup>(ميـف

### فصل

وفيها صنعه أمير المؤمنين عليه السلام ببدر، قال أسيد بن (أبي إياس)(٢) يحرض مشركي قريش عليه:

في كلّ مَجمْت غايةٍ أخراكم جَذَعُ أبرً على المَذاكِي القُرِّح (١٠) لله درُّكم ألَّما تُنْصِفوا(١) قد يُنْصِف(٥) الحرُّ الكريم ويستحى هذا ابنُ فاطمـةَ الـذي أفنـاكم (ذِبحاً وِقَتْلَةَ قَعْصَةٍ (١) لم تُذْبَح) (٧)

<sup>(</sup>١) ارشاد القلوب: ٧٤٠، ونقله المجلسي في البحار ١٩: ٧٨١، ونحوه في مغازي الواقدي ١: ٩١، ودلائل النبوة ٣: ٩٤، وشرح نهج البلاغة ١٤: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في دمه: أبى اناس.

<sup>(</sup>٣) الغاية: الراية. والصحاح - غيا - ٦: ١٩٤٥١.

الجندع: يقال لولد الحافر في السنة الثالثة. والصحاح ـ جذع ـ ٣: ١١٩٤.

وأبرّ: غلب. والقاموس ـ برر- ١: ٣٨٤.

والمذاكي: واحدها مُذَكِّ، وهو من الخيل ابن ست سنين أو سبع. والصحاح ـذكى ـ ٦ :٢٣٤٦، .

والـقَرُّح: واحدها قارح، وهو من الخيل ابن خمس سنين. «الصحاح ـ قـرح ـ ١: ٥٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في وم، وهمامش وش،: تنكروا.

<sup>(</sup>٥) في وم، وهامش وش، ينكسر.

<sup>(</sup>٦) القعص: الموت السريع. والصحاح ـ قعص ـ ٣: ١٠٥٣.

<sup>(</sup>٧) في هامش وجه: ذبحاً ويتمشي سالمناً لم يذبح.

٧٨ ..... الإرشاد/ج١

فِعْلَ اللهَ للهِ اللهَ اللهُ اللهُ

أَعْسَطُوه خَرْجَاً واتقُسوا بضريبةٍ أين الكُهول؟ وأينَ كلّ دِعامة؟ أفساهم قَعْصاً وضرباً يَفْتَرِي(١)

# فصل في ذكسر غسزاة احد

ثمّ تلت بدراً غَزاةُ احد، فكانت رايةُ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين عليه السلام فيها، كما كانت بيده يوم بدر، فصار البواءُ إليه يومئذ فضاز بالراية واللواء جميعاً، وكان الفتحُ له في هذه الغنزاة كما كان له ببدر - سواء - واختصّ بحسن البلاء فيها والصبر، وثبوتِ القدم عندما زلّت من غيره الأقدامُ ، وكان له من الغناء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يكن لسواه من أهل الإسلام، وقتل الله بسيفه رؤوسَ أهل الشرك والضلال، وفرّج الله به الكَوْب عن نبيّه عليه السلام، وخطب بفضله في ذلك المقام جبرئيلُ عليه السلام من في ملائكة الأرض والسهاء، وأبانَ نبيّ الهدى عليه وآله السلام من اختصاصه به ما كان مستوراً عن عامّة الناس.

فمن ذلك ما رواه يحيى بن عُمارة قال: حدَّثني الحسن بن موسى

<sup>(</sup>١) يفتري: يقطع. «الصحاح ـ فرا ـ ٦: ١٥٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) الصفح: الضرب بعرض السيف لا بحده. وانظر الصحاح - صفح - ١: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) الفيصول المختارة: ٢٣٦، مناقب آل أبي طالب ٣: ١٢١، أُسد الغابة ٤: ٢٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٩ : ٢٨٧ / ١٩.

ابن رَباح (۱) مولى الأنصار - قال: حدَّ شي أبو البَخْتَرِيّ القُرَشِيّ قال: كانت رايةً قريش ولو وأقه اجمع أبيد قُصيّ بن كِلاب، ثمّ لم تَزَل الرايةُ في يدول عبد المطّلب يحمِلُها منهم من حَضَر الحرب، حتّى بعث الله رسولَه صلّى الله عليه وآله فصارت راية قريش وغير ذلك إلى النبي صلّى الله عليه وآله فاقرّها في بني هاشم، وأعطاها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله عليً ابن أبي طالب عليهما السلام في غَزاة وَدّان (٢) وهي أوّلُ غَزاة حُمِل (٦) فيها راية في الإسلام مع النبي صلّى الله عليه وآله ثمّ لم تَزَل معه في المشاهد، ببدر وهي البطشة الكبرى، وفي يوم أحد وكان اللواء يومئذ في بنسي عبد الدار، فأعطاه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مُصْعَبَ بن عُمَير، فاستشهد ووقع اللواء من يده فتشوّقه القبائل، فأخذه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فخمِع له يومئذ الرايةُ واللواء، فدفعه إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فجُمِع له يومئذ الرايةُ واللواء، فهما إلى اليوم في بني هاشم (١).

وقد روى المُفَضَّل بن عبدالله، عن سِماك، عن عِكرْمة، عن عبدالله بن العباس أنه قال: لعلي بن أبي طالب عليه السلام أربع ما هن لأحد: هو أوّل عَرَبي وعَجَمي صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وهو صاحب لِوائه في كلّ زَحْف. وهو الذي ثبت معه يوم المِهراس (٥)

<sup>(</sup>١) في ١ش، و ١ح، زياح وما اثبتناه من ١م.

<sup>(</sup>٢) ودَّان : موضع بين مكة والمدينة . سميت الغزوة به . «معجم البلدان ٥ : ٣٦٥».

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، عملت.

<sup>(</sup>٤) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٢٩٩، كفاية الطالب: ٣٣٥، اعلام الورى: ١٩٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) المهراس: ماء بجبل أحد. ومعجم البلدان ٥: ٢٣٢.

ـ يعني يــومَ أحــد ــ وفَرُّ الناس. وهــو الذي أدخــله قبـرَه (١) .

وروى زيد بن وَهَبُ الجُهَنِي قال: حدَّثنا أحمد بن عمَّار قال حدَّثنا: الحِمّانِي قال: حدَّثنا شرِيك، عن عُثمان بن المُغيرة، عن زيد بن وَهُب، قال: وَجَدْنا من عبدالله بن مسعود ـ يوماً ـ طيب نفس فقلنا له: لو حدّثتنا عن يـوم أحد، وكيف كان؟.

فقال: أجَلْ-ثمّ ساق الحديث حتى انتهى إلى ذكر الحَرْب وفقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله: وأخرُجوا إليهم على اسم الله فخرَجْنا فصَفَفْنا لهم صفّاً طويلاً، وأقام على الشِعْب خسين رجلاً من الأنصار، وأمَّر عليهم رجلاً منهم، وقال: «لا تَبْرَحُوا عن مكانكم هذا وان قُتِلنا عن آخرنا، فإنّما نُوتى من موضعكم هذا» قال: وأقام أبو سفيان بن حَرْب بإزائهم خالد بن الوليد، وكانت الألوية من قريش مع بني عبد الدار، وكان لِواءً المشركين مع طَلْحة بن أبي طَلْحة، وكان يُدْعى كَبْشَ الكَتِيبة.

قال: ودَفَعَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله لـواءَ المهاجرين إلى عليّ ابن أبي طالب عليه السلام وجاء حتّى قام تحت لِـواء الأنصار.

قال: فجاء أبو سفيان إلى أصحاب اللِواء فقال: يا أصحاب الأُلُوية، إنّك قد تعلمون أنّما يُؤتّى القومُ من قبل ألويتهم، وإنّما أتِيتم

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٣: ١١١، الاستيعاب ٣: ٢٧، شرح نهج البلاغة ٤: ١١٦،كفاية الطالب: ٣٣٦، وذكره الصدوق في الخصال ١: ٣٣/٢١٠ بأختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار ٢٠: ٨١.

غزوة أحد وجهاد على عليه السلام .... ٨١ مدرمن قبل الويتكم، فإن كنتم تَـرَون أنّكـم قد ضَعُفْتـم عنـها فـادفعوها اليـنا نَكْـفكموها.

قال: فغُضِب طَلحة بن أبي طَلحة وقال: ألنا تقول هذا؟ والله لأوردنكم بها اليوم حِياضَ الموت. قال: وكان طَلحة يُسمّى كَبْشَ الكَتبية.

قال: فتقدّم وتقدّم عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال عليّ: «من أنت؟» قال: أنا طَلحة بن أبي طَلحة ، أنا كَبشُ الكَتيبة فمن أنت؟ قال: «أنا عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب» ثمّ تقاربا فاختلفت بينها ضربتان ، فضربه عليّ بن أبي طالب عليه السلام ضربةً على مقدّم رأسه ، فبدرت عيناه وصاح صيحةً لم يُسْمَع مثلها قطّ وسَقَط اللواء من يده ، فأخذه أخ له يقال مُصْعَب، فرماه عاصم بن ثابت فقتله ، ثمّ أخذ اللواء أخ له يقال له عثمان ، فرماه عاصم - أيضاً - فقتله ، فأخذه عبد اللواء أخ له يقال له عثمان ، فرماه عاصم - أيضاً - فقتله ، فأخذه عبد لهم يقال له صواب - وكان من أشدّ الناس - فضرب عليّ بن أبي طالب عليه السلام يدَه فقطعها ، فأخذ اللواء بيده اليُسرى ، (فضرَبه)(١) على عليه فضربه عليّ عليه السلام على أمّ رأسه فسَقَط صريعاً وانهزم القوم ، فضربه عليّ عليه السلام على أمّ رأسه فسَقَط صريعاً وانهزم القوم ، وأكبّ المسلمون على الغنائم .

وليًا رأى أصحابُ الشِعْب الناسَ يَغْنمون (٢) قالوا: يَـذْهَب هـؤلاء بالغنائم ونبَقى نحن؟! فقالوا لعبدالله بن عمرو بن حَزْم، الذي كان رئيساً

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش،: فضرب.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش وش، يغتنمون.

عليهم: نريد أن نَغْنَم كما غَنِم الناسُ، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله أمرن أن لا أبرَحَ من موضعي هذا، فقالوا له: إنَّه أمرك بهذا وهو لا يَدْري أنَّ الأَمرَ يَبْلُغَ إلى ما ترى، ومالوا إلى الغنائم وتركوه، ولم يَبْرحَ هو من موضعه، فحَمَل عليه خالـدُ بن الوليد فقتله.

وجماء من ظُهْر رسول الله صلَّى الله عليه وآله يُريده، فنظر إلى النبيّ في حَفٍّ من أصحابه، فقال لمن معه: دُونكم هذا الذي تَطْلُبون، فَشَانكم به، فَحمَلوا عليه حملةً رجل واحد ضرباً بالديوف وطَعْناً بالرماح ورَمْياً بالنَّبْل ورَضْحاً بالحبارة، وجعل أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله يقاتلون عنه حتى قـتل منهم سبعـون رجلًا، وثـبت أمـير المؤمنين عليه السلام وأبو دُجانَة الأنصاري وسَهل بن حُنَيف للقوم يَدْفَعون عن النبي صلَّى الله عليه وآله وكَثُر عليهم المشركون، ففَتَح رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله عَيْنَيْه فنظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام ـ وقد كان أغمِيَ عليه عمّا ناله \_ فقال: «يا عليّ، ما فعل الناس؟ قال: نَـقَضوا العهد ووَلَّوا الدُّبُر، فقال له: فاكفِني هؤلاء الذين قد قصدوا قصدي، فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكَشفهم، ثمَّ عاد إليه \_ وقد حملوا عليه من ناحية أخرى ـ فكرَّ عليهم فكشفهم، وأبو دُجانَة وسَهْل بن حُنيْف قائمان على رأسه، بيد كل واحد منهما سيفه ليَذُبُّ عنه.

وثاب إليه من اصحابه المنهزمين أربعة عشر رجلاً منهم طَلحة بن عُبَيد الله وعاصم بن ثابت. وصَعِد الباقون الجبَل، وصاح صائح بالمدينة: قُتِل رسولُ الله، فانخلعت القلوبُ لذلك، وتحيّر المنهزمون فاخذوا يميناً وشمالاً.

وكانت هند بنت عُتبة جَعَلت لوحشي جُعُلاً على أن يَقْتُل رسولَ الله صلّى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو حمزة بن عبد المطّلب عليها السلام فقال لها: أما محمّد فلا حيلة لي فيه، لأن أصحابه (يُطيفون به) ، وأما علي فإنه إذا قاتل كان أحذر من الذِئب، وأما حمرة فإني أطمع فيه، لأنه إذا غَضِب لم يُبْصِر بين يديه.

وكانَ حمزة ـ يومئذ ـ قد أعْلَمَ بريشةِ نَعَامة في صدره ، فكمن له وحشي في أصل شجرة ، فرآه حمزة فبدر اليه بالسيف فضربه ضربة أخطأت رأسه ، قال وحشي : وهَزَرْتُ حَرْبتي حتّى إذا تمكنت منه رميته ، فأصبته في أربيّته (۱) فأنفذته ، وتركته حتّى إذا بسرد صِرت إليه فأخذت حربتي ، وشُغِلَ عنّى وعنه المسلمون بهزيمتهم .

وجاءت هنذ فأمَرَتْ بشَقّ بطن حمزة وقطع كَبده والتمثيل به، فجدَعوا أنفه وأذنيه ومَثّلوا به، ورسولُ الله صلّى الله عليه وآله مشغولً عنه، لا يَعْلَم بما انتهى إليه الأمرُ.

قال الراوي للحديث \_ وهو زيد بن وَهْب \_ قلت لابن مسعود: انهزم الناس عن رسول الله حتّى لم يبقَ معه إلاّ علي بن أبي طالب عليه السلام وأبو دُجانَة وسهل بن حُنيْف؟!

قال: انهزم الناس إلا على بن أبي طالب وحده وثباب الى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر، وكان أولهم عاصِم بن ثابت وأبو دُجانة وسَهْل

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: تُنته وكلاهما معنى واحد، وهي ما بين السرة والعانة. والصحاح. ثنن ـ ٥: ٢٠٩.

ابن حُنَيف ولحقهم طَلحة بن عُبَيدالله.

فقلت له: فأين كان أبو بكر وعمر؟!

قال: كانا ممّن تنحّى.

قال، قلت: فأين كان عثمان؟!

قال: جاء بعد ثلاثة من الوَقْعة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ولَقَدْ ذَهَبْتَ فيها عَريضة ، (١) .

قال، فقلت له: فأين كنت أنت؟.

قال: كنتُ فيمن تنحى.

قال فقلت له: فمن حَدَّثك بهذا؟.

قال: عاصم وسهل بن حنيف.

قال، قلت له: إنَّ ثبوتَ علي عليه السلام في ذلك المقام لعَجَبُ.

فقال: إن تعجّبت من ذلك، لقد تعجّبت منه الملائكة، أما علمتَ أنَّ جبرتيل قال في ذلك اليوم - وهو يَعْرُج إلى الساء -: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلاّ على.

فقلت له: فمن أين عُلِم ذلك من جبرئيل؟.

فقال: سَمِعَ الناسُ صائحاً يَصيح في السماء بذلك، فسألوا النبي

<sup>(</sup>١) كناية عن هزيمته التي ابعد فيها ـ زماناً ومكاناً ـ عن محل الواقعة .

صلّ الله عليه وآله عنه فقال: «ذاك جبرئيل»(١).

وفي حديث عمران بن حُصَين قال: لمّا تفرق الناسُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد، جاء عليّ مُتَقلّداً سيفَه حتى قام بين يديه، فرفع رسولُ الله صلى الله عليه وآله رأسه إليه فقال له: «ما لك لم تَفِرُ مع الناس؟ فقال: يا رسول الله أأرجع كافراً بعد إسلامي!» فأشار له إلى قوم انحَدَرُوا من الجبل فحَمَلُ عليهم فهزَمهم، ثمّ أشار له إلى قوم أخرين فحمل عليهم فهزَمهم، ثمّ أشار إلى قوم فحمَل عليهم فهزَمهم، ثمّ أشار إلى قوم فحمَل عليهم فهزَمهم، ثمّ أشار إلى قوم فحمَل عليهم الله فقال: يا رسول الله، لقد عَجبتِ الملائكة (وعَجبنا معهم) (٢) من حسن مواساة عليّ لك بنفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «وما يمنعه من هذا وهو مني وأنا منه» فقال جبرئيل عليه السلام: وأنا منكها").

وروى الحَكَم بن ظُهَير<sup>(1)</sup>، عن السُدِّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس رحمة الله عليه: انَّ طلحة بن أبي طَلحة خرج يومئذ فوقف بين

<sup>(</sup>۱) نقلت فقرات من الواقعة في مصباح الأنوار: ٣١٤، اعلام الورى: ١٩٣، ارشاد القلوب: ٢٤١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨١ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم،: عجبنا معها.

<sup>(</sup>٣) ذكره بسند آخر الطبري في تاريخه ٢: ١١٥، وابن شهرآشوب في المناقب ٣: ١٧٤، وقطع منه في مجمع الزوائد ٦: ١١٤، وشرح النهج ١٦: ٢٦١، ٢٥٠/١٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ضبط كلمة ظُهير في دش، و دم، مصغراً (يضم الظاء) ولكن في هامشهها: ظَهير مكبراً (بفتح الظاء). وهامش اخر في دش، : كان الاسم مصغراً [في] نسخة الشيخ [رضي] الله عنه، وفي هامش اخر في دش، و دم، : والمعروف عند أصحاب الحديث مصغراً. وضبط الكلمة بالتصغير في تقريب التهذيب ١ : ١٩١١.

الصفّين، فنادى: يا اصحاب محمّد، إنّكم تَزْعمُون أنّ الله تعالى يُعجّلنا بسيوفكم إلى النار، ويُعجّلكم بسيوفنا إلى الجنّة، فأيكم يَبْرُز إليه أسير المؤمنين عليه السلام فقال: «والله لا أفارقُك اليومَ حتى أُعجّلك بسيفي إلى النار» فاختلفا ضربتين، فضربه على بن أبي طالب على رِجليه فقطعهما، وسقط فانكشف عنه، فقال: أنشدك الله \_ يا بن عَمّ \_ والرَحِم. فانصرف عنه إلى موقفه، فقال له المسلمون: (ألا أجزت)(١) عليه؟ فقال: «ناشدني الله والرَحِم، ووالله لا عاش بعدها أبداً» فهات طلحة في مكانه، وبُشِر النبي صيّى الله عليه وآله بذلك فَسُرَّ به وقال: «هذا كَبْش في مكانه، وبُشِر النبي صيّى الله عليه وآله بذلك فَسُرَّ به وقال: «هذا كَبْش الكتيبة» (١).

وقد روى محمّد بن مروان، عن عُمارَة، عن عِكْرِمَة قال: سمعتُ عليًا عليه السلام يقول: «لما انهزم الناس يوم أحد عن رسول الله صلّ الله علي وآله لجِقني من الجَزَع عليه ما لم أمْلِك نفسي، وكنتُ أمامه أضرِب بسيفي بين يديه، فرجَعتُ أطلبه فلم أرَه، فقلت: ما كان رسول الله ليفِرَّ، وما رأيتُه في القتل، وأظنَّه رُفع من بيننا إلى السماء، فكَسَرْتُ جَفْنَ سيفي، وقلتُ في نفسي الأقاتلنَّ به عنه حتى أقتل، وحمّلتُ على القوم فأفرجوا فإذا أنا برسول الله صلّ الله عليه وآله قد وقع على الأرض مَغْشِيًا عليه، فقمتُ على رأسه، فنظر إليّ وقال: ما صَنَع الناس يا علي؟ فقلت: كَفَروا يا رسول الله \_ ووَلُوا الدّبُر وقال: ما صَنَع الناس يا علي؟ فقلت: كَفَروا يا رسول الله \_ ووَلُوا الدّبُر

<sup>(</sup>۱) في دش، و دم،: اجزت، وهي لغة في اجهزت، فكلاهما بمعنى واحد، وما أثبتناه من هامشهها.

<sup>(</sup>٢) ورد في الفصول المهمة: ٥٧، وباختلاف يسير في تاريخ الطبري ٢: ٥٠٩، تفسير القمي ١: ١١٢، مناقب آل أبي طالب ٣: ١٢٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٦.

غزوة أحد وقول المَلَك: لا سيف الآ ِذو الفقار ولا فتى الاّ علي ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٧

(من العدق) (1) وأسلموك. فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى كَتِيبةٍ قد أقبلتْ إليه، فقال لي: رُدَّ عني ياعلي هذه الكَتِيبة ، فحَمَلتُ عليها بسيفي أضربُها يميناً وشِهالاً حتى وَلَّوا الأدبار. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: أما تَسْمَعُ يا علي مديحَك في السهاء ، إنّ مَلَكاً يقال له رضوان يُنادي: لا سيفَ إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ عليّ. فبكيْتُ سروراً ، وحَمَدتُ الله سبحانه على نعمته (1).

وقد روى الحسن بن عَرَفة ، عن عُمارة بن محمّد ، عن سَعْد بن طَرِيف ، عن ابي جعفر محمّد بن عليها السلام ، عن آبائه ، قال : «نادى مَلَك من السماء يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفَقار ، ولا فتى إلا علي ها.

وروى مثل ذلك إبراهيم بن محمّد بن مَيمون، عن عَمرو بن ثابت، عن محمّد بن عُبَيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه قال: ما زلنا نَسْمَع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله يقولون: نادى في يوم أحد منادٍ من السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فَتى إلا على"(1).

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: من العدد.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى: ١٩٤، ارشاد القلوب: ٢٤٧، وقطع منه في مناقب آل أبي طالب ٢: ١٧٤، أُسد الغابة ٤: ٢١، احقاق الحق ١٨: ٨٣ عن تاريخ الخميس، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الصدوق في أماليه: ١٦٧/ ذح١٠، ومعاني الأخبار: ١١٩ باختـلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنـوار ٢٠: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢: ١٤٥، والاغاني لابي الفرج الاصفهاني ١٥: ١٩٢، ومناقب ابن المغازلي:

وروى سَلَّام بن مِسكين، عن قَتادة، عن سَعيد بن المُسَيَّب قال: لو رأيتَ مَقامَ علي يومَ أُحُد، لوجدتَه قائماً على ميمنة رسول الله صلّى الله عليه وآله يذُبِّ عنه بالسيف، وقد وَلَى غيره الأدبار(١).

وروى الحسن بن محبوب قال: حدَّثنا جميلُ بن صالح، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: وكان أصحابُ اللواء يومَ أحد تسعةً، قَتَلَهم عليّ عن آخرهم، وانهزم القومُ، وطارت مخزوم منذُ فَضَحها عليّ بن أبي طالب يومئذ. قال: وبارز عليّ الحكم بن الأخنس، فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك منهاه(٢).

ولمّا جال المسلمون تلك الجَوْلة، أقبل أُميّة بن أبي حُذيفة بن المُغَسرة \_ وهو دارعٌ \_ وهو يقول: يومٌ بيوم بدر، فعَرَض له رجلٌ من المسلمين فقتله أميّة، وصَمَدَ له عليّ بن أبي طالب فضربه بالسيف على هامته فنشِب في بَيْضة مِغْفَره، وضربه أميّة بسيفه فاتقاها أميرُ المؤمنين بدرقته فنشِب فيها، ونَزَع على عليه السلام سيفَه من مِغْفره، وخلص أميةُ سيفَه من دَرَقته أيضاً ثمّ تناوشا، فقال على عليه السلام: وفنظرتُ إلى فَتْتِ تحت إبْطه، فضربتُه بالسيف فيه فقتلته، وانصرفت عنه، (ا).

<sup>(</sup>١) نقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٧، وذكر ذيله الواقدي في مغازيه ١: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٧.

ولما انهزم الناسُ عن النبي صلّى الله عليه وآله في يوم أحد، وثبت أميرُ المؤمنين عليه السلام فقال له: «ما لكلا تَذْهَب مع القوم؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أذهَبُ وأدّعَك يا رسول الله، والله لا برحتُ حتّى أُقْتَل، أو يُنْجِزَ الله لك ما وعدك من النصر. فقال له النبي صلّى الله عليه وآله «أبشِر يا عليّ فإنّ الله منجزُ وعدَه، ولن ينالوا منّا مثلَها أبداً».

ثم أقبلت كتيبة أخرى، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «احْمِلُ على هذه، فحمل عليها فقتل منها عمرو بن عبدالله الجُمَحِيّ، وانهزمت أيضاً.

ثم أقبلت كتيبة أخرى، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «احْمِل على هذه» فحمل عليها فقتل منها بِشْرَ بن مالك العامري، وانهزمت الكتيبة، فلم يَعُد بعدها أحدُ منهم.

وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى النبي صلّى الله عليه وآله وانصرف المشركون إلى مكّـة، وانصرف النبي صلّى الله عليه وآله إلى المدينة، فاستقبلته فاطمة عليها السلام ومعها إناء فيه ماء فغسل به وجهّه، ولحِقه أميرُ المؤمنين عليه السلام وقد خَضُب المم يدّه إلى كِتفه، ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة عليها السلام وقد خَضُب المم يدّه إلى كِتفه، ومعه ذو الفقار فناوله فاطمة عليها السلام وقال لها: وحذي هذا السيف فقد صَدَقى اليوم».

# وانشا بقول:

فلست برعدید ولا بمُسلیم (۱) وطاعة رب بالعباد علیم (۱) سقی آل عبد الدار کاس حسیم، وأفاطِم هاكِ السيفَ غيرَ ذَميم العَمري لقد أعْذَرْتُ في نصر أحمد أميطي دماء القوم عنه فإنه

وقى الله صلّى الله عليه وآله: «خُذيه يا فاطمة ، فقد أدّى بعلُك ما عليه، وقد قتل الله بسيفه صَناديدَ قريش»(٣).

# فصل

وقد ذكر أهل السير<sup>(١)</sup> قتلى أُحُد من المشركين، فكان جمهورُهم قتلى أمير المؤمنين عليه السلام.

فروى عبد الملك بن هِشام قال: حدَّثنا زياد بن عبدالله (٥)، عن

<sup>(</sup>١) الرعديد: الجبان. والصحاح ـ رعد ـ ٢: ٥٤٧٥.

وفي هامش دم، و دحه: بلئيم.

<sup>(</sup>٢) في هامش وشه: رحيم.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٧. انظر قطعاً منه في تاريخ الطبري ٢: ١٤ و ٣٣٥، مناقب ابن شهر آشوب ٣: ١٢٤، اعلام الورى: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) في دشه: السيرة.

<sup>(</sup>٥) في دشه: زياد بن عبيدالله، وما أثبتناه من دمه و دحه: هو الصواب، وهو زياد بن عبدالله ابن الطفيل، أبو محمد البكائي الكرخي، سمع المغازي من محمد بن اسحاق مات سنة ١٣٣ أو ١٣٧، أنظر ترجمته في: سؤالات ابن الجنيد: ٥٠٤/٧٥٥، الجرح والتعديل ٣: ٧٣٥، تاريخ بغداد ٨: ٤٧٦، تهذيب الكهال ٩: ٥٨٥ وهامشه، وزياد بن عبدالله هو الواسطة بين ابن هشام وابن اسحاق كها صرّح به في كتب الرجال.

عمد بن إسحاق قال: كان صاحب لبواء قريش يوم أُحد طَلحة بن أبي طَلحة بن عبد العُزّى بن عُثمان بن عبد الدار، قتله عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وقَتَل ابِنه أبا سعيد بن طَلحة، وقَتَل أخاه كَلَدة بن أبي طَلحة، وقتَل أخاه كَلَدة بن أبي طَلحة، وقتل عبدالله بن حُيد بن زُهرَة بن الحارث بن أسَد بن عبد العُزّى، وقتل أبا الحَكم بن الأُخنس بن شَريق الثَقَفي، وقتل الوليدَ ابن أبي حُذَيفة بن المغيرة، وقتل الوليدَ ابن أبي حُذَيفة بن المغيرة، وقتل أحاه أُميّة بن ابي حُذَيفة بن المغيرة، وقتل الوطاة بن شُرَحْبيل، وقتل هِشام بن أُميّة، وعمرو بن عبدالله الجُمحي، وبشر بن مالك، وقتل صُواباً مولى بني عبد الدار، فكان الفتح له، ورجوع الناس من هزيمتهم إلى النبي صلّى الله عليه وآله بمقامه يَذُبّ عنه دونهم.

وتوجّه العِتاب من الله تعالى إلى كافّتهم، لهزيمتهم ـ يومئذ ـ سواه ومن ثبت معه من رجال الأنصار، وكانوا ثهانية نفر وقيل: أربعـة أو خمسة.

وفي قتله عليه السلام من قتـل يوم أُحـد، وغَنائه في الحرب، وحسن بلائه، يقول الحَجّاج بن عِلاط السُلَميّ :

لله أي مُذَبِّب عن حِزبه (۱) جادت يداك له بعاجل طَعنة وشدت شدة باسل فكشفتهم

أعنى ابنَ فاطمة (المُعَمَّ المُخُولا) (٢) تَرَكَتُ طُلَيحة للجَبين مُجَّدَلا بالسَفْح (٣) إذ يَهوون أسفل أسفلا (١)

<sup>(</sup>١) في هامش دم: حرمة.

<sup>(</sup>٢) المعم المخول: الكثير الاعمال والاخوال والكريمهم. والصحاح \_ خول \_ 0: ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، و رح، : بالسيف.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و دم،: آخـول أخـولا. والمعنى: يقال ذهــب القـوم. أخولَ أخولَ، إذا تفرقوا شتّى. «الصحاح ـ خول ـ ٤: ٦٩١».

۹۲ معللتَ سيفَك بالدماء ولم تكن لتردَّه حَرَّان حتَّى يَنْهَللا (۱)(۲)

# فصل

ولم توجّه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني النَضير، عَمِل على حصارهم، فضرب قُبّته في أقصى بني خَطَمَة (٢) من البطحاء.

فلم أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم فأصاب القُبّة ، فأمر النبي صلّى الله عليه وآله أن تحوّل قُبته إلى السفح (أ) وأحاط به المهاجرون والأنصار.

فلم اختلط الظُلام فقدوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال الناس: يا رسول الله، لا نرى علياً؟ فقال عليه وآله السلام: «أراه في بعض ما يُصْلح شأنكم» فلم يُلْبَث (٥) أن جاء برأس اليهودي الذي رَمى النبي صلى الله عليه وآله، وكان يقال له عُرورا(١)، فطرحه بين يدي النبي عليه وآله السلام.

<sup>(</sup>١) عللت، ينهلا، قال الاصمعي: إذا وردت الابل الماء فالسقية الاولى النهل والثانية العلل. ولسان العرب \_ علل \_ ١١: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة ١: ١٩٦، وذكر ذيله ابن هشام في السيرة النبوية ٣: ١٥٩، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و وم،: حطمة من الأنصار بنو عبدالله بن مالك بن أوس.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و وم، بعده: فحولت قبته الى الفسيح.

<sup>(</sup>٥) في هامش وش، و دم،: ينشب.

<sup>(</sup>٦) في هامش دش، و دم،: عِرزوا.

فقال له النبي صلّى الله عليه وآله: «كيف صنعت؟» فقال: «إنّى رأيتُ هذا الخبيث جَريئاً شجاعاً، فكمنتُ له وقلت ما أجرأه أن يخرُج إذا اختلط الظَلام (١)، يطلُب منّا غِرّة ، فأقبل مُصْلِتاً سيفَه في تسعة نفر من أصحابه اليهود، فشددتُ عليه فقتلته، وأفلت أصحابه ، ولم يَبْرَحوا قريباً (١)، فابعَتْ معي نفراً فإني أرجو أن أظفَرَ جمه».

فبعث رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله معه عشرةً فيهم أبو دُجانة سِماك بن خَرْشَة، وسَهْل بن حُنَيف، فأدركوهم قبل أن يَلِجوا<sup>(٣)</sup> الحصنَ، فقتلوهم وجاؤوا برؤوسهم إلى النبي صلَّى الله عليه وآله فأمر أن تُطْرَح في بعض آبار بني حَطَمة.

وكمان ذلك سبب فتح حُصون بني النضير.

وفي تلك الليلة قُتِل كَعْبُ بن الأشرف، واصطفَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله أموالَ بني النضير، فكانت أوّلَ صافيةٍ قَسَمها رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله بين المهاجرين الأولين.

وأمَّرَ علياً عليه السلام فحاز ما لرسول الله منها فجعله صدقة ، فكان في يده أيام حياته ، ثم في يد أمير المؤمنين عليه السلام بعده ، وهو في ولد فاطمة حتى اليوم .

وفيها كان من أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الغَزاة، وقَـتُله

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم: الليل.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دمه: قليلًا.

<sup>(</sup>٣) في ام، وهامش اش: يلحقوا.

اليهودي، ومجيئه إلى النبي صلّى الله عليه وآله برؤوس التسعة النفر، يقول حَسّان بن ثابت:

بسني قُرَيظة والنَفوس تَطَلَّع طَوْراً يَشُلُهم (٢) وطوراً يَدْفَع لله أي كسريهة (۱) أبليتها أردى رئيسهم وآب بنسعة

# فصل

وكانت غَزاة الأحزاب بعد بني النَضير.

وذلك أنّ جماعةً من اليهود منهم سَلام بن أبي الحُقيق النَضْري، وحُيّي بن أخطَب، وكِسنانة بن الربيع، وهَوْذَة بن قَيْس الوالبي، وأبو عُمارة الوالبي (٢) في نفر من بني والبة - خرجوا حتى قَدِموا مكة، فصاروا إلى أبي سُفيان صَخْرِ بن حَرْب، لعلمهم بعداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وتسرّعه إلى قتاله، فذكروا له ما نالهم منه وسألوه المعونة لهم على قتاله.

فقال لهم أبوسُفيان: أنا لكم حيث تُحِبَّون، فاخرجُوا إلى قريش فادعوهم (٤) إلى حربه، واضمنوا النصرة لهم، والثبوت معهم حتَّى

<sup>(</sup>١) في ١م، وهامش ١١ش، كريمة.

<sup>(</sup>٢) يشلهم: يطردهم. «الصحاح ـ شلل ـ ٥: ١٧٣٧».

 <sup>(</sup>٣) اختلفت المصادر في اسمه، ففي سيرة ابن هشام ٣: ٢٢٥ والطبري ٢: ٥٦٥: أبو عمار،
 وفي مغازي الواقدي ٢: ٤٤١ والسيرة للحلبي ٢: ٣٠٩: أبو عامر.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش»: فادعــوها.

فطافوا على وجوه قريش، ودَعَوْهم إلى حرب النبي صلّى الله عليه وآله وقالوا لهم: أيدينا مع أيديكم ونحن معكم حتى تستأصلوه (۱) فقالت قريش: يا مَعْشرَ اليهود، أنتم أهل الكتاب الأول والعلم السابق، وقدعرَفتم الدين الذي جاءبه محمدومانحن عليه من الدين، فديننا خيرٌ من دينه أم هو أولى بالحقّ منّا ؟ فقالوا لهم: بل دينكم خير من دينه، فنشِطَتْ قريش لها دَعَوْهم إليه من حرب رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وجاءهم أبوسفيان فقال لهم: قدمكنكم الله من عدوكم، وهذه يسود تُقاتله معكم ولن تَنْفَل (١) عنكم حتى يُؤتى على جميعها، أو تستأصله ومن اتبعه. فقويت عزائمهم \_ إذ ذاك \_ في حرب النبي صلى الله عليه وآله.

ثم خرج اليهودُ حتى أتوا غَطَف ان وقَيْسَ عَيْلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وضَمِنوا لهم النصرة والمعونة، وأخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك، فاجتمعوا معهم.

وخرجت قريش وقائدها \_ إذ ذاك \_ أبو سفيان صَخْر بن حَرْب، وخرجب غَطفان وقائدها عُينة بن حِصْن في بني فزارة، والحارث بن عَوْف في بني مُرّة، ووَسَرَة بن طُرَيْف في قومه من أشجع، واجتمعت قريش معهم.

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: نسستأصله.

<sup>(</sup>٢) في دمه: تنفتل.

فلما سمِع رسولُ الله صلّى الله عليه وآله باجتماع الأحزاب عليه، وقُوة عزيمتهم في حربه، استشار أصحابه، فأجمع رأيهم على المُقام بالمدينة، وحرب القوم إن جاؤوا إليهم على أنقابها(١).

وأشار سلمان الفارسي \_ رحمه الله \_ على رسول الله صلى الله عليه وآلمه بالخَنْدَق، فأمر بحَفْره وعَمِل فيه بنفسه، وعَمِل فيه المسلمون.

وأقبلت الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فهال المسلمين أمرهم وارتاعوا من كثرتهم وجمعهم، فنزلوا ناحية من الخندق، وأقاموا بمكانهم بضعا وعشرين ليلة ثم لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار.

فلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ضعفَ قلوب أكثر المسلمين من حصارهم لهم ووهنهم في حربهم، بعث إلى عُيَيْنَة بن حِصْن والحارث بن عَوْف ـ وهما قائدا غَطَفان ـ يدعوهم إلى صلحه والكفّ عنه، والرجوع بقومهما عن حربه، على أن يُعطيهم ثلثُ ثِمار المدينة.

واستشار سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة فيا بعث به إلى عُينة والحارث، فقالا: يا رسول الله، إن كأن هذا الأمر لا بُد لنا من العمل به، لأن الله أمرك فيه بها صنعت، والوحي جاءك به، فافعل ما بدا لك، وإن كنت تُحِبُ أن تَصْنَعه لنا، كان لنا فيه رأي.

فقال عليه وآله السلام: «لم يأتني وحيُ به، ولكني رأيتُ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وجاؤوكم من كلّ جانب، فأردتُ

<sup>(</sup>١) الأنقاب: جمع نقب، وهو الطريق في الجبل. والصحاح - نقب - ١: ٢٢٧.

فقال سعد بن مُعاذ: قد كنّا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نَعْرِفه، ونحن لا نطعمهم من ثمرنا إلاّ قِرى أو بيعاً، والآن حين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزّنا بك، نعطيهم أموالنا؟ ما لنا إلى هذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلاّ السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.

فقال رسولُ الله عليه وآله: «الآن قد عرفتُ ما عندكم، فكونوا على ما أنتم عليه، فإن الله تعالى لن يَخْذُل نبيّه ولن يُسْلِمه حتى يُنْجِز(١) له ما وعده،

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله في المسلمين، يدعوهم إلى جهاد العدوّ<sup>(١)</sup>، ويُشَجّعهم ويَعِدهم النصر.

وانتدبَتْ فوارسُ من قريش للبراز، منهم: عَمرو بن عبدِ وَدّ بن أي قَيْس بن عامر بن لُؤيّ بن غالب، وعِكْرِمة بن أي جهل، وهُبَيرة ابن أي وَهْب للخزوميّان للخزوميّان وضرار بن الخطّاب، ومرداس الفِهْري، فلبِسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم، حتى مَرّوا بمنازل بني كِنانة فقالوا: تهيؤوا يا بني كِنانة للحرب، ثمّ أقبلوا تُعْنِق (٣) بهم خيلُهم، حتى وَقَفوا على الخندق.

فلما تأملوه قالوا: والله إنَّ هذه مكيدةً ما كانت العرب تكيدها.

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم،: يُتِمُّ.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم،: القسوم.

<sup>(</sup>٣) العنق: سير فيه كبر وخُيلاء. والصحاح ـ عنق ـ ٤: ١٥٣٣.

شمّ تيمّموا مكاناً من الخندق فيه ضيقٌ، فضربوا خَيْلَهم (١) فاقتحمَتْه، وجاءت بهم في السبخة بين الخندق وسَلْع (١).

وخرج أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في نفر معه من المسلمين، حتى أخذوا عليهم التُغرة التي اقتحموها، فتقدّم عَمرو ابن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه، وقد اعْلَمَ ليُسرى مكانه.

فلم رأى المسلمين وَقَف هو والخيلُ التي معه وقال: هل من مبارز؟ فبرز إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال له عمرو: إرجع يا ابن أخ فما أُحِبَ أن أقتلك.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «قد كنتَ \_يا عمرو\_عاهدتَ الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خَصْلتين (٢) إلا اخترتها منه».

قال: أجَلْ، فماذا؟

قال: «فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام».

قال: لا حاجة لي بذلك.

قال: «فإنسي أدعوك إلى النزال».

فقال: ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خُلّة، وما أُحِبّ أن أقْتُلك.

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم): خيولهم.

<sup>(</sup>٢) سلع: موضع قرب المدينة المنسورة. «معجم البلدان ٣: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) في دم، و دح، : خُلَّتين.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «لكنني - والله - أحب أن أَقْتُلك ما دُمْتَ آبياً للحق».

فَحَمِيَ عمرو عند ذلك، وقال: أتَقْتُلني!؟ ونزل عن فرسه فعَقره وضرب وجهه حتّى نَفَر، وأقبل على عليّ عليه السلام مُصْلِتاً سيفه، وبدره بالسيف فنشِب سيفه في تُرس علي، وضربه أمير المؤمنين عليه السلام ضربة فقتله.

فلمّا رأى عِكرِمة بن أبي جهل وهُبَيْرة وضرار عَمراً صريعاً، ولّـوا بخيْلهم منهزمين حتى اقتحمت (١) الخندق لا تَلْوِي (١) على شيء، وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام إلى مقامه الأوّل ـ وقد كادت نفوس القوم الذين خرجوا معه إلى الخندق تَطير جَزَعاً ـ وهو يقول:

«نَصَرَ الحجارة من سفاهة رأيه فضربت وتركت مُتجدِلًا وعَفَفْت عن أثواب ولو آنني لا تَحْسَبَن الله خاذِل دينه

ونصرتُ رَبَّ محمّد بصَواب (۱) كالجِدْع بين دكادِك ورَوابي (١) كالجِدْع بين دكادِك ورَوابي (١) كنتُ المُفَطَّر بَزَّني أثوابي (١) ونسبيّه يا مَعْشَر الأحزاب،

<sup>(</sup>١) في هامش وشء و دمه: اقتحموا.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و هم،: لا يلسوون.

<sup>(</sup>٣) الحجارة: الاصنام التي كانوا يعبدونها.

<sup>(</sup>٤) متجدّلًا: الساقط في الجَدَالة وهي الارض، الجِذْع: ساق النخلة. الدكادك: جمع دكداك وهو ما التبد من الرمل اللين بالارض ولم يرتفع، الروابي جمع رابية وهي ما ارتفع من الارض. (٥) المقطّر: الملقى على احد قطريه على الارض، والقطر: الجانب. بزّني: سلبني.

وقد روى محمّد بن عُمر الواقدي قال: حدَّثنا(١) عبدُالله بن جعفر، عن ابن أبي عَوْن، عن الزُهري قال: جاء عَمرو بن عبدِ وَدَّ وَعِكرِمة بن أبي جَهْل وهُبَيرة بن أبي وَهْب ونَوْفَل بن عبدالله بن السمُغيرة وضرار بن الخطّاب في يوم الأحزاب إلى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلُبون مَضيقاً منه فيعبرون، حتى انتهوا إلى مكان أكْرَهوا خيوهَم فيه فعبرت، وجسعلوا (يجولون بخيلهم) فيها بين الخندق وسلع، والمسلمون وقوف لايُقدِم واحدٌ منهم عليهم، وجعل عمرو بن عَبدِ وَدَّ يدعو إلى البَراز و(يُعَرض بالمسلمين) (١) ويقول:

ولقد بُحِحت من النداء بجم عهم هل من مبارز ؟

في كلّ ذلك يَقوم عليّ بن أبي طالب من بينهم ليبارزه (٢) فيأمُره رسول الله صلّى الله عليه وآله بالجلوس انتظاراً منه ليتحرّك (١) غيره، والمسلمون كأنّ على رؤوسهم الطّير، لمكان عمرو بن عبدٍ وَدّ والخوف منه وعن معه ووراءه.

فلم طال نداء عمرو بالبراز، وتتابع قيام أمير المؤمنين عليه السلام قيال له رسول الله صلى الله عليه وآله: «أدنُ مني يا على ، فدنا منه، فنزع

<sup>(</sup>١) في وش، :حدثني، وما اثبتناه من دم، و دح، وهامش دش،

<sup>(</sup>٢) كذا في هامش النسخ الخطية، لكن في متنها: يحرض المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في دش، و دم،: ليبارزهم، وما أثبتناه من هامش دش،

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و دم،: لتحرك.

عِهَامَتُه من رأسه وعمّمه بها، وأعطاه سيفه ـ وقال له: «إمض لشأنك» ثم قال: «اللهم أعِنْه» فسعى نحسو عمرو ومعه جابر بن عبدالله الأنصاري ـ رحمه الله ـ ليَنْظُرَ ما يكون منه ومن عمرو.

فلم انتهى أمير المؤمنين عليه السلام إليه قبال له: «يا عمرو، إنّك كنت في الجاهلية تقول: لا يدعوني أحد إلى ثبلاث إلا قبِلتُها أو واحدة منها».

قال: أجل.

قال: «فإنّي أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله وأنْ تُسلِمَ لـربّ العالمين».

قـال: يا ابن أخ أخّر هـذه عني.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «أما إنّها خيرٌ لك لو أخذتُها».

ثم قال: «فها هنا أخرى».

قال: ما هي ؟

قسال: (تُرجع من حيث جئت).

قال: لا تُحَدَّثُ نساءُ قريش بهذا أبداً.

قال: (فها هنا أخرى).

قال: ما مي ؟

قىال: «تَـنْزِلُ فتـقاتلني».

فضَحِك عمرو وقال: إنَّ هذه الخَصلة ما كنتُ أظُنُ أنَّ أحداً من العرب يَرومني عليها، وإنَّي لأكره أن أقتُلَ الرجلَ الكريم مثلك، وقد كان أبوك لي نديماً.

قال على عليه السلام: «لكنّني احبّ أن أقتلك، فانزل إن شئت».

فأسِف (١) عمرو ونزل فضرب وجه فرسه (حتى رجع)(١).

فقال جابر بن عبدالله رحمه الله: وثارت بينها قَتَرة، فما رأيتُها وسمعتُ التكبير تحتها، فعَلِمتُ أن عليًا عليه السلام قد قتله، وانكشف أصحابُه حتى طَفَرت خيوهُم الخندق، وتبادر المسلمون حين سَمِعوا التكبيرَ ينظُرون ما صنع القوم، فوجدوا نَوْفَلَ بن عبدالله في جوف الخندق لم يَنْهض به فرسُه، فجعلوا يَرْمُونه بالحجارة، فقال لهم: قِتْلَةُ أجلُ من هذه، يَنزِل بعضُكم أقاتله، فنزل إليه أمير المؤمنين عليه السلام فضربه حتى قتله، ولَحِق هُبَيرة فأعجزه فضرب قَربُوسَ سَرْجه وسَقَطَتْ درعٌ كانت عليه، وفَرّ عِكرمةُ، وهسرب ضِرارُ بن الخطّاب.

فقال جابر: فما شُبَّهْتُ قتلَ علي عمراً إلا بما قَصَ الله تعالى من قصّة داود وجالوت، حيث يقول: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ آللهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾(٢)(١).

<sup>(</sup>١) أسف: غضب. «الصحاح ـ أسف ـ ٤: ١٣٣١».

<sup>(</sup>۲) في هامش «ش» و «م»: حتى يرجع.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢: ٤٧١، إعلام الورى: ١٩٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٤.

وقد روى قَيْس بن الربيع قال: حدَّثنا أبو هارون العَبْدي، عن ربيعة السَّعدي قال: أتيتُ حُذَيفةً بن اليَهان فقلت له: يا با عبدالله، إنّا لنتحدَّثُ عن علي عليه السلام ومناقبه، فيقول لنا أهل البصرة: إنكم تُفرطون في عليّ، فهل أنت مُحدّثي بحديث فيه؟

فقال حُذَيفة: يا ربيعة، وما تسالني عن علي عليه السلام؟ والذي نفسي بيده، لو وُضِع جميعُ أعمال أصحاب محمّد في كفّة الميزان، منذ بَعَث الله محمّداً إلى يوم القيامة (١)، ووُضِع عملُ علي في الكفّة الأخرى، لرَجَحَ عملُ علي على جميع أعمالهم.

فقال ربيعة: هذا الذي لا يُقام له ولا يُقْعَد (٢).

فقال حُذَيفة: يا لُكَع، وكيف لا يُحْمَل؟! وأين كان أبو بكرٍ وعمر وحُذَيفة وجميعُ أصحاب محمّدٍ يوم عَمرو بن عبدِ وَدٍّ، وقد دعا إلى المبارزة!؟ فأحجَمَ الناسُ كلّهُم ما خلا علياً عليه السلام فإنّه بَرَز إليه فقتله الله على على على على المبارزة! والمناسُ عليه السلام فإنّه بَرَز إليه فقتله الله على على على المناسُ حُذَيفة بيده، لَعَمَلُه ذلك اليوم أعظمُ أجراً من أعمال أصحاب محمّدٍ إلى يوم القيامة (٣).

وقد روى هِشام بن محمّدٍ (٤)، عن مَعروف بن خرَّبوذ قال: قال عليّ يوم الخندق:

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، الناس هذا.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم، : أي لا يُسمى له ، لأنه لا يُدْرَك.

<sup>(</sup>٣) إعملام السورى: ١٩٥، شرح النهج الحديدي ١٩: ٦٠، إرشاد القلوب: ٢٤٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن محمد بن السائب الكلبي كها صرّح به في هامش دش، و دم، لاحظ انساب الاشراف القسم الثاني من الجزء الرابع: ١٢٩، طبقات ابن سعد ٤: ٥٤، ٨: ٣٢.

١٠٤ ..... الإرشاد/ج١

وأعَلَى تَقْتَحِمُ الفوارسُ هكذا اليومَ تَمْنَعني الفِرارَ خفيظتي (أُرْدَيْتُ عَمْراً حين أُخلَصَ صَقْلَه)(٢) فصَددت حين تَركته مُتَجدِّلًا وعَفَفَ فَتُ عن أَسُواسِه ولَو آني

عني وعنها خَبُروا(١) أصحابي ومُصَمِّمٌ في السراس ليس بنابي صافي الحَديد مُجَرَّبٍ قَضَّاب كالجَدُع بينَ دَكادِكٍ ورَوابي كُنْتُ المُقَطَّر بَزِّني أثوابي (٢)،

وروى يونس بن بُكبر، عن محمّد بن إسحاق قال: لها قَتَل علي ابن أبي طالب عليه السلام عَمراً أقبل نحو رسول الله صلّى الله عليه وآله ووجهه يتهلّل، فقال له عمر بن الخطّاب: هلا سَلَبْته يا عليّد دِرعه فإنّه ليس تكون للعرب دِرع مثلها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّي استحيتُ أن أكشِفَ عن سوأة ابن عمّي»(1).

وروى عَمْرو () بن الأزهر، عن عَمْرو بن عُبَيد، عن الحسن: أنّ علياً عليه السلام لمّا قَتل عَمرو بن عبدود احتز رأسه وحَمَله، فألقاه بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله فقام أبو بكر وعمر، فقبّلا رأسَ علي

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، اخبروا.

<sup>(</sup>٢) في وم، وهامش وش، أرديت عمراً إذ طغى بمهند.

<sup>(</sup>٣) رويت هذه الأبيات بزيادة ونقصان في: المستدرك على الصحيحين ٣: ٣٣، دلائل النبوّة ٣: 8٣٩، مناقب آل أبي طالب ٣: ١٣٧، الفصول المهمّة: ٦١، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٠: ٢٥٧ و ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) دلائـل النبوّة ٣: ٣٣٩، إرشاد القلوب: ٣٤٥، ونحوه في مستدرك النيسابوري ٣: ٣٣، ومجمع البيان ٨: ٣٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: عمر بن الأزهر، وفي هامش ومه: عمرو، وقد وضع عليه علامة وصح ١٠وفي شرح النهج لابن أبي الحديد: عمرو، وهو الصواب، أنظر وتاريخ بغداد ١٩٣: ١٩٣، لسان الميزان ٤: ٣٥٣، الجرح والتعديل ٦: ٢٢١.

وقعة الاحزاب وقتال عليّ عليه السلام عمرو بن عبد ود .....۱۰۰۰ ما ۱۰۵ عليه السلام (۱۰۵ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰ علیه (۱۰۵ علیه (۱۰ علی

وروى عليّ بن حَكِيْم الْأُوْدِيّ قال: سَمِعتُ أبا بكر بن عَيّاش يقول: لقد ضرب علي عليه السلام ضربة ما كان في الإسلام ضربة أعزُّ منها \_ يعني ضربة عَمْرو بن عبد وَدّ \_ ولقد ضُرِب عليُّ ضربة ما كان في الإسلام أشأم منها \_ يعني ضربة ابن مُلْجَم لعنه الله \_(1) .

وفي الأحزاب أنزلَ الله عزّ وجلّ :

﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ آَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْابْصَارُ وَيَلَغَتِ الْعُبُونَ بِآلَةِ آلظُّنُونَا \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَيَلَغُتِ الْقُنُونَ \* هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَرَلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً \* وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَآلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا آللهُ وَرَسُولُهُ إِلّا غُرُوراً \_ إلى قوله: \_وَكَفَى آللهُ المُؤْمِنينَ اللهُ قَوياً عَزِيزاً ﴾ (٢) .

فتوجه العتب إليهم والتوبيخ والتقريع والعِتاب، ولم ينج من ذلك أحد ـ باتفاق \_ إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان الفتح له وعلى يديه، وكان قَتلُه عَمراً ونَوْفَل بنَ عبدالله سبب هنيمة المشركين.

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله بعد قتله هؤلاء النَّفَر: «الآن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٨: ٣٤٤، شرح النهج الحديدي ١٩: ٦٢، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٣: ١٣٨، مجمع البيان ٨: ٣٤٤، شرح النهج الحديدي ١٩: ٦١، ونِقِله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأحراب ٣٣: ١٠ ـ ٢٥.

۱۰۶ نـغزُوهم ولا يَغْـزُونا»<sup>(۱)</sup>.

وقد روى يوسف بن كُلَيب، (عن سُفيان، عن زُنيد، عن مُرّة) (٢) وغيره، عن عبدالله بن مسعود، أنّه كان يقرأ: ﴿وكَفَى آللهُ اللّهُ مِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بعلي ﴿وكَانَ اللهُ قَوياً عَزيزاً ﴾ (٣).

وفي قبتل عمرويقول حسّان:

أمسى الفَتى عَمرو بن عبدٍ يَبتغي فلقد وجدت سُيوفَنا مشهورة وله قد رأيت غداة بدرٍ عُصْبة

بجُنُوبِ(1) يَشْرِبَ غارةً لم تُنْفَرَ ولقد وجدت جيادنا لم تُقصِر ضرَبوك ضرباً غيرَ ضربِ المحسر(0)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٥: ١٤١، مسند أحمد ٤: ٢٦٢، ٦: ٣٩٤، مجمع البيان ٨: ٣٤٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) في متن النسخ: قرّة، وفي هامش دشه و دمه عن نسخة: مرّة، وهو الصواب كما سيظهر، ثم في هامش دشه و دمه: (يوسف بن حكيم عن سفيان بن زيد عن مرّة) وعليها علامة (ع) ولم يعلم معناها، وقد وضع في نسخة دشه علامة (ج) تحت كلمة كليب، وعن التي تليها وفوق (عن) علامة النسخة، وتحت قرّة علامة (ج)، وفي هامش دشه: كليب بن وبذيلها علامة، (ج)، وفي هامش دمه كليب بن سفيان وفوقه: (ج صح)، هذا كل ما في النسخ. والصواب: يوسف بن كليب عن سفيان عن زبيد عن مرّة، انظر: ميزان الاعتدال. وسفيان هو سفيان الثوري، وزبيد هو زبيد بن الحارث اليامي، ومرة هو مرة بن شراحيل الهمداني، انظر الجرح والتعديل ٣: ٦١٢، ٨: ٣٦٦، تهذيب التهذيب ٤: ١١١، ٣: ٣١١، ٣٠:

<sup>(</sup>٣) الدر المنشور ٦/ ٥٩٠، مناقب آل أبي طالب ٣: ١٣٤، شرح النهج الحديدي ١٣: ٢٨٤ عن ابن عباس، إرشاد القلوب: ٢٤٥، ميزان الاعتدال ٢: ٣٨٠، تأويل الآيات ٢: ١١/٤٥٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) جنوب: جمع جنب، وهو الناحية. والصحاح ـ جنب ـ ١: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش وش، و دم،: «المُخْسِر: هكذا». وفي سيرة ابن هشام ٣: ٢٨١: الحُسّر، وهو الذي لا درع له.

وقعة الاحزاب وقتال عليّ عليه السلام عمرو بن عبد ود . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٧

اصبحت لا تُدعىٰ ليوم عظيمة يا عَمرو أوْ لِحسيم أمر مُنْكر

ويقال: أنَّه لمَّا بلغ شعرُ حَسَّان بني عامر أجابه فَتَى منهم، فقال يَرُدُّ عليه في افتخاره بالأنصار:

ولكن بسيف الهاشميّن فافخروا بكف على نلتم ذاك فاقصرُ وا ولكنه الكفءُ (٢) الهِزَسُرُ الغَضَنْفر فلا تُكثِروا (١) الدعوى علينا فتفخروا (١) فلا تُكثِروا في علينا فتفخروا وتساخ قريش جهرة وتساخروا وتساخروا وجاء على بالمهند يغطر اليهم سراعاً إذ بَعَوْ وتسكروا فلمسرهم لما عَتَوا وتسكروا فلمسرهم لما عَتَوا وتسكروا وليس لكم فخر يُعَد ويُذْكُر (٧)

كَذَبتم ـ وبيتِ الله ـ لم (۱) تقتلونا بسيف ابنِ عبدالله أحمد في الوَغىٰ فلم تَقتلوا عَمرَو بنَ عبدٍ بباسكم (۱) علي الذي في الفخر طال بناؤه (۱) علي الذي في الفخر طال بناؤه (۱) ببددٍ خَرجتم للبراز فَردَّكم فلمّا أتاهم حزة وعُبيدة فقالوا: نعم، أكفاءُ صِدْقٍ، فأقبلوا فجال علي جَوْلة هاشمية فليس لكم فخر علينا بغيرنا فخير علينا بغيرنا

وقد روى أحمدُ بن عبد العزيز قال: حدَّثنا سليمان بن أيوب، عن أبي الحسن المدائني قال: لمَّا قَتَل عليُّ بن أبي طالب عليه السلام عمرو بنَ عبدٍ وَدَّ، نُعِيَ إلى اخته فقالت: من ذا الذي اجترأ عليه؟

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش وش، : لا.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: ولا ابنه، وما اثبتناه من نسخة البحار.

<sup>(</sup>٣) في هامش ومه: الليث.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ش) و دم): رداؤه.

<sup>(</sup>٥) في هامش وش، و دم،: تُنْكِــروا.

<sup>(</sup>٦) في دم، وهامش وش، : فتُحْقَروا .

<sup>(</sup>۷) الفصول المختارة: ۲۳۸، وشعر حسان في السيرة النبوية لابن هشام ۲: ۲۸۱، وشرح النهج الحديدي ۱۳: ۲۹۰، ونقله العلامة المجلسي في البحار ۲۰: ۲۰۹.

١٠٨ ..... الإرشاد/ج١

فقالوا: ابن أبي طالب. فقالت: لم يَعدُ يومَه عَلى يد كُف كريم، لأ رَقالت دَمْعتي إن هَرَقْتُها عليه، قَتَل الأبطالَ وبارز الأقران، وكانت مَنِيّتُه على (يد كُف كريم قومه)(١)، ما سَمِعتُ أفخر من هذا يا بني عامر، ثمّ أنشأت تقول:

لكنتُ أبكي عليه آخر الأبد من كان يُدعىٰ قديماً بيضة البلد (١٦٢١). لو كان قاتــلُ عَمــرو غيرَ قاتــله لكنّ قاتــلَ عَمــرو لا يُعــاب به

وقالت أيضاً في قتل أخيها، وذِكْرِ عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

أسدان في ضِيقِ المُكرِّ تَصاولاً فتخالسا مُهَجَ النفوس كلاهما وكلاهما وكلاهما حضر القِراع حفيظةً فاذهَبْ عليَّ - فها ظَفِرْتَ بمثله فاذهَبْ - عليَّ - فها ظَفِرْتَ بمثله فالشار عندي - يا عليُّ - فليتني ذلّت قريش بعد مقتل فارس

وكلاهما كفء كريم باسل وسُطَ المَذاد<sup>(1)</sup> عُاتِلُ ومُقاتل المَنْفِ عن ذاك شُغلُ شاغل المعاقب الم يَثْفِ عن ذاك شُغلُ شاغل قولُ سديدُ ليس فيه تحامل أدركت والعقل مني كامل فالذّل مُهْلِكها وجُزْيُ. شامل فالذّل مُهْلِكها وجُزْيُ. شامل

(١) في هامش وشه: يدكريم قومه.

 <sup>(</sup>٢) بيضة البلد: على بن أبي طالب سلام الله عليه، أي أنه فرد ليس مثله في الشرف كالبيضة
 التي هي تُريكَة وحدها ليس معها غيرها. ولسان العرب ـ بيض ـ ٧: ١٢٧ه.

 <sup>(</sup>٣) الفصول المختارة: ٧٣٧، الفصول المهمة: ٦٢ باختلاف يسير، ونحوه في المستدرك
 على الصحيحين ٣: ٣٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٧٦٠.

<sup>(</sup>٤) المذاد: من الذياد وهو الذود والدفع، والمراد سَاحَة القتال. أنظر والصحاح ـ ذود ـ ٧: 8٧١.

#### فصل

ولما انهزم الأحزاب وولّوا عن المسلمين الدُبُر، عَمِل رسولُ الله صلّى الله عليه وآله على قصد بني قُريظة، وأنفذ أمير المؤمنين على بن أي طالب عليه السلام إليهم في ثلاثين من الخَزْرَج، فقال له: «أنظر بني قُريظة، هل تَركوا(٢) حصونهم؟».

فلمّا شارف سورَهم سَمِع منهم الهُجُر، فرجع إلى النبي صلّى الله عليه وآله فأخبره، فقال: «دَعْهم فإنّ الله سَيُمَكِن منهم، إنّ الذي أمكنك من عمرو بن عبد ود لا يَخْذُلُك، فقِفُ (١) حتّى يجتمع الناسُ إليك، وأبشِر بنصر الله، فإنّ الله قد نَصر في بالرُعب بين يديّ مسيرة شهره.

قال عليّ عليه السلام: «فاجتمع الناسُ إليّ وسرتُ حتّى دنوتُ من سورهم، فأشرَفوا عليَّ فحين رأوني صاح صائحٌ منهم: قد جاءكم قاتلُ عمرو، وقال آخر: قد أقبل إليكم قاتلُ عمرو، وجعل بعضهم يُصيحُ ببعض ويقولون ذلك، وألقى الله في قلوهم الرُعب، وسَمِعتُ راجزاً يرجز:

<sup>(</sup>١) في هامش همه: جمع ناب وهمو الإبل المسنّة.

<sup>(</sup>٢) الفصول المختارة: ٢٣٧، وروي باختلاف يسير في الفصول المهمّة: ٦٢، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢٠: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) في وش، و وم،: نزلوا، وما في المتن من هامش وش، و وم،.

<sup>(</sup>٤) في ١ش١: فـتونف.

١١٠ ..... الإرشاد/ج١

قَتَ ل علي عَمرا صاد<sup>(۱)</sup> علي صَفْرا قَصَم علي ظَهرا أمرا هَتَ ك علي سِتْرا

فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وَقَمَع الشرك، وكان النبيُ صلى الله عليه وآله قال لي حين توجّهتُ إلى بني قُريظة: سِرْ عَلى بركة الله، فإنّ الله قد وَعَدك (١) أرضَهم وديارَهم، فسِرتُ مُستيقِناً (١) لنصر الله عزّ وجلّ حتى رَكَزتُ الراية في أصل الحِصْن، واستقبَلوني في صَياصيهم (١) يُسبّون رسولَ الله صلى الله عليه وآله!!

فلمّا سمِعتُ سَبّهم له عليه السلام كَرِهتُ أن يَسْمَعه رسولُ الله صلّ الله عليه وآله، فعَمِلتُ على الرُّجوع إليه، فإذا به عليه السلام قد طَلَع، فناداهم: يا إخوة القِردة والخنازير، إنّا إذا نَزلنا بساحة قوم فساءً صَباحُ المنذرين(٥) فقالوا له: يا أبا القاسم، ما كنتَ جَهولاً ولا سَبّاباً! فاستحيىٰ رسولُ الله صلّ الله عليه وآله ورَجَع القهقرى قليلاً».

ثم أمر فضُرِبت خَيْمتُه بازاء حُصوبهم، وأقام النبيُّ صلَّى الله عليه وآله محاصراً لبني قُريظة خمساً وعشرين ليلةً، حتى سألوه

<sup>(</sup>۱) في هامش وش» و «م»: صار.

<sup>(</sup>٢) في وش، و دم: وعدكم، وما أثبتناه من هامش وش، و دم.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و «م»: متيقناً.

 <sup>(</sup>٤) كـل شيء أمتنع به وتحصن به فهو صيصة، ومنه قيل للحصون «العياصي». «النهاية ــ صيص ـ ٣: ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٥) اقتباس من قوله تعالى في سورة الصافات ٢٧: ١٧٧: ﴿فَإِذَا نَزِلُ بِسَاحِتُهُمْ فَسَاءُ صَبِاحِ
 المنذرين﴾.

غزوة بني النضيس .......... غزوة بني النضيس

النزولَ على حُكم سَعْد بن مُعاذ، فحكم فيهم (١) سَعد بقتل الرجال، وسَبي الذّراري والنساء، وقسمة الأموال.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: «يا سعدٌ، لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقِعة».

وأمر النبي صلّى الله عليه وآله بإنزال الرجال منهم - وكانوا تسعائة رجل - فجيء بهم إلى المدينة، وقسّم الأموال، واسترق الذراري والنسوان.

وليًا جيء بالأسارى إلى المدينة حُبسوا في دار من دور بني النجار، وخَرج رسولُ الله صلى الله عليه وآله إلى موضع السوق اليوم فخندَقَ فيها خنادِق، وحَضَر أميرُ المؤمنين عليه السلام معه والمسلمون، فأمر بهم أن يُخرَجوا، وتقدّم إلى أمير المؤمنين أن يَضْرِب أعناقهم في الخندق.

فأُخْرِجوا أرسالًا وفيهم حُيَيُّ بن أَخْطَب وكَعْبُ بن أَسَد، وهما \_ إذ ذاك \_ رئيساً القوم، فقالوا لكَعْب بن أَسَد، وهم يُذْهَب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا كَعْب ما تراه يَصْنَع بنا؟ فقال: في كلّ مَوْطنٍ لا تَعْقِلون، ألا ترون الداعي لا يَنْزِعُ، ومن ذَهَب منكم لا يَرْجعُ، هو والله القَتل.

وجيء بحُيَيّ بن أخْطَب مجموعةً يداه إلى عُنُقه، فلمّا نظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله قبال: أما والله ما لُمْتُ نفسي على

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، عليهم.

الإرشاد/ج١

عَداوتك، ولكن من يَخْذُل الله يُخْذَل.

ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنَّ لا بدّ من أمر الله، كتابٌ وقَدرُ ومَلحمةً كُتِبَتْ على بني إسرائيل.

ثم أقيم بين يدي أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو يقول: قَتْلَةُ شريفةً بيد شريفٍ، فقال له أمير المؤمنين: «إنَّ خيارَ الناس يَقتلُون شرارَهم، وشِرارَ الناس يقتُلون خيارَهم، فالويلُ لـمن قَتَله الأخيارُ الأشراف، والسعادة لمن قَتَله الأرذال الكُفّار، فقال: صدقت، لا تَسْلُبني حُلِّتي، قال: «هي أهون عليٌّ من ذاك، قال: سَتَوتني سترك الله ، ومَدَّ عنقُه فضربها على عليه السلام ولم يَسْلُبه من بينهم .

ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام لمن جاء به: «ماكان يقول حُمِيَى وهو يُقادُ إلى الموت؟» فقال(١): كان يقول:

لَعَمْرُكُ مَا لَامَ ابْنُ أَخْطَبَ نَفْسَه ولسكَنَّم مِن يَخْذُلِ الله يُخْذَلِ جُـاهَد<sup>(۱)</sup> حتّى بَلّغَ النفسَ جُهْدَها وحـاول يَبْغِي العِـزّ كُلّ مُقَلْقَـل

فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

فِقيدَ إلينا في المجامع يُعْتَل فصار إلى قعر الجَحيم يُكبّل القد كان ذا جَدِّ وجدٍّ المُكفره فَقلَدتُ بالسيف ضربة مُعْفَظ (١)

<sup>(</sup>١) في دم، و دح، وهامش دش، قالوا.

<sup>(</sup>٢) في وح، وهامش وش، فجاهـد.

<sup>(</sup>٣) في دم، و دح، وهامش دش، حدّ.

<sup>(</sup>٤) احفظه: أي اغضبه. والقاموس المحيط - حفظ - ٢: ١٣٩٥.

غزوة وادي الرمل ..... ومَنْ يَكُن مُطيعاً لأَمـر الله في الحُلد يُتْرَكِ،

واصطفىٰ رسولُ الله صلى الله عليه وآله من نسائهم عَمْرة بنتَ خُنافة (١)، وقَتَل من نسائهم امرأة واحدة كانت أرسلَت عليه صلى الله عليه وآله حَجَراً وقد جاء باليهود يُناظرهم قبلَ مُباينتهم له وسلمه الله تعالى من ذلك الحَجَر.

وكان الظفر ببني قُرَيظة، وفَتْح الله على نبيّه عليه السلام بأمير المؤمنين عليه السلام وما كان من قَتْله مَنْ قَتَل منهم، وما ألقاه الله عزّ وجلّ في قلوبهم من الرُعب منه، وما ثَلَتْ هذه الفضيلةُ ما تَقدّمها من فضائله، وشابَهَتْ هذه المنقبةُ ما سَلَف ذكرهُ من مناقبه صلّى الله عليه وآله.

# فصل (۲)

وقد كان من أمير المؤمنين عليه السلام في غَزوة وادي الرَمْل، ويُقال: إنّها كانت تُسَمّى بغزوة السلسلة، ما خفِظه العلماء، ودَوَّنه الفقهاء ونَقَله أصحابُ الآثار، ورواه نَقَلهُ الأُخبار، ممّا يَنضاف إلى

<sup>(</sup>١) في هامش وش، نسخة بدل: خناقة، ولعبل الصواب: ريحانة بنت عمرو بن خنافة، أنظر أسد الغابة ٥: ٤٦٠، المغازي ٢: ٥٢٠، السيرة الحلبية ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الفيصل من نسخة «ش» و «ح» إلى قوله :«ثم كان من بلائه عليه السلام ببني المصطلق »الآتي في ص١١٨.

مناقبه عليه السلام في الغزوات، ويُهاثل فضائله في الجهاد، وما تـوحّـد به في معنـاه من كـافّة العـباد.

وذلك أنّ أصحاب السير ذكروا: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان ذات يوم جالساً، إذ جاءه أعرابي فجثا بين يديه، ثمّ قال: ان جئتُك لأنصَحَك، قال: «وما نصيحتُك؟ قال: قع من العرب قد عَمِلوا على أن يُثبتوك (١) بالمدينة، ووصَفهم له.

قال: فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يُنادي بالصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون، فصَعِد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وأيّها الناس، إنّ هذا عدو الله وعدوّكم قد(١) اقبل إليكم، يَزْعَم أنّه يُثبتكم(١) بالمدينة، فمَنْ للوادي؟».

فقام رجل من المهاجرين فقال: أنا له يـا رسـول الله. فنـاوله اللـواء وضـــةً إلـيه سبـعمائة رجـل وقال لـه: «إمض علـى اسـم الله».

فمضى فَوافى (1) القدوم ضَحْدوة، فقالوا له: مَن الرجل؟ قال: أنا رسولٌ لرسول الله، إمّا أن تقولوا: لا إلىه إلاّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أو لأضربنكم بالسيف؟ قالوا له: إرجع إلى صاحبك، فإنّا في جمع لا تقوم له.

فرجع السرجل، فأخبر رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله بذلك، فقال

<sup>(</sup>١) في هامش همه: يبيتــوك.

<sup>(</sup>٢) نسخة في دمه: وقد.

<sup>(</sup>٣) في هامش «م»: يبيتكم.

<sup>(</sup>٤) في هامش دمه: فوافق.

غزوة وادي الرمل ودور علي عليه السلام .....١١٥ .... الرمل ودور علي عليه السلام اللهاجرين النبي صلّى الله عليه وآله: «مَنْ للوادي؟» فقام رجل من المهاجرين فقال: أنا له ينا رسول الله.

قال: فلَفَع إليه الراية ومضى، ثمّ عاد بمثل ما عاد به صاحبهُ الأوّل.

فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «أينَ عليُّ بن أبي طالب؟» فقام أميرُ المؤمنين عليه السلام فقال: «أنا ذا يا رسولَ الله؟» قال: «إمض إلى الحوادي» قال: «نعم» وكانت له عصابة لا يَتَعصّب بها حتّى يَبْعَثه النبيُّ عليه السلام في وجهٍ شديدٍ.

فمضى إلى منزل فاطمة عليها السلام، فالتمس العصابة منها؟ فقالت: «أين تُريد، أين بَعَثَك أبي؟ قال: إلى وادي الرَمْل، فبكَتْ إشفاقاً عليه.

فدخل النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وهي على تلك الحال. فقال له له: «ما لكِ تَبكين؟ أَتَخافين أن يُقْتَل بعلك؟ كلَّا، إن شاءَ الله، فقال له على عليه السلام: «لا تَنْفَس(١) على بالجنّة، يا رسولَ الله».

ثمّ خرج ومعه لِواء النبي صلّى الله عليه وآله فعضى حتى وافى القوم بسَحَر فأقام حتى أصبح، ثمّ صلّى بأصحابه الغَداة وصَفَهم صُفوفاً، واتكاعلى سيفه مُقبِلًا على العددّة، فقال لهم: «يا هؤلاء، أنا رسولُ رسول الله إليكم، أن تقولوا لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً عبدُه ورسوله، وإلّا ضرَبتُكم بالسيف».

<sup>(</sup>١) لا تُنْفَس: لا تبخل: «النهاية ٥: ٩٧».

١١٦ ....١١٠٠ الإرشاد/ج١

قالوا: إرجع كما رجع صاحباك.

قال: «أنا أرْجِع؟! لا والله حتى تُسْلِموا أو أَضْرِبكم بسيفي هذا، أنا عليُّ بن أبي طالب بن عبد الـمُطَّلب».

فاضطرب القومُ لمّا عَرَفوه، ثمّ اجترؤوا على مُواقَعته، فواقعهم عليه السلام، فقتَ لَ منهم ستةً أو سبعةً، وانهزم المشركون، وظَفِر المسلمون وحازوا الغنائم، وتوجّه إلى النبي صلّى الله عليه وآله.

فروي عن امّ سَلَمة - رحمة الله عليها - قالت: كان نبيّ الله عليه السلام قائلًا (۱) في بيتي إذ انْتَبَه فَزَعاً من منامه، فقلت له: الله جارك، قال: «صدقت، الله جاري، لكنّ هذا جَبرئيل عليه السلام يتُخبرني: أنّ علياً قادم» ثمّ خرج إلى الناس فأمرَهم أن يَسْتَقبلوا علياً عليه السلام وقام المسلمون له صَفّين مع رسول الله صلى الله عليه وآله.

فلمّا بَصرَ بالنبي صلّى الله عليه وآله ترجّل عن فرسه وأهوى إلى قدمَيْه يُقبّلهما، فقال له عليه السلام: «إِرْكَبْ فإنّ الله تعالى ورسوله عنك راضيان» فبكى أميرُ المؤمنين عليه السلام فَرَحاً، وانصرف إلى منزله، وتسلّم المسلمون الغنائم.

فقال النبي صلى الله عليه وآله لبعض من كان معه في الجيش: وكيف رأيتم أميركم؟ قالوا: لم نُنِكُر منه شيئاً، إلا أنّه لم يُؤمّ بنا في صلاة إلاّ قرأ بنا فيها بقُل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسأسأله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) قائلًا: من القيلولة، وهي نومة نصف النهار. ومجمع البحرين ـ قيل ـ ٥: ١٥٩٠.

فلمّا جاءه قال له: «لِمَ لَم تَقْرَأ بهم في فَرائِسضك إلّا بسورة الإخلاص؟» فقال: «يا رسولَ الله أحبَبْتُها» قال له النبي عليه السلام: «فإن الله قد أحبّك كما أحبَبْتُها».

ثم قال له: «ياعليّ، لو لا أنّني أشْفِقُ أن تقولَ فيك طوائفٌ ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلتُ فيك اليوم مَقالًا لا تَمُرُ بملاً منهم إلّا أُخذوا التراب من تحت قَدَمَيْك».

# فصل

فكان الفتح في هذه الغَزاة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصة، بعد أن كان من غيره فيها من الإفساد ما كان، واختص علي علي عليه السلام من مديح النبي صلى الله عليه وآله بها بفضائل لم يَحْصُل منها شيء لغيره.

وقد ذكر كثيرٌ من أصحاب السيرة (١): أنَّ في هذه الغَزاة نَزَل على النبي صلى الله عليه وآله: ﴿وَالْعَلِيكِ ضَبْحاً... ﴾ (١) إلى آخرها فتضمّنت ذكر الحال فيها فعله أميرُ المؤمنين عليه السلام فيها.

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير القمي ٢: ٤٣٤، أمالي الطوسي ٢: ٢١، مجمع البيان ٥: ٥٢٨، مناقب ابن شهر آشوب ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) العاديات ١٠٠: ١.

١١٨ .....١١٨ الإرشاد/ج١

# فصل

ثمّ كان من بَلائه عليه السلام ببني المُصْطَلِق، ما اشتهر عند العلماء، وكان الفتح له عليه السلام في هذه الغزاة، بعد أن أصيب يومئذ ناسٌ من بني عبد المُطّلب، فقتَل أميرُ المؤمنين عليه السلام رجلين من القوم وهما مالك وابنه، وأصاب رسولُ الله صلّى الله عليه وآله منهم سَبْياً كثيراً فقسّمه في المسلمين.

وكان فيمن<sup>(۱)</sup> أصيب يومئذ من السبايا جُوبْرِية بنت الحارث بن أبي ضِرار، وكان شعار المسلمين يوم بني المُصْطَلِق: يا منصور أمِت<sup>(۲)</sup>، وكان الذي سبى جُويرية أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فجاء بها إلى النبي صلى المعليه وآله فاصطفاها النبي عليه السلام.

فجاء أبوها إلى النبي عليه السلام بعد إسلام بقية القوم، فقال: يا رسولَ الله، إن ابنتي لا تُسبى، إنّها امرأة كريمة ؛ قال: «اذهب فَخيّرها» قال: أحسنت (٣) وأجملتَ.

وجاء اليها أبوها فقال لها: يا بُنَيَّة لا تَفْضَحي قومَك، فقالت له: قد اخترتُ الله ورسولَه.

فقال لها أبوها: فَعَل الله بك وفَعَل، فأعتقها رسول الله صلّى

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، : ممسن.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم، : المنصور كل واحد منهم، أي نُصِرْتَ فاقتل.

<sup>(</sup>٣) في دم، و دح،: قد أحسنت.

الله عليه وآله وجَعَلها في جملة أزواجه (١).

#### فصل

ثم تلا بني المُصْطَلِق الحُدَيْبِيَّة، وكان اللِواء يومئذ إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما كان إليه في المشاهد قبلها، وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صَفَّ القوم في الحرب للقتال ما ظهر خبره واستفاض ذِكرُه.

وذلك بعد البيعة التي أخذها النبي صلّى الله عليه وآله على أصحابه والعهود عليهم في الصبر، وكان أميرُ المؤمنين عليه السلام المبايع للنساء عن النبي عليه وآله السلام، وكانت بيعته لهنّ يومئذ أن طَرَحَ ثوباً بينه وبينهنّ ثمّ مسحه بيده، فكانت مبايعتهنّ للنبي عليه السلام بمسح الثوب، ورسولُ الله صلّى الله عليه وآله يَمْسَحُ ثوبَ علي بن أبي طالب عليه السلام ممّا يليه.

ولما رأى سُهَيل بنُ عَمْرو توجَّهُ الْأُمر عليهم، ضرَعَ إلى النبي عليه السلام في الصلح، ونَزَل عليه الوحي بالإجابة إلى ذلك، وأن يَجْعَل أميرَ المؤمنين عليه السلام كاتبه يومئذ والمتوليّ لعقد الصلح بخطّه.

فقال له النبي عليه وآله السلام: «أكتب يا علي : بسم الله الرحمن الرحيم».

 فافتَتِحْه بما نغرِفُه (١)، واكتُب: باسمك اللّهم.

فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: «أمْحُ ما كتبتَ واكتُب: باسمك اللّهم».

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «لولا طاعتُك يا رسولَ الله لما محوتُ بسم الله الرّحمن الرّحيم» ثمّ محاها وكتب: باسمك اللهمّ.

فقال له النبي عليه السلام: «أكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سُهَيلَ بن عَمْرو».

فقال سُهَيل: لو أجبتُك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا، لأقررتُ لك بالنبوّة! فسواء شَهدتُ على نفسي بالرضا بذلك أو أطلقتُه من لساني، أمْحُ هذا الاسمَ واكتُب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبدالله. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّه والله لرسولُ الله على رَغْم أنفك».

فقال سُهيل: أكتب اسمه يَمضِي الشرط.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: « ويلك يا سُهيل، كُفُ عن عنادك».

فقال له النبي عليه السلام: «أعُها يا علي».

فقال: «يا رسولَ الله، إنَّ يدي لا تُنطلق بمحو اسمك من النبوّة».

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: نعــرف.

قال له: «فَضَعْ يدي عليها» فمحاها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله بيده، وقال لأمير المؤمنين عليه السلام: «ستُدعى إلى مثلِها فتُجيب وأنت على مَضَض».

شم تمم أمير المؤمنين عليه السلام الكستاب.

ولما تمَّ الصلحُ نحر رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله هديّه في مكانه.

فكان نظام تدبير هذه الغزاة مُعَلَّقاً بأمير المؤمنين عليه السلام، وكان ما جرى فيها من البيعة وصفِّ الناس للحرب ثم الهدنة والكتاب كلّه لأمير المؤمنين عليه السلام، وكان فيها هيّاه الله تعالى له من ذلك حفّن الدماء وصلاح أمر الإسلام.

وقد روى الناسُ له عليه السلام في هذه الغَزاة ـ بعد الذي ذكرناه ـ فضيلتين اختَصَّ بهما، وانضاف إلى فضائله العِظام ومناقبه الجسام:

فروى إبراهيم بن عُمَر، عن رجاله، عن (فايد مولى عبدالله بن سالم)(۱) قال: لمّا خرج رسولُ الله صلّى الله عليه وآله في عمرة(۱) الحُدَيْبيّة نزل الجُحْفَة فلم يجد بها ماءً، فبعث سعد بن مالك بالرّوايا، حتّى إذا كان غير بعيد رَجَع سعد بالرّوايا فقال: يا رسولَ الله، ما أستطيع أن أمضي، لقد وقفَتْ قَدَماي رُعباً من القوم فقال له النبي عليه وآله

<sup>(</sup>١) في متن النسخ والبحار: قائد، وفي هامش دش، و دم، عن نسخة: فائد، والمظنون صحة فائد فانه أشهر من قائد، وقد أورد الخبر في الاصابة في باب الفاء في ترجمة فائد مولى عبدالله بن سلام وقال: أخرج له المفيد بن النعمان الرافضي في مناقب على حديثاً.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، : غسزو.

١٢٢ ....١٢٠ . الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١ السلام: «إجْلِس».

ثم بعث رجلًا آخر، فخرج بالروايا حتى إذا كان بالمكان الذي انتهى اليه الأوّل رجع، فقال له النبيّ عليه السلام: (لم رجعت؟) فقال: والّذي بَعَثْك بالحق ما استطعتُ أن أمضِي رُعباً.

فدعا رسولُ الله أميرَ المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما فأرسله بالرّوايا، وخرج السُقاة وهم لا يَشُكّون في رجوعه، لما رأوا من رجوع (١) من تقدّمه.

فخرج علي عليه السلام بالروايا حتى وَرَد الحَـرار(٢) فاستقى، ثم أقبل بها إلى النبي صلى الله عليه وآله ولها زَجَل(٦).

فكبّر النبي صلّى الله عليه وآله ودعا له بخير(1).

وفي هذه الغزاة أقبل سُهيل بن عَمْرو إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا محمّد إنّ أرقّاءَنا لَحِقوا بك فاردُدهم علينا. فغَضِبَ رسولُ الله عليه السلام حتّى تبين الغضبُ في وجهه، ثمّ قال: «لتَنْتَهُنّ له عشر قريش ـ أو ليَبْعَثَنُ الله عليكم رجلًا امتحَن الله قلبَه للإيمان، يَضْرب رِقابَكم على الدين».

فقال بعض من حضر: يا رسولَ الله، أبو بكر ذلك الرجل؟ قال: «لا» قيل: فعُمَر؟ قال: «لا، ولكنّه خاصف النعل في الحُجرة» فتبادر

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و وم،: من جـزع.

<sup>(</sup>٢) الحيرار: جمع حيرة، وهي أرض ذات حجارة سود نخرة. «الصحاح - حسرر - ٢: ٢٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) الزَجَل: رفع الصوت الطرب. ولسان العرب ـ زجل ـ ١١: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) الاصابة في معرفة الصحابة ٣: ١٩٩ عن المؤلّف، مناقب آل أبي طالب ٢: ٨٨ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنسوار ٢٠: ٣٥٩.

الناسُ إلى الحُجرة يَنْظُرُون، مَن الرجل؟ فإذا هـو أمـير المؤمنين عليّ بن أب طالب عليه السلام.

وروى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا فيه: إنَّ علياً قصَّ هذه القصّة، ثمّ قال: «سَمِعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: من كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً فلَيَتَبَوَّا مقعدَه من النسار»(١).

وكان الذي أصلَحه أميرُ المؤمنين من نعل النبي صلَّى الله عليهما شِسْعَها (٢)، فإنَّه كان انقطع فخصف موضِعَه وأصلحه.

وروى إسماعيل بن عليّ العَمّي، عن نائل بن نَجِيح (٣)، عن عَمْرو بن شمرٍ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر، عن أبيه عليها السلام قال: وانقَطع شِسْعُ نعل رسول الله صلّى الله عليه وآله فَدَفَعها إلى عليّ عليه السلام يُصلِحُها، ثمّ مشى في نَعل واحدة غَلْوةً (١) على التاويل على أصحابه فقال: إنّ منكم من يُقاتِل على التاويل كما (قاتل معي) (٥) على التنزيل).

فقال أبو بكر: أنا ذاك، يا رسول الله؟ قال: «لا» فقال عمر:

<sup>(</sup>۱) روي في كفاية الطالب: ٩٦، مصباح الأنوار: ١٢١، وباختلاف يسير في سنن الترمذي ٥: ٢٩٧، إعلام الورى: ١٩١، ونحوه في المستدرك على الصحيحين ٤: ٢٩٨، تأريخ بغداد ١: ١٣٣، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٠: ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٢) شسع النعل: ما يدخل بين الاصبعين في النعل العربي ممتداً على ظهر القدم.
 «جمع البحرين ـ شسع ـ ٤: ٣٥٣».

<sup>(</sup>٣) ضبطه في متن وش، و وم، مكبراً، وفي هامشها مصغراً بضم النون، ونجيح مكبراً أشهر.

<sup>(</sup>٤) الغلوة: مقدار رمية سهم. والصحاح ـ غلا ـ ٦: ٢٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) في هامش وشي: قاتلت.

فأنا يا رسول الله؟ قال: «لا» فأمسَكَ القومُ ونَظَر بعضُم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لكنه خاصفُ النعل وأوما إلى على ابن أبي طالب عليه السلام وإنّه المقاتل على التأويل إذا تُركَتُ سنّي ونُبِذَت، وحُرّف كتابُ الله، وتكلّم في الدين من ليس له ذلبك، في قاتلهم على عليه السلام على إحياء دين الله عسز وجلّه (١).

# فصل

ثمّ تلت الحُدَيبية خَيْبُر، وكان الفتحُ فيها لأمير المؤمنين عليه السلام بلا ارتياب، وظَهَر من فضله في هذه الغَزاة (ما اجتمع على نقله)(٢) الرُواة، وتفرّد فيها من المناقب بما لم يَشْرَكه فيه أحدُ من المناس.

فروى محمّد بن يحيى الأزدِيّ، عن مَسْعَدة بن اليَسَع وعُبَيْدالله (٣) ابن عبد السرحيم ، عن عبد المملِك بن هِشام ومحمّد بن إسحاق وغيرهم من أصحاب الآثار قالوا: لمّا دنا رسولُ الله صلّى الله عليه وآله من خيبر، قال للناس: «قِفُوا» فوقف الناسُ، فرَفَع يدَيْه إلى السماء وقال: «اللهمّ ربّ السماوات السبع وما أَظْلَلن، وربّ الأرضينَ السبع وما

<sup>(</sup>۱) ورد نحوه في مسند أبي يعلى الموصلي ۲: ۳٤۱، المستدرك على الصحيحين ۳: ۱۲۲، مسند أحمد ۳: ۲۰۲. مسند أحمد ۳: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و وم، : ما اجمع عليه نقلة .

 <sup>(</sup>٣) كــذا في متن النــــخ، وفي هامش هش، عبدالله وآخـره عـــلامة (ج)، وفي هامش هم»:
 عبدالله وآخر الكـــلمة مخروق.

أَقْلَلْن ، وربَّ الشَّياطين وما أَضْلَلن ، أَسَالُك خيرُ (١) هذه القَرْية وخيرَ ما فيها ، وأَعوذُ بك من شرّها وشر ما فيها ، ثمّ نزل تحت شجرةٍ (في المكان) (١) فأقام وأَقمنا بقية يومنا ومِن غده (١) .

فلمّا كان نصفَ النهار نادانا منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله، فاجتمعنا إليه فإذا عنده رجلٌ جالسٌ، فقال: «إنّ هذا جاءني وأنا نائم، فسَلَّ سيفي وقال: يا محمّد، مَن يَمْنَعُك مني اليوم! قلت: الله يَمْنَعني منك، فشامَ السيف(1) وهو جالسٌ كها تَرَوْن لا حَراك به فقلنا: يا رسولَ الله ، لعلّ في عقله شيئًا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: «نعم دَعُوه» ثمّ صَرَفه ولم يُعاقبه.

وحاصر رسولُ الله صلى الله عليه وآله خَيبرَ بِضعاً وعشرين ليلةً ؛ وكانت الراية يومئذ لأمير المؤمنين عليه السلام فلَحِقه رَمَدُ أعجزه عن الحرب، وكان المسلمون يناوَشون اليهود من بين أيدي حصونهم وجَنباتِها.

فلمًا كان ذات يوم فَتَحوا الباب، وقد كانوا خَنْدَقوا على أنفسهم، وخرج مَرْحَبٌ برِجُلهِ يتعرّض (١) للحرب، فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وآله أبا بكر فقال له: «خذُ الرايةَ» فأخذها \_ في جَمع من المهاجرين \_

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش،: من خيــر.

<sup>(</sup>٢) في دش، و دم،: من المكان، وما اثبتناه من هامشها.

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢: ٦٤٢، السيرة النبوية ٣: ٣٤٣، مجمع البيان ٩: ١١٩، دلائسل النبوة ٤: ٢٠٤، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنسوار ٢١: ١١/١٤.

<sup>(</sup>٤) شام السيف: أغمده. والصحاح - شيم - ٥: ١٩٦٣».

<sup>(</sup>٥) في دش، يتناوشون.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ش): فتعـرض.

١٢٦ ..... الإرشاد/ج١

فاجتهد ولم يُغن شيئاً، فعاد يُؤنِّب القومَ الذين اتَّبعُوه ويُؤنِّبونه.

فلمّا كان من الغد تعرض لها عمر، فسار بها غيرَ بعيد، ثمّ رجع يُجبّن أصحابه ويُجبّنونه.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: «ليست هذه الراية لمن حَلها، جيئوني بعلي بن أبي طالب، فقيل له: إنّه أرمَد، فقال: «أرونيه تروني رجلًا يُحبّ الله ورسولَه ويُجبّه الله ورسولُه، يَاخُذُها بحقّها ليس بفرّاره.

فجاؤوا بعلى عليه السلام يقودونه إليه، فقال له النبي صلّ الله عليه وآله: «ما تَشتكي يا علي؟ قال: رَمَلُ ما أَبْصِرُ معه، وصُداعٌ برأسي، فقال له: إجلس وضع رأسك على فَخذِي، ففعل عليّ عليه السلام ذلك، فدعا له النبي صلّ الله عليه وآله وتقل في يده فمسحها على عَيْنَيه (۱) ورأسه، فانفتحَتْ عَيْناه وسَكَن ما كان يجده من الصُداع، وقال في دعائه له: «اللهم قِه الحرّ والبَرْد» وأعطاه الراية وكانت راية بيضاء وقال له: «خذ الراية وامض بها، فجبرثيل معك، والنصر أمامك، والسرعب مبثوث في صدور القوم، واعلم على الهيا على البّم يتجدون في كتابهم: أنّ الذي يُدمّر عليهم إسمه آلِيا(۱)، فإذا لقيتَهم فقل: أنا على، فإنّهم يُخذَلون إن شاء الله».

قال علي عليه السلام: «فمَضَيتُ بها حتى أتيتُ الحصونَ، فخرَج مَرْخبُ وعليه مغفَر وحجر قد ثقبه (٢) مِثل البيضة على رأسه، وهو

<sup>(</sup>١) في هامش وش: عيسنه.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم،: إيليًا.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم، نَـفَبُهُ.

. ,

فقلت:

أنا اللذي سَمَّتني أُمِّي حَيْدَرة لَيثُ لِغاباتٍ<sup>(۱)</sup> شديدٌ قَسُورة (۱) أكسيلُكم بالسَيف كَيل السَنْدَرة (۱)

فاختلفنا ضربتين، فبَدَرْتُه فضربتُه فَقَددْت الحَجَر والمِغْفَر ورأسَه حتَّى وَقع السيفُ في أضراسه وخَرَّ صرَيعاً».

وجاء في الحديث أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام لمَّا قال: «أنا علي ابن أبي طالب، قال حَبْر من أحبار القوم: غُلِبْتم وما أُنْزِل على موسى (٣). فدخل قلوبَهم من الرُّعب ما لم يُمكِنْهم معه الاستيطانُ به.

ولمّا قَتَل أميرُ المؤمنين عليه السلام مَرْحَباً، رجع من كان معه وأغلقوا باب الحِصْن عليهم دونه، فصار أميرُ المؤمنين عليه السلام اليه فعالجَهُ حتّى فَتَحه، وأكثرُ الناس من جانب الخندق لم يَعْبُروا معه، فأخذ أميرُ المؤمنين عليه السلام باب الحِصْن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى عَبَروا وظَفِروا بالحِصْن ونالوا الغنائم.

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دم،: كبريهات.

 <sup>(</sup>۲) في هامش وش، و وم،: عبل الـذراعـين شديد القـصـرة. والـسـندرة: مكيال ضخم.
 والصحـاح ـ سدر ـ ۲: ۹۸۰».

<sup>(</sup>٣) اخرج نحوه في السيرة النبوية ٣: ٣٤٩.

١٢٨ ...... الإرشاد/ج١

فلم انصرفوا من الحُصون، أخذه أميرُ المؤمنين بيُـمْناه فـدحا بـه أذرُعاً من الأرض، وكـان الـبابُ يُغْلِـقه عشـرون رجلًا منـهم.

ولمَّا فَتَحَ أميرُ المؤمنين عليه السلام الجِصْن وقَتَل مَرْحَباً، وأغْنَمَ الله المسلمين أموالهَم، استأذن حَسّان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول شعراً. فقال له: «قُلْ».

#### فأنشأ يقول:

وكان على أرمد العين يَبْتَغي شفاه رسول الله منه بتفلة وقال سأعطي الراية اليوم صارما عب عب الماية اليوم عب المي والإله عب المي والإله عب فاضفي بها دون البرية كلها

دَواءً فلمّا لم يُحِسُّ مُداوِيا فبُسورِكَ مَرْقِيًا وبُسورِكَ راقِيا كَمِيّاً مُحبّاً للرسولِ مُوالِيا<sup>(1)</sup> به يَفْتَحُ الله الحصونَ الأوابِيا عَلِيّاً وسمّاه السوزيرَ المُواجيا

وقد رَوى أصحابُ الآثار عن الحسن بن صالح، عن الأعْمَش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالله الجَدَليِّ قال: سَمِعتُ أميرَ المؤمنين عليه السلام يقول: «لمَّا عالجتُ بابَ خَيْبرَ جَعَلْتُه عَنَاً لي وقاتلتُ القومَ فلمَّا أخزاهم الله وَضَعتُ البابَ على حِصْنهم طريقاً، ثمَّ رَميتُ به في خندقهم ؛ فقال له رجل: لقد حَلْتَ منه ثِقلًا! فقال: ما كان إلاّ مثلَ جُنِّي التي في يَدي في غير ذلك المقام»(٢).

وذكر أصحابُ السِير: أنَّ المسلمين لمَّا انصرفوا من خَيْبر راموا

<sup>(</sup>١) في هـامش «ش»: مواسياً.

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٢١ : ١٦ . وذكر ذيله في المناقب لابن شهرآشوب ٢ : ٦٨ .

وفي حَمل أمير المؤمنين عليه السلام الباب يقول الشاعر:

يومَ السيهودِ بقدرةٍ كَلْوَيدُ والمسلمون وأهلُ خيبرَ شُهُدُ<sup>(٥)</sup> سبعون شخصاً كلُّهم مُتَشَدِّدُ<sup>(١)</sup> ومَقال بعضِهم لبعض إردُدوا<sup>(٨)</sup> إنَّ امرءاً خَلَ الرساج (") بخيبر خَل الرساج (الله عَمُوصها (الله عَمُوصها (الله عَمُوصها (الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

## فصل

شسم تلا غَزاة خَيْبَر مواقِفُ لم تَجْرِ مجرى ما تقدّمها فنَصْمِد

(١) يقلّه: يحمله. والمصباح المنير ٢: ١٥١٤.

(٢) أنظر: دلائل النبوّة ٤ : ٢١٢، مجمع البيان ٩: ١٢١، مناقب ابن شهرآشوب ٢ : ٢٩٣.

(٣) الرتاج: الساب العظيم. والصحاح - رتَّج - ١: ٣١٧.

(٤) القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي. «معجم البلدان ٤: ٣٩٨».

(٥) في هامش وش: حُشُدُ.

(٦) في هامش وش، و ومه: سبعون كلُّهُم له يتشدد.

(V) في «م» وهامش «ش»: وتسعتب.

(٨) بعد هذه الأبيات في وش، و وم، سلطور أخسر، ولكسن في هامش وش، صسرّح بانه: ولم يكن في نسخة الشيخ المفيد، وقريب منه في هامش وم، وهي:

وفيه أيضاً قال الشاعر من شُعراء الشيعة يَمْدَح أمير المؤمنين عليه السلام ويهَجُو أعداءه،

على ما رواه أبو محمّد الحسن بن محمّد بن جُمهور، قال: قرأت على أبي عُثمان المازني:

بَعَثُ السّنِبِيُّ برايةٍ مُسَصورةٍ عُمَر بنَ خَسْتُمةً الدُّلامُ الدُّلامُ الدُّدُلامُ الدُّدُلامُ الدُّدُلامُ

<sup>(</sup>أ) الدلمة: اللون الأسود. أنظر والصحاح - دلم- ٥: ١٩٢٠.

لذكرها، وأكثرها كان بُعوثاً لم يَشْهَدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا كان الاهتهام بها كالاهتهام بها سَلَف، لضعف العدو، وغناء بعض المسلمين عن غيرهم فيها، فأضر بنا عن تعدادها، وإن كان لأمير المؤمنين عليه السلام في جميعها حظ وافر من قول أو عمل.

ثمّ كانت غَزاة الفتح، وهي التي تَوَطّد (١) أمرُ الإسلام بها، وتَمَهّد الدين بها منّ الله تعالى على نبيّه صلّى الله عليه وآله فيها، وقد كان الدين بها منّ الله تعالى على نبيّه صلّى الله عليه وآله فيها، وقد كان الدوعدُ تقدّمَ في قوله عدرٌ اسمه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (١) إلى آخر

فمضى بها حتى إذا برزوا له فأتى النبي مردودة مردودة فاتى النبي لها وأنّبه بها فبكى النبي لها وأنّبه بها فغدا بها في فيْلَقٍ ودعا له فزّوى اليهود إلى القَمُوصِ وقد كسا وثنى بناس بعده فقراهم ساطَ(م) الإله بحبّ آل عمد

دونَ القَموصِ ثنى وهابَ وأحجها الله تَخُوفَ عارَها فَتَدَمّا وعلا الله تَخُوفَ عارَها فَتَدَمّا ودعا امرأ حسنَ البصيرةِ مُقْدِما الله يَعُرَما الله يَعُرَما والآ يُعُذِما كَبْشَ الكتيبة ذا غِرادٍ (أ) مُخْذِما (الله كُنْشُ الكتيبة ذا غِرادٍ (أ) مُخْذِما (الله كُنْشُ قَشْعَها (الله كُنْسُ قَشْعَها الله الله كُنْسُ قَشْعَها الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

(١) في هامش وش، و دم،: توطًّا.

(٢) النصر ١١٠: ١.

في أبيات أخر.

<sup>(</sup>ا) الغيرار: حدّ السيف. والصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨.

<sup>(</sup>ب)المخذم: السيف القاطع. والصحاح ـ خذم ـ ٥: ١٩١٠.

<sup>(</sup>ج) طلس: جمع أطلس، وهو الذئب الذي في لسونه غبرة إلى السواد. «الصحاح ـ طلس ـ ٣: ١٩٤٤.

<sup>(</sup>د) القشعم: النسر المسن. والصحاح - قشعم - ٥: ٢٠١٢.

<sup>(</sup>هـ) ساط: خليط النشيء بعضه ببعض. والصحاح ـ سوط ـ ٣: ١١٣٥.

السورة، وقوله تعالى قبلها بمدّة طويلة: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ الْحَرَامَ انْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤوسَكُمْ وَمُقَضِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾(١).

فكانت الأعينُ إليها مُتَدّة، والرقاب إليها مَتَطاوِلة، ودَبَّر رسولُ الله صلّى الله عليه وآله الأمر فيها بكتهان مسيره إلى مكّة، وسُتْر عزيمته على مراده بأهلها، وسأل الله عن أسمه ان يَطْوِيَ خبرَه عن أهل مكّة حتّى يَبْغَتَهَم بدخولها، فكان المُؤْمَنُ على هذا السرّ والمُودَع له من بين الجهاعة الميرَ المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فكان الشريكُ لرسرل الله صلى الله عليه وآله في الرأي، ثمّ نَماه النبيُّ صلى الله عليه وآله أن الرأي، ثمّ نَماه النبيُّ صلى الله عليه وآله إلى جماعة من بعدُ، واستَتَبُّ الأمرُ فيه على أحوال كان أميرُ المؤمنين عليه السلام في جميعها متفرداً من الفضل بما لم يَشْركه فيه غيرهُ من الناس.

فمن ذلك أنّه لمّا كتب حاطِبُ بن أبي بَلْتَعة ـ وكان من أهل مكّه، وقد شَهِد بَدْراً مع رسول الله ـ كتاباً إلى أهل مكّه يُطلِعهُم على سرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله في المسير إليهم جاء الوحيُ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله بها صنّع وبنفوذ كتاب حاطِب إلى القوم فتلافى ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولولم يتلاف به لفسد التدبيرُ الذي بتهامه كان نصر المسلمين.

وقد مضى الخبرُ في هذه القصّة فيها تقدّم، فلا حاجة بنا إلى إعادته.

<sup>(</sup>١) الفتح ٤٨: ٧٧.

۱۳۲ ..... الإرشاد/ج۱

## فصل

ولّما دخل أبو سفيان المدينة لتجديد العهد بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وبين قريش، عند المان من بي بحُرفي خُزاعة وقَتْلهِ من قتلوا منها، فقَصَد أبو سفيان ليتلافى الفارط من القوم، وقد خاف من نصرة رسول الله صلّى الله عليه وآله لهم، وأشفَق ممّا حلّ بهم يوم الفتح. فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وكلّمه فى ذلك، فلم يَرْدُدْ عليه جواباً.

فقام من عنده، فلَقِيه (١) ابو بكسر فتشبُّ به وظنّ أنّه يُـوصِله إلى بغيته من النبي صلّى الله عليه وآله فسأله كلامه له، فقال: ما أنا بفاعل. لعلم أبي بكسر بأنّ سؤاله في ذلك لا يُغني شيئاً.

فظن أبو سفيان بعمر بن الخطاب ما ظنّه بأبي بكر فكلّمه في ذلك، فدفعه بغِلظةٍ وفَظظَةٍ كادت أن تُفسِدَ الرَّأيَ على النبي صلّى الله عليه وآله.

فعدل(٢) إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام فاستأذن عليه، فأذِن له وعنده فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فقال له: يا علي، إنّك أمسُ القوم بي رَحِماً، وأقربهُم مني قرابة، وقد جئتُك فلا أرجِعَنُ كما جئتُ خائباً، إشفَعْ لي إلى رسول الله فيما قصدتُه. فقال له: وويْحَكَ يا باسفيان ـ لقد عَزَم رسول الله صلى الله عليه وآله على

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و ومه: فاستقبله.

<sup>(</sup>٢) في دح، وهامش دش، و دم،: فغدا.

أمرٍ ما نستطيع أن نُكلِمَه فيه، فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة عليها السلام، فقال لها: يا بنت محمد هل لكِ أن تَأمُري ابنيك (١) أن يُجِيرا بين الناس فيكونا سيدي العرب إلى آخر الدهر. فقالت: «ما بَلَغ بُنيّاي أن يُجِيرا بين الناس، وما يُجير أحدُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله».

فتحير أبو سفيان (وسُقِطَ في يده) (١)، ثم أقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا با الحسن، أرى الأمور قد التبست عَلَيّ فانصَحْ لي (١). فقال له أمير المؤمنين: «ما أرى شيئاً يُغني عنك ولكنك سيّد بني كِنانة فقُمْ فأجِر بين الناس، ثمّ الحَقْ بأرضك، قال: فترى ذلك مُغنياً عني شيئاً؟ قال: «لا والله ما أظن ولكني لا أجِدُ لك غير ذلك،

فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيّها الناس، إنّي قد أَجَرْتُ بين الناس. ثـمّ رَكِب بعيرة فانطلق.

فلمّا قَدِمَ على قريش قالوا: ما وراءَك؟ قال: جئتُ محمّداً فكلّمتُه، فوالله ما رَدّ عليّ شيئاً، ثمّ جئتُ ابن أبي قُحافَة فلم أجِد فيه خيراً، ثمّ لَقِيتُ ابنَ الخطاب فوجدتُه فَظاً غليظاً لا خير فيه، ثم أتيتُ علياً فوجدتُه ألين القوم لي، وقد أشار عليّ بشيء فصنعتُه، والله ما أدري يُغني عنيّ شيئاً أم لا، فقالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، بُنيُـيْك.

<sup>(</sup>٢) في هامش وشه: أسقط.

<sup>(</sup>٢) في وم، و دح، وهامش دش، : فانتصحني .

أَجِيرَ بين الناس ففعلتُ، فقالوا له: فهل أجاز ذلك محمّد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله ما زاد الرجل على أن لَعِبَ بك، فما يُغني عنك؟ قال أبو سفيان: لا والله ما وَجَدتُ غيرَ ذلك.

وكان الذي فعله أميرُ المؤمنين عليه السلام بأبي سفيان من أصوب رأي لتهام أمر المسلمين وأصحّ تدبير، وبه تَنم للنبي صلّى الله عليه وآله في القوم ما تم .

ألا ترى أنّه عليه السلام صَدَق أبا سفيان عن الحال، ثمّ لان له بعض اللين حتّى خَرَج عن المدينة وهو يَظُنُ أنّه على شيء، فانقطع بخروجه على تلك الحال موادُّ كيده التي كان يتشعّتُ بها الأمرُ على النبي صلّى الله عليه وآله وذلك أنّه لو خرج آئِساً حَسَب ما أيّاسَه الرجلان، لتجدَّد للقوم من الرأي في حَربه عليه السلام والتحرّز منه ما لم يخطر لهم ببال، مع جيء أبي سفيان إليهم بها جاء، أو كان يقيم بالمدينة على التمحّل لتهام مراده بالاستشفاع إلى النبي صلى الله عليه وآله فيتجدّدُ بذلك أمرٌ يَصُدّ النبي صلى الله عليه وآله فيتجدّدُ بذلك أمرٌ يَصُدّ النبي صلى الله عليه وآله نتجم تثبيطاً يفوته معه المرادُ، فكان التوفيقُ من الله تعالى مقارناً لرأي أمير المؤمنين عليه السلام فيها رآه من تدبير الأمر مع أبي سفيان، حتى انتظمَ بذلك للنبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة ما أراد

# فصل

ولما أمَرَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله سعدَ بن عُبادة بدخول

دخول مكة والراية بيد على عليه السلام .....١٣٥ مكة والراية بيد على عليه السلام مكتة بالراية ، غَلظ على القوم وأظهر ما في نفسه من الحنق عليهم، ودخل وهو يقسول:

# اَليومُ يومُ المُلْحَمه الله المُحمه الله المُحمه

فسَمِعَها العباسُ رضي الله عنه فقال للنبي صلّى الله عليه وآله: أما تَسْمَعُ يا رسولَ الله ما يقولُ سَعدُ بن عُبادة؟ إنّي لا آمَنُ أن يكونَ له في قريش صَوْلةً. فقال النبي صلّى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: «أدرك ـ يا علي ـ سَعداً فخذ الراية منه، وكُنْ أنت الذي يَدْخُلُ بها مكّة» فأدركه أميرُ المؤمنين عليه السلام فأخَذَها منه، ولم يَمْتَنعُ عليه سعد من دفعها.

فكان تلافي الفارط من سَعد في هذا الأمر بأمير المؤمنين عليه السلام، ولم يَر رسولُ الله صلى الله عليه وآله أحداً من المهاجرين والأنصار يَصْلَحُ لأخذ الراية من سيّد الأنصار سوى أمير المؤمنين عليه السلام، وعَلِمَ أنه لو رام ذلك غيرُه لامتَنع سَعدً عليه (١)، فكان في امتناعه فسادُ التدبير واختلافُ الكلمة بين الأنصار والمهاجرين، ولمّا لم يكن سعدٌ يَغْفِضُ جَناحَه لأحدٍ من المسلمين وكافّةِ الناس سوى النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن وجه الرأي تَوليّ رسول الله عليه السلام ولا يتميّزُ عنه، ولا أخذَ الراية منه بنفسه، وَليّ ذلك من يَقومُ مقامَه ولا يتميّزُ عنه، ولا

<sup>(</sup>١) في وشه: تستحل ، وما أثبتناه من ومه وهامش وشه.

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و دم،: منه.

١٣٦ .... ١٣٦ ... الإرشاد/ج١ يَعْظُمُ أَحَدُ من المُقُرِّين بالملَّة عن الطاعة له، ولا يَـراه دونـه في الرتـبة.

وفي هذا من الفضل الذي تَخَصَصَ به أميرُ المؤمنين عليه السلام ما لم يَشْرَكه فيه أحدُ، ولا ساواه في نظيرٍ لهمساوٍ، وكان عِلْمُ الله تعالى ورسوله عليه السلام في تمام المصلحة بإنفاذ أمير المؤمنين عليه السلام دونَ غيره، ما كَشَفَ عن اصطفائه لجسيم (۱) الأمور، كما كان عِلْمُ اللهِ تعالى فيمن اختارَه للنبوّة وكمال المصلحة ببعثته (۲) كاشفاً عن كونهم أفضل الخلق أجمعين.

## فصل

وكان عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسلمين عند توجهه إلى مكّة، ألّا يقتلُوا بها إلّا من قاتلهم، وآمن من تعلَّق بأستار الكعبة سوى نفر كانوا يُؤذونه صلى الله عليه وآله منهم: مِقْيَسُ بن صبابة وابن خَطل عبد العُزى وابن أبي سَرْح وقيَّنتان كانتا تُغَنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبمراثي أهل بدر، فقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام إحدى القَيْنتين وأفلتت الأخرى، حتى استُومِن لها بعد، فضرَبها فرسٌ بالأبطح في إمارة عُمر بن الخطاب فقتلها. وقتل أميرُ المؤمنين عليه السلام الحُويْرث بن نُقيذ بن

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: لِـحَسْم.

<sup>(</sup>۲) في هامش دش، و دم،: ببعثه.

تنمرعلي في ذات الله من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة.

وبلَغَه عليه السلام أنّ أُختَه أُمَّ هانئ قد آوَتْ ناسًا من بني غَرُوم، منهم: الحارثُ بن هِشام وقَيْسُ بن السائب، فقصد عليه السلام نحوَ دارها مُقنَعاً بالحديد، فنادى: «أُخْرِجُوا من آوَيْتُم» قال: فجعلوا يَذْرُقون ـ والله ـ كما تَذْرُق الحُبارى خوفاً منه.

فَخُرَجَتْ أُمُّ هَانَى \_ وهي لا تَعرِفه \_ فقالت: يا عبدَالله، أنا أُمِّ هَانَى بنتُ عم رسول الله وأخت على بن أبي طالب انصرف عن داري. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أخْرِجوهم» فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنَزَع المغفر عن رأسه فعَرَفَتْه، فجاءَتْ تَشْتَد حتى التزَمَتْه وقالت: فَدَيْتُك، حَلَفْتُ لأَشْكُونَك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها: «إذهبي فَبرِي قَسَمَك فإنّه بأعلى الله الموادي».

قالت أمّ هانئ: فجئتُ إلى النبي صلّى الله عليه وآله وهو في قُبّةٍ يغتسل، وفاطمة عليها السلام تَسْتُره، فلمّا سَمِعَ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله كلامي قال: «مَرْحَباً بكِ يا أمّ هانئ وأهلاً» قلت: بأبي أنت وأمّي، أشكو إليك ما لقِيتُ من عليّ اليوم. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله «قد أَجَرت من أجرتِ» فقالت فاطمة عليها

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد ٢: ١٣٦، وانساب الاشراف ١: ٣٥٧، الحويرث بن نُقَيذ، وفي سيرة ابن هشام ٤:٧٥، وتاريخ الطبري ٣: ٥٩ الحُويرث بن نُقَيْذ بن وهب بن عَبْد بن قُصيّ.

١٣٨ ....١٠٠٠ الإرشاد/ج١

السلام: «إنّما جئتِ يا أمّ هانئ تَشْتَكين عليّاً في أنّه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله!» فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «قد شَكَر الله لعليّ سعيه، وأَجَرْتُ من أجارتْ أمّ هانئ لمكانها من عليّ بن أبي طالب».

ولمّا دخل رسولُ الله صلّى الله عليه وآله المسجد، وَجَد فيه ثلاثهائة وستّين صَنَها، بعضُها مشدودٌ ببعض بالرّصاص، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: «أعطِني يا عليّ كفّاً من الحصى» فقبض له أميرُ المؤمنين كَفّاً فنَاوَله، فسرمناها به وهو يقول: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقا﴾ (١) فها بقي منها صنمٌ إلّا خَرَّ لوجهه، ثمّ أمَرَ بها فأخرجَتْ من المسجد فطرحَتْ وكسرتْ.

## فصل

وفيها ذكرناه من أعهال أمير المؤمنين عليه السلام في قَتْل من قَتَل من أعداء الله بمكّة، وإخافة من أخاف، ومعونة (١) رسول الله صلّى الله عليه وآله على تطهير المسجد من الأصنام، وشدّة بأسه في الله، وقطع الأرحام في طاعة الله أدلُّ دليل على تخصّصه من الفضل بمالم يكن لأحدٍ منهم سهم فيه، حَسَبَ ما قدّمناه.

<sup>(</sup>١) الأسراء ١٧: ٨١.

<sup>(</sup>۲) في وشه و ومه: تقوية، وما أثبتناه من هامشهها.

اصلاح علي عليه السلام ما أفسده خالد بن الوليد ٢٣٩

#### فصل

ثم اتصل بفتح مكّة إنفاذُ رسول الله صلّى الله عليه وآله خالدُ بن الوَليد إلى بني جَـذِيمة بن عامر \_ وكانوا بالغُمَيْصاء (١) \_ يـدعوهم إلى الله عزّ وجـل، وإنّما أنفذه (٢) إليهم للـترّة (٣) التي كانت بينه وبينهم.

وذلك أنهم كانوا أصابوا في الجاهلية نسوةً من بني المُغيرة، وقتَلوا الفاكِة بنَ المُغيرة ـ عمَّ خالد بن الوليد ـ وقتَلوا عَوْفاً ـ أبا عبد الرحمن ابن عَوْف ـ فانفذه رسولُ الله صلى الله عليه وآله لذلك، وأنفذ معه عبد الرحمن بن عَوْف للبَرَة أيضاً التي كانت بينه وبينهم، ولولا ذلك ما راى رسولُ الله صلى الله عليه وآله خالداً أهلاً للإمارة على المسلمين. فكان من أمره ما قدّمنا ذكرة، وخالف فيه عَهْدَ الله وعَهْدَ رسوله، فكان من أمره ما قدّمنا ذكرة، وخالف فيه عَهْدَ الله وعَهْدَ رسوله، وعَمِلَ فيه على سُنة الجاهلية، واطّرَح حُكم الإسلام وراء ظهره، فبراً رسولُ الله صلى الله عليه وآله من صنيعه، وتلافى فارطَه بأمير المؤمنين على السلام، وقد شَرَحنا من ذلك فيها سلف ما يُغني عن تكراره في هذا المكان.

الأنان المناصف في المقال من المناف ال

<sup>(</sup>١) الغميصاء: موضع في بلاية العرب قرب مكّة كان يسكنه بنوجَـذِيمـة بن عامـر بن عبـد مَنـاة بن كِنـانـة الذين أوقع بهم خالـد بن الوليد عام الفتح فقال رسول الله صلى الله عليـه وآلـه: «اللّهم إنّ أبـرأ إليك ممّا صنـع خالد» ووداهم على يدي علي بن أبي طالب. «معجم البلدان ٤: ٢١٤».

<sup>(</sup>۲) في هامش دش، و دم،: نفّذ.

<sup>(</sup>٣) التِّــرة: الثـــأر. ومجمع البحرين ـ وتر ـ ٣: ٥٠٨.

١٤٠ ..... الإرشاد/ج١

## فصل

ثمّ كانت غَزاة حُنين، استظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فيها بكِثرة الجَمْع، فَخرج عليه السلام متوجّها إلى القوم في عشرة آلاف من المسلمين، فظن أكثرهم أنهم لن يُغلبوا لمِا شاهدوه من جمعهم وكثرة عُدّتِهم وسِلاحهم، وأعْجَب أبا بكر الكثرة يومئذ فقال: لن نُغلب اليوم من قلة، فكان الأمر في ذلك بخلاف ما ظنّوه، وعانهم أبو بكر بعجبه بهم.

فلمّا التقوا مع المشركين لم يَلْبَثوا حتى انهزموا بأجمعهم، فلم يَبْقَ منهم مع النبي صلّى الله عليه وآله إلّا عشرة أنفس: تسعة من بني هاشم خاصّة، وعاشرهم أيمن بن أمّ ايمن، فقُتِل أيمن وحمه الله وثبت تسعة النفر الهاشميّون حتى ثابَ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله من كان انهزم، فرجعوا أولاً فأولاً، حتّى تلاحقوا، وكانت الكورة لهم على المشركين.

وفي ذلك أنزل الله تعالى وفي إعجاب أبي بكر بالكثرة: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنُ إِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثُمْ لَلُمْ تُسَعْنِ عَنْكُمْ شَيْسُنَا وَضَاقَتْ حُنَيْنُ إِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثُمْ لَلُمْ تُسَعْنِ عَنْكُمْ شَيْسُنَا وَضَاقَتْ عَلَى عَنْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ انْزَلَ آللهُ مَكِينَتهُ عَلى عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ انْزَلَ آللهُ مَكِينَتهُ عَلى اللهُ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ انْزَلَ آللهُ مَنْ اللهُ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ انْزَلَ آللهُ مَنْ اللهُ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ انْزَلَ آللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُدْبِرِينَ \* ثُمُ اللهُ اللهُ مُدْبِرِينَ \* أَنْ أَلْهُ مَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) عانه: أصابه بالعين، وهو أثـر عين الحاسد في المنظـور. أنظر «الصحاح ـ عين ـ ٦: ٢١٧١».

رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنينَ ﴾ (١) يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن ثبت معه من بني هاشم يومئذ وهم ثمانية - أمير المؤمنين تاسعهم -:

العَباسُ بن عبدِ المطلب عن يمين رسول الله.

والفَضْلُ بن العباس بن عبد المطلب عن يساره.

وأبو سفيان بن الحارث مُمْسِكُ بسَرْجه عند ثَفَر(١) بَعْلته.

وأميرُ المؤمنين عليه السلام بين يَدَيْه بالسيف.

ونَـوْفَلُ بِـن الحـارث، ورَبيعةُ بن الحـارث، وعبـدُالله بن الـزُبير بن عبد المطّلب، وعُتـبةُ ومُعَتِّـبُ ابنـا أبي لَـهَبٍ حـوله.

وقد وَلَّت الكَافَّةُ مُدبِرين سوى من ذكرناه، وفي ذلك يقول مالك بن عُبادة الغافقي:

لم يُواسِ النبيِّ غيرُ بني ها هَرَبُ الناسُ غيرَ تسعةِ رَهْطٍ مُرَبُ الناسُ غيرَ تسعةِ رَهْطٍ ثُمُّ قامُ وا مع النبي على المَوْ وأسوى أيمنُ الأمين من القو

شِم عند السيوف يومَ حُنَينَ فهُم يَهْتِفون بالناس أيْن تِ فآبوا زَيْناً لنا غيرَ شَين م شهيداً فاعتاض قُرَّة عَيْن

وقال العبّاسُ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في هذا المقام: نَصَرُنا رسولَ الله في الحَرْب تسعةً وقَــدْ فَرّ مَنْ قَدْ فَرّ عنه فأقْشَعُـوا

<sup>(</sup>١) التسوية ٩: ٢٥ - ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الثفر: السير الذي في مؤخر السرج ولسان العرب ثفر ـ ٤: ١٠٥.

١٤٢ ..... الإرشاد/ج١

عَلَى القَوْمِ أُخرى \_ يا بُنيَّ \_ ليَرْجِعُوا لِللهِ لِللهِ اللهِ لا يَتَــوَجُـع

وَقَوْلِي إذا ما الفَضْل شَدَّ بَسَيْف وعساشِرُنا لاقى الحِسامَ بنَفْس ه

يعني به أَيْمَنَ بن أُمِّ أَيْمَن.

ولمّا رأى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله هزيمة القوم عنه، قال للعبّاس رضي الله عنه ـ وكان رجلًا جَهْوَرِيّاً صَيّتاً ـ: «نادِ في القوم وذَكِّرهم العَهْد» فنادى العباسُ بأعلى صوته: يا أهلَ بَيْعَةِ الشجرة (١)، يا اصحابَ سورة البقرة (١) إلى أين تَفِرون؟ أَذْكُروا العهدَ الذي عاهدتم (١) عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله، والقومُ على وُجوهِهم قد وَلَّوْا مُدْبِرين، وكانت ليلةً ظلماء، ورسولُ الله في الوادي ولمُشركون قد خَرَجُوا عليه من شِعاب الوادي وجَنباته ومضايقِه والمشركون قد خَرَجُوا عليه من شِعاب الوادي وجَنباته ومضايقِه مُصْلِتين بسيوفهم وعمدهم وقِسيّهم.

قالوا: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس ببعض وجهه في الظلماء، فأضاء كأنه القمر ليلة البدر. ثمّ نادى المسلمين: «أينَ ما عاهدتم الله عليه؟» فأسمع أوّلهم وآخِرهم، فلم يَسْمَعُها رجل إلا رمى بنفسه إلى الأرض، فانحدرُوا إلى حيث كانوا من الوادي، حتى لحقوا بالعدو فواقعوه.

قالوا: وأقبل رجلٌ من هَوازِن على جَمَل له أحمر، بيده راية سوداء في رأس رُمْح طويل أمام القوم، إذا أدرك ظَفراً من المسلمين

<sup>(</sup>١ ، ٧) في هامش وشهو ومع: «الشبجرت \_ البقَرَتْ ،كذا قبال وهو وقفٌ على التباء دون الهاءِ ». (٣) في الاصل: عاهَدُكم. وما أثبتناه من نسخة العلامة المجلسي في البحار.

اكَـبُ عليهم، وإذا فاتَه الناسُ رَفَعه لـمَن وَراءهمن المشركين فـاتَّبعوه، وهو يرتجـز ويـقول:

أنَا أبو جَرْوَلَ لا بَراح حتّى نُبيحَ القومَ(١) أو نُباح

فصمِد له أميرُ المؤمنين عليه السلام فضرب عَجُز بَعيره فصرَعه، ثم ضربه فقطره (۲)، ثم قال:

قد عَلِم القومُ لدى الصباح أنَّ في الهَـ يْجاء ذو نِصاح

فكانت هزيمة المشركين بقَتْل أبي جَرْوَل لعنه الله.

ثمّ التأم المسلمون وصَفُوا للعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «اللّهم إنّك أَذَقْتَ أوّلَ قريش نكالًا فأذِقْ آخِرَها نوالًا» وتجالَدَ المسلمون والمشركون، فلمّا رآهم النبيُّ عليه وآله السلام قام في ركابيُ سَرْجِهِ حتّى أشرف على جماعتهم وقال: «الآن حَمِيَ الوطيس(٣): أنّا النبيُّ عبد المُطّلِب»

فما كان بأسرع مِن أن وَلَىٰ القومُ ادبارَهم، وجيءَ بالأُسْرى إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله مُكَتَّفِين.

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: اليوم، هكدا.

<sup>(</sup>٢) قطَّره: ألقاه على أحد جانبيه، أسقطه. والصحاح - قطر - ٢: ٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) حمي الوطيس: هي كلمة لم تسمع الآمنه صلى الله عليه وآله، وهو من فصيح الكلام، قال الأصمعي: يضرب مثلًا للأمر اذا اشتد. ولسان العرب وطس - ٦: ٢٥٥.

ولمّا قَتَل أميرُ المؤمنين عليه السلام أبا جَرْوَل وخُذِلَ القومُ لقتله، وضَع المسلمون سيوفهم فيهم، وأميرُ المؤمنين عليه السلام يَقْدُمهم حتّى قَتَل أربعين رجلًا من القوم، ثمّ كانت الهزيمةُ والأسرحينذ، وكان أبو سفيان صَخْر بن حَرْب بن أميّة في هذه الغَزاة، فانهزم في جُملة من انهزم من المسلمين.

فرُوي عن مُعاوية بن أبي سفيان أنّه قال: لَقيتُ أبي منهزماً مع بني أبيه من أهل مكّة، فصِحْت به: يا بن حرب والله ما صبرت مع ابن عمّك، ولا قاتلت عن دينك، ولا كَفَفْتَ هؤلاء الأعرابَ عن حريمك. فقال: مَنْ أنت؟ فقلت: معاوية، قال: ابن هند؟ قلت: نعم. قال: بأبي أنت وأمي، ثمّ وَقَف فاجتمع معه أناسٌ من أهل مكّة، وانضممتُ إليهم ثمّ حَمَلنًا على القوم فضَعْضعناهم، وما ذال المسلمون يَقْتلُون المشركين ويَأسرون منهم حتّى ارتفع النهار، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وآله بالكفّ عنه ونادى: أنْ لا يُقْتَلَ أسيرٌ من القوم.

وكانت هُذَيْلُ بَعَثَتْ رجلًا يقال له ابنُ الْأَكْوَع (١) أيامَ الفتح عيناً على النبي عليه السلام حتى عَلِمَ عِلْمه، فجاء إلى هُذَيْل بخَبره فأسِر يوم حُنَين، فمر به عُمر بن الخطاب، فلمّا رآه أَقْبَلَ على رجل من الأنصار وقال: عَدوَّ الله الذي كان عَيْناً علينا، ها هو أسيرٌ فاقتُله، فضرَب الأنصاريُ عنقَه، وبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه وآله فكرِهة وقال: «ألم آمرُكم ألّا تَقْتُلوا أسيسراً!».

<sup>(</sup>١) في وش، وهامش وم،: ابن الأنــوع.

غزوة حنين وتقسيم الغنائم ..... المعنودة حنين وتقسيم الغنائم .... ما المعنود العنائم المعنود أسير. وهو أسير.

فَبَعَث النبي صلى الله عليه وآله إلى الأنصار وهو مُغْضَب فقال: «ما حَلَكم على قَتْله، وقد جاءكم الرسولُ الا تقتلوا أسيراً؟ فقالوا: إنّما قَتَلْنا بقول عمر. فاعرض رسولُ الله صلى الله عليه وآله حتى كلّمه عُمَيْر بن وَهُب في الصَفْح عن ذلك.

وقسم رسول الله صلى الله عليه وآله غنائم حُنَين في قريش خاصة، وأجْزَلَ القِسْمَ للمؤلّفة قلوبهُم كابي سفيان بن حَرْب، وعِكْرِمة بن أبي جهل، وصَفوان بن أميّة، والحارث بن هِشام، وسُهيْل ابن عَمرو، وزُهَير بن أبي أميّة، وعبدالله بن أبي أميّة، ومعاوية بن أبي سفيان، وهِشام بن المُغيرة، والأقسرع بن حابِس، وعُسيَيْنة بن حِصْن في امثالهم.

وقسيل: إنّه جَعَل للأنصار شيئاً يسيراً، وأعطى الجمهور لمن سميناه، فغَضِبَ قومٌ من الأنصار لذلك، وبلَغَ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله عنهم مقالُ سَخِطَه، فنادى فيهم فاجتمعوا ثم قال لهم: واجْلُسوا، ولا يَقْعُد معكم أحدٌ من غيركم، فليّا قَعَدوا جاء النبي عليه السلام يَتْبعُه أميرُ المؤمنين عليه السلام حتّى جَلَس وَسُطهم، فقال عليه السلام يَتْبعُه أميرُ المؤمنين عليه السلام حتّى جَلَس وَسُطهم، فقال الحم: وإنّى سائلُكم عن أمر فاجيبوني عنه، فقالوا: قل يا رسولَ الله، قال: وألستُم كُنتم ضالّين فهداكم الله بي؟، قالوا: بلى، فلله المنّةُ ولرسوله. قال: وألم تكونوا على شَفا حُفرة من النار، فأنقَذَكم الله بي؟، قالوا: بلى، فلله المنّةُ ولرسوله. فلله المنتةُ ولرسوله. قال: وألم تكونوا الله بي؟، قالوا: بلى، فلله المنّة ولرسوله. قال: وألم تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فلله المنةً ولرسوله. قال: وألم تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فلله المنةً ولرسوله. قال: وألم تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فلله المنةً ولرسوله. قال: وقال: وقال على فلله المنة ولرسوله. قال: وقال: وقال: وقال على فلله المنة ولرسوله. قال: وقال: وقال الله تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله. قال: وقال: وقال الله تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فلله المنة ولرسوله. قال: وقال: وقال الله تكونوا أعداءً فألَفَ الله قالوا: بلى، فله المنة وله المنه ولمية ولمنه الله وله الله ولله المنه ولمنه ولمنه ولله ولمنه وله ولمنه ولمن

١٤٦ ...... الإرشاد/ج١

بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، فلله المنَّةُ ولرسوله.

ثمّ سكت النبي صلّى الله عليه وآله هُنَيْهة ثمّ قال: «ألا تُجيبوني بها عندكم؟ قالدوا: بمَ نُجيك فِداك آباؤنا وامّهاتنا، قد أجبناك بأنّ لك الفضل والممّ والطّول علينا. قال: «أمّ لوشئتُم لقلتُم: وأنتَ قد كنتَ جئتنا طَريداً فآويناك، وجئتنا خائِفاً فآمناك، وجئتنا مُكَذّباً فصَدّقناك».

فارتفعَتْ أصواتُهم بالبُكاء وقام شيوخُهم وساداتُهم إليه فقبَّلوا يدَيْه ورِجْلَيْه، ثُمَّ قالوا: رَضِينا بالله وعنه، وبرسوله وعنه، وهذه أموالنا بين يَدَيْك، فإن شِئْتَ فاقْسِمْها على قومك، وإنّما قال مَنْ قال منا على غير وَغْر صدر (١) وغِلَ في قلب، ولكنتهم ظَنُوا سُخْطأ عليهم وتقصيراً بهم، وقد استغفروا الله من ذنوبهم، فاستغفر لهم يا رسولَ الله. فقال النبيُ صلى الله عليه وآله: «اللهم أغفِر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، أما تَرْضَوْن رسولُ الله؟ قالوا: بل رَضِينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله شيم ملى الله عليه وآله أنتم وفي سَهْمِكم رسولُ الله؟ قالوا: بل رَضِينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: «الأنصار، أما تَرْضَوْن رسولُ الله؟» قالوا: بلى رَضِينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: «الأنصار كرشي وعَيْبَتِي (١)، لو سَلَكَ الناسُ وادياً وسَلَكتِ الأنصار شِعْباً، لسلكتُ شِعْبَ الأنصار، اللّهم اغفِر للأنصار».

وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله أعطى العبّاسَ بن مِرْداس أربعاً من الإبل يومئذ فسخِطها، وانشأ يقول:

<sup>(</sup>١) وغر الصدر: الضغن والعداوة. والصحاح ـ وغر ـ ٢: ٩٨٤٦.

<sup>(</sup>٢) في الحديث: «الأنصار كرشي وعيبتي» أراد أنّهم بطانته وموضع سرّه وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره. «النهاية ٤: ١٦٣».

غزوة حنين وتقسيم الغنائم ..... العنائم الغنائم الغنائم الغنائم الغنائم الغنائم الغنائم الغنائم العنائم العنائم

ونَهْبَ العُبَدُ عِينَ عُينَة والْأَقْرَعِ وَلَا حَابِسُ يَفُوقَانَ شَيْخِي فِي الْمُجْمَعِ وَلا حَابِسُ يَفُوقَانَ شَيْخِي فِي الْمُجْمَعِ وَلا حَابِسُ وَمَنْ تَضَعِ اليومَ لا يُرْفَع

(اَتَجَعَلُ نَهِي)(۱) ونَهْبَ العُبَيْ فها كان حِصْنُ ولا حابِسٌ وما كنتُ دونَ أمرِيْ منها

فبلغ النبي صلّى الله عليه وآله قوله فاستخضره وقال له: «أنت القائل: القائل: أنجع عنه المعتبيد لله المعتبيد الأقرع وعُنينة»

فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمّي، لستَ بشاعر، قال: وكيف؟ قال، قال: بين عُيَيْنَة والأقرع.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: «قُمْ ـ يا عليّ ـ إليّه فاقطَعْ لسانه»(٢).

قال: فقال العبّاس بن مِسرداس: فوالله لَهذه الكَلِمة كانت أشدً عَلَيّ من يَوم خَنْعَم، حين أتونا في ديارنا. فأخذ بيدي عليّ بن أبي طالب فانطَلَق بي، ولو أرى أنَّ أحداً يُخَلّصني منه لدعوتُه، فقلت: يا

<sup>(</sup>۱) في سيرة ابن هشام ٤: ١٣٢، ومغازي الواقدي ٣: ٩٤٧، والطبري ٣: ٩١ وفأصبح نهيه.

<sup>(</sup>٢) العُبيد: كنزبير، فرس . والقاموس المحيط عبد - ١ : ٣١١.

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشية وش، و وم، ما لفظه: ذكروا لما قبال النبي عليه السلام: واقطعوا عني لسانه، قبام عمر بن الخطاب فأهوى إلى شفرة كانت في وسطه ليسلّها فيقطع بها لسانه، فقال النبي عليه السلام لأمير المؤمنين عليه السلام: وقُم أنت فاقطع لسانه، أو كها قال.

١٤٨ .... الإرشاد/ج١

عليّ، إنَّك لقَاطعُ لساني؟ قال: ﴿إِنَّ لَمُمْضِ فِيكَ مَا أُمُرتُ ﴾.

قال: ثمَّ مَضى بي، فقلت: يا عليّ إنّك لقاطعٌ لساني؟ قال: وإنّ لممْض فيك ما أُمِرْتُ، قال: فها زال بي حتّى أدْخَلني الحَظائر(١)، فقال لي: وإعتَدَّ ما بينَ أربع إلى مائة، قال، قلت: بأبي أنتم وأمّي، ما أكْرَمَكم وأحْلَمكم وأعْلَمكم !.

قال: فقال: «إذّ رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاك أربعاً وجَعَلك مع المهاجرين، فإن شئت فخذها، وإن شئت فخذِ المائة وكُون مع أهل المائة».

قال، قلت: أشرِ عَلَيّ، قال: «فإني آمُرُكُ أن تأخُذَ ما أعطاك وترضى».

قلت: فإنَّ أفعل.

## فصل

ولمّا قَسَم رسولُ الله صلّى الله عليه وآله غنائه حُنين، أقبل رجلٌ طُوال أدّم أجناً (٢٠٠٠)، بين عَيْنَه أثرُ السجود، فسلّم ولم يَخُصُّ النبي صلّى الله عليه وآله ثم قال: قد رأيتُك وما صنعتَ في هذه الغنائم. قال: «وكسيف رأيتُ؟ قال: لم أَرَك عَدَلْتَ. فغَضِبَ رسولُ الله صلّى الله عليه

<sup>(1)</sup> الحظائر: جمع حظيرة، وهي ما يعمل للإبل من شجر يبقيها الحبر والبرد. ومجمع البحرين - حظر - ٣: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأجنأ: الأحدب. ولسان العرب - جناً - ١: ٥٥٠.

فقال المسلمون: ألا نَقْتُله؟ فقال: «دعوه سَيكونُ له أتباعُ يَمْرَقُون من الدين كها يَمْرُق السهم من الرَّمِيَّة، يَقْتُلُهم الله على يد أحبّ الخلق إليه من بعدي».

فقتله أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب علميه السلام فيمن قَتَل يومَ النهروان من الخوارج.

## فصل

فانظر الآن إلى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الغَزاة، وتأمَّلها وفَكِّرْ في معانيها، تَجده عليه السلام قد تَوَلَّى كلَّ فضل كان فيها، واختص من ذلك بها لم يَشْرَكه فيه أحدٌ من الأُمّة.

وذلك أنّه عليه السلام ثَبَتَ مع النبي صلّى الله عليه وآله عند انهسزام كافّة الناس، إلّا النّفَر الذين كان ثبوتُهم بثبوته عليه السلام.

وذلك أنّا قد أخطنا عِلْماً بتقدَّمه عليه السلام في الشَجاعة والبَأْس والصَبر والنَجْدة، على العبّاس والفَضْل - ابنه - وأبي سُفيان بن الحارِث، والنَفَر الباقين، لظُهُورِ أمره في المقامات التي لم يَحْضَرُها أحد منهم، واشتهارِ خبره في مُنازَلَةِ الأقران وَقتل الأبطال، ولم يُعْرَف لأحدٍ من هؤلاء مقامٌ من مقاماته، ولا قتيلُ عُدريَ إليهم بالذِكسر.

فعُلِمَ بذلك أنَّ ثبوتَهم كان به عليه السلام، ولولاه كانت

الجناية على الدين لا تُتلافى، وأنَّ بَمقامه ذلك المقام وصَبره مع النبي عليه وآله السلام كان رجوع المسلمين إلى الحَرْب وتشجُّعِهم في لقاء العدُّق.

ثمّ كان مِن قَتْله أبا جَرُول متقدّمَ المشركين، ما كان هو السبب في هَزيمة القوم وظَفَرِ المسلمين بهم، وكان مِن قَتْله عليه السلام الاربعين الذين تَوَلّى قَتْلهم الوهنُ على المشركين وسبب خذلانهم وهَلَعِهم، وظَفَر المسلمين بهم، وكان من بليّةِ المتقدّم عليه في مقام الخيلافة ممن بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله أن عانَ المسلمينَ بإعجابه بالكَشْرة، فكانت هَزيمتُهم بسبب ذلك، أو كان أحدُ أسبابها.

ثُمَّ كان من صاحبه في قتل الأسرى من القوم، وقد نَهَىٰ النبيُ عليه وآله السلام عن قتلهم، ما ارتكب به عظيم الخلاف لله تعالى ولرسوله، حتَّى أَغْضَبه ذلك وآسَفَه فأنسَره وأكسره.

وكان من صَلاح أمر الأنصار بمعونته للنبي صلّى الله عليه وآله في جمعهم وخطابهم، ما قوي به الدين وزال به الخوف من الفتنة التي أظلّت القوم بسبب القسمة، فساهم رسولُ الله صلّى الله عليه وآله في فضل ذلك وشركه فيه دون من سواه.

وتولى من أمر العبّاس بن مِرداس ما كان سبب استقرار الإيهان في قلبه، وزوال الربّب في الدين من نفسه، والانقياد إلى رسول الله صلّ الله عليه وآله والطاعة لأمره والرضا بحكمه.

ثم جَعَل رسولُ الله صلى الله عليه وآله الحُكْمَ على المُعترِض في قضائه عَلَماً على حتى أمير المؤمنين عليه السلام في فعاله، وصوابه في

حرُوبه، ونبُّه على وجوب طاعته وخَظْرِ معصيته، وأنَّ الحَـقُ في حَيِّزه وجَنْبَته، وشَهدَ له بأنَّه خيرُ الخليفة.

وهذا يُباين ما كان من خُصومة الغاصبين لمقامه من الفِعال، ويُضادُ ما كانوا عليه من الأعمال، ويُغْرِجُهم من الفَضْل إلى النَقْص الذي يُوبِقُ صاحبَه \_ أو يكاد \_ فضلاً عن سُمُوّه على أعمال المُخْلِصين في تلك الغَزاة وقُرْبهم بالجهاد الذي تَولُوه، فبانوا به ممن ذكرناه بالتقصير الذي وصفناه.

## فصل

ولمّا فَضَّ الله تعالى جمعَ المشركين بحُنَين، تفرّقوا فِرْقتين: فأخَذَتِ الْأَعرابُ ومن تَبِعها إلى الْأعرابُ ومن تَبِعها إلى الطائف. فبعَثَ النبيُ صلّى الله عليه وآله أبا عامرٍ الأشعريّ إلى أوطاس في جماعة منهم أبو موسى الأشعريّ، ونعَث أبا سفيانَ صَحْرَ بنَ حَرْبٍ إلى الطائف.

فأما أبو عامر فإنّه تقدّم بالراية وقاتل حتّى قُتِل، فقال المسلمون لأبي موسى: أنت ابنُ عَمّ الأمير وقد قُتِل، فخُذِ الراية حتّى نُقاتِل دونها، فأخذها أبو موسى، فقاتل المسلمُون حتّى فَتَح الله عليهم.

وأما أبوسفيان فإنه لَقِيتُه ثقيفٌ فضرَبوه على وجهه، فانهزم ورَجَعَ إلى النبي صلّ الله عليه وآله فقال: بَعَثْتَني مع قوم لا يُرْقَعُ بهم

<sup>(</sup>١) أوطاس: وادٍ في ديار هَوازن كانت فيه وَقعة حُنين. ومعجم البلدان ١: ٢٨١.

١٠٢ ..... الإرشاد/ج١

الدِلاء من هُذَيل والأعراب، فما أغْنَوا عني شيئاً، فسكت النبي صلّ الله عليه وآله عنه.

ثمّ سار بنفسه إلى الطائف، فحاصرهم أيّاماً، وأنّفذَ أميرَ المؤمنين عليه السلام في خَيْل، وأمّرَهُ أن يَظا ما وَجَد، ويكسِر كلل صَنَم وَجَده.

فخرج حتى لَقِبَتْه خيلُ خَتْعم في جمع كثير، فبرز له رجل من القوم يُقال له شِهاب، في غَبْش الصبح، فقال: هل من مبارز؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «من له؟» فلم يَقُمْ احدٌ، فقام اليه أمير المؤمنين عليه السلام فوثب ابو العاص بن الربيع زوجُ بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: تُكفاه أيها الأمير، فقال: «لا، ولكن إنْ قُبِلْتُ فَانت على الناس، فبرز إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام وهو يقبول:

﴿إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ رئيس حَقًّا أَنْ يُرْوِيَ الصَّعْدَة (١) أَوْ تُدَقَّا(١)،

ثم ضربه فقتله، ومضى في تلك الخيل حتى كَسر الأصنام، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مُحاصر لأهل الطائف.

فلمّا رآه النبي عليه وآله السلام كَبَّر للفتح، وأُخَذَ بيده فخلا به وناجاه طويلًا.

 <sup>(</sup>١) الصعدة: القناة المستوية من منبتها لا تحتاج إلى تعديل. انظر والصحاح ـ صعد ـ ٧:
 ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) في هامش وم: تُشْدُقًا.

فروى عبدُ الرحْن بن سَيابَة والأَجْلَح - جميعاً - عن أبي الزُبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاريّ: أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله لمّا خلا بعليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم الطائف، أتاه عُمر بن الخطّاب فقال: أتّناجيه دوننا وتَخُلُو به دوننا؟ فقال: «يا عُمَر، ما أنا إِنْتَجَيْتُه، بل الله انْتجاه»(١).

قال: فأغرَض عُمر وهو يقول: هذا كما قلتَ لنا قبلَ الحُدَيْبيّة: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْخَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنين ﴾ (٢) فلم نَدْخُله وصُدِدْنا عنه، فناداه النبي صلّى الله عليه وآله: «لم أقُلْ إنَّكم تدخُلونه في ذلك العام!» (٣).

ثمّ خرج من حِصْن الطائف نافع بن غَيْلان بن مُعْتِب في خَيْلٍ من ثَقيفٍ، فلَقِيّه أميرُ المؤمنين عليه السلام بَبطْن وَج (أ) فقَتَله، وانهزم المشركون ولحِقَ القومَ السرعب، فنزل منهم جهاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله فأسلموا، وكان حِصار النبي صلى الله عليه وآله الطائف بضْعَة عشريوماً.

<sup>(</sup>۱) روي باختلاف يسمير في سنى الترمذي ٥: ٣٠٣، تأريخ بغداد ٧: ٢٠٤، مناقب المغازلي: ١٢٤، أسد الغابة ٤: ٧٧، كفاية الطالب: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفتسح ٤٨: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) إعسلام الورى: ١٢٤، وانظر قطع منه في سنن الترمذي ٥: ١٦٢/٦٢٩. جامع الاصول ٨: ٦٥٠٥/٦٥٨، تاريخ بغداد ٧: ٤٠٢، مناقب المغازلي:١٦٣/١٢٤، كفاية الطالب: ٣٢٧، أسد الغابة ٤: ٧٧، مصباح الانوار: ٨٨، كنز العمال ١١: ٢٢٠٩٨/٦٢٥

<sup>(</sup>٤) وَجُ: الطائسف. ومعجم البلدان ٥: ٢٦١١.

١٥٤ ..... الإرشاد/ج١

#### فصل

وهذه الغَزاة أيضاً ممّا خَصَّ الله تعالى فيها أميرَ المؤمنين عليه السلام بها انفرد به من كافّة الناس، وكان الفتح فيها على يده، وقَتْل من قُتِلَ من خَثْعهم به، دون سواه، وحَصَل له من المناجاة التي أضافها رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى الله عسر اسمه ما ظَهَر به من فضله وخصوصيته من الله عسر وجلّ بها بان به من كافّة الخلسق، وكان من عدوه فيها ما ذلّ على باطنه وكشف الله تعالى به عن حقيقة سره وضَميره، وفي ذلك عِبْرة لأولى الألباب.

## فصل

ثم كانت غَزاة تَبوك، فأوحى الله تبارك وتعالى اسمه إلى نبيه صلى الله عليه وآله: أن يَسيرَ إليها بنفسه، ويستنفِرَ الناسَ للخروج معه، وأعلمه أنّه لا يحتاجُ فيها إلى حَرْب، ولا يُمنى بقتال عدّوٍ، وأنّ الأمورَ تنقادُ له بغير سَيف، وتَعَبُّده بامتحان أصحابه بالخروج معه واختبارهم، ليتميّزوا بذلك وتظهرَ سرائرهُم.

فاستنفرهم النبي صلّى الله عليه وآله إلى بِلاد الروم، وقد أينَعَتْ ثهارهم واشتدَّ القَيْظُ عليهم، فأبطأ أكثرهُم عن طاعته، رغبةً في العاجل، وحِرصاً على المعيشة وإصلاحِها، وخوفاً من شدّة القَيْظ غزوة تبوك واستخلاف النبي علياً عليها السلام على المدينة ........ ١٥٥ ورُبُعُدِ المسافة (١) ولقاء العدو، ثمّ نهض بعضهم على استثقال للنهوض، وتخلّف آخرون.

وليها أراد رسولُ الله صلّى الله عليه وآله الخروجَ استخلف أميرَ المؤمنين عليه السلام في أهله وولده وأزواجه ومُهاجره، وقال له، «يا عليُّ إنّ المدينة لا تَصْلَحُ إلّا بي أو بـك».

وذلك أنّه عليه السلام عَلِم من خُبث نيّات الأعراب، وكمثير من أهل مكّة ومَن حولها، عمّن غَزاهم وسَفكَ دماءَهم، فأشفَقَ أن يَطلُبُوا المدينة عند نَأْيه عنها وحصُولِهِ ببلاد الروم أو نحوها، فَمتى لم يكنْ فيها من يقوم مقامه، لم يُؤمَنْ مِن مَعَرَّتهم، وإيقاع الفساد في دار هِجرته، والتخطّي إلى ما يَشين أهلَه ومُخلَّفِيه.

وعَـلِـم عليه السلام أنّه لا يقوم مقامَه في إرهاب العدُوّ وحراسة دار الهجرة وحِياطَة من فيها، إلّا أميرُ المؤمنين عليه السلام، فاستخلفه استخلافاً ظاهراً، ونَصَّ عليه بالإمامة من بعده نصّاً جلياً.

وذلك فيها تظاهرت به الرواية أنَّ أهلَ النفاق لمَّا عَلِموا باستخلاف رسول ِ الله صلَّى الله عليه وآله عليًا عليه السلام على المدينة ، حَسَدُوه لذلك وعَظُم عليهم مُقامُه فيها بعد خروجه ، وعُلِموا أنها تَنْحَرِس به ، ولا يكون للعدو فيها مَطْمَع ، فساءهم ذلك ، وكانوا يُؤثرون خروجه معه ، لِما يَرجُونه من وقوع الفساد والاختلاط عند نأي النبي صلَّى الله عليه وآله عن المدينة ، وخُلُوها من مرهوب مخوف يَحْرُسُها .

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، الشقة.

١٥٦ ..... الإرشاد/ج١

وغَبطوه عليه السلام على الرفاهيّة والدَعَةِ بمُقامه في أهله، وتكلّف من خرج منهم المشاقَّ بالسفر والخَطَر.

فأرجَفوا به عليه السلام وقالوا: لَمْ يستخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله إكراماً له وإجلالاً ومودّة، وإنّما خَلفه استثقالاً له. فبهتوه بهذا الإرجاف كبهت قُريش للنبي عليه وآله السلام بالجنّة تارة، وبالشعر أخرى، وبالسحر مرّة، وبالكهانة أخرى. وهم يعلمون ضِدّ ذلك ونقيضه، كما عَلِم المنافقون ضِدّ ما أرجفوا به على أمير المؤمنين عليه السلام وخلافه، وأنّ النبي صلى الله عليه وآله كان أخص الناس بأمير المؤمنين عليه المؤمنين عليه السلام، وكان هو أحبّ الناس إليه وأسعدهم عنده وأفضلهم الديه.

فلمّا بلغَ أميرَ المؤمنين عليه السلام إرجافُ المنافقين به، أراد تكذيبَهم وإظهارَ فَضيحتهم، فلَحِق بالنبي صلّى الله عليه وآله فقال: «يا رسولَ الله، إنّ المنافقين يَرْعُمون أنّك إنّها خَلَفْتَني استثقالًا ومَقْتاً! فقال له رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: إرجع يا أخي إلى مكانك، فإنّ المدينة لا تَصْلَحُ إلّا بي أو بك، فأنت خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي، أما ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبعً بعدي».

فتضمن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله نصّه عليه بالإمامة، وإبانته عن الكافّة بالخلافة، ودلّ به على فضل لم يَشْرَكه فيه سواه، وأوجَب له به عليه السلام جميع منازل هارون من موسى، إلّا ما خصّه العُرْف من الانحسوّة واستثناه هو عليه السلام من النبوّة.

ألا ترى أنّه عليه وآله السلام جَعَل له كافّة منازل هارون من موسى، إلّا المستثنى منها لفظاً أو عقلًا. وقد علم كلَّ من تأمَّلَ معاني القرآن، وتصفّح الروايات والأخبار، أنّ هارون عليه السلام كان أخا موسى لأبيه وأكبه وشريكه في أمره، ووزيره على نبوّته وتبليغه رسالات ربّه، وأنّ الله تعالى شَدَّ به أزره، وأنّه كان خليفته على قومه، وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته، وأنّه كان أحبّ قومه (1) إليه وأفضلهم لديه.

قال الله عزّ وجل حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبّ الشرح لي صَدْرِي \* وَيَسّرُلِي أَمْسِرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لِي وَزيسراً مِنْ اَهْلِي \* هَارُونَ اَخِي \* اُشْدُدُ يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَأَشْرِكُهُ فِي اَمْسِرِي ﴾ (٢) فأجاب الله تعالى مسألته وأعطاه سُؤْلَهُ فِي ذلك وأمنِيتَ مُ وَعَالَ مُوسى ﴾ (قَدْ اُوتسِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسى ﴾ (قال حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسى الإخبِهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلحْ وَلاَ تَتبعْ سَبِيلَ الْمُفْدِينَ ﴾ (١) .

فلما جَعَلَ النبيُ صلى الله عليه وآله عليًا عليه السلام منه بمنزلة هارون من موسى، أوجَب له بذلك جميعَ ما عَدَدناه، إلا ما خصّه العُرْفُ من الأُخُوة واستثناه من النُبوَّة لفظاً.

وهذه فضيلةً لم يشرَك فيها أحدٌ من الخلق أميرَ المؤمنين عليه

<sup>(</sup>۱) في هامش دش، و دم»: الخلــق.

<sup>(</sup>۲) مل ۲۰: ۲۰ ۲۹.

<sup>(</sup>۲) طَب ۲۰: ۲۹.

<sup>(</sup>٤) الأعسراف ٧: ١٤٢.

السلام ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال، ولو عَلِم الله تعالى ان بنية عليه السلام في هذه الغزاة حاجة إلى الحرب والأنصار، لمَا أَذِنَ له في تخليف أمير المؤمنين عليه السلام عنه حَسَب ما قدّمناه، بل عَلِم أَنَّ المصلحة في استخلافه، وأنَّ إقامته في دار هِجرته مُقامه أفضلُ الأعمال، فدبر الخلق والدين بها قضاه في ذلك وأمضاه، على ما بيّناه وشرحناه.

# فصل

وليًا عاد رسولُ الله صلى الله عليه وآله من تَبوك إلى المدينة قَدِم عليه عَمرو بن معدي كَرب فقال له السنبي صلى الله عليه وآله: وأسلِمْ عا عَمرو ويُومنك الله من الفَزَع الأكبر، فقال: يا محمّد، وما الفَزَع الأكبر، فإني لا أفزَع!؟ فقال: «يا عَمرو، إنّه ليس ممّا تَحْسِب وتَظُنَ، إنّ الناس يُصاحُ بهم صَيحةً واحدةً، فلا يَبقى ميتُ إلّا نُشِر ولا حيّ إلاّ مات، إلا ما شاء الله، ثمّ يُصاحُ بهم صيحة أخرى، فيُنشَر من مات ويُصفون جميعاً، وتنشقُ السماء وتَهدُ الأرض وتخِرُ الجبال، وتَزْفِرُ النيران() وتَرْمي بمثل الجبال شَرَراً، فلا يَبقى ذو روح إلّا انخلع وتَرْفِرُ النيران() وتَرْمي بمثل الجبال شَرَراً، فلا يَبقى ذو روح إلّا انخلع من هذا؟، قال: ألا إنّي أسمَع أمراً عظيهاً، فآمَنَ بالله ورسوله، وآمَن معه من قومه ناسٌ، ورَجَعوا إلى قومهم.

ثم إنَّ عَمرو بن معدِي كَرب نَظر الى أُبيِّ بن عَثْعَثَ الخَثْعميّ

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، النار.

فأخذ برَقبته، ثمّ جاء به إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال: أعدن على هذا الفاجر الذي قَتَل والدي، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «أَهْدَرَ الإسلامُ ما كان في الجاهليّة» فانصرف عَمرو مَرتداً فأغار على قوم من بني الحارث بن كَعْب ومضى إلى قومه، فاستدعى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله عليّ بن أبي طالب عليه السلام فأمّره على المهاجرين، وأنفذه إلى بني زُبيد، وأرسل خالد بن الوليد في طائفة من الأعراب وأمرة أن يقصد الجعفي (۱)، فإذا التقيا فأميرُ الناس عليّ بن أبي طالب. فسار أميرُ المؤمنين واستعمل على مُقدّمته خالد بن سعيد بن العاص واستعمل خالدً على مُقدّمته أبا موسى الأشْعَريّ.

فأماجُعفي فإنها لمَّا سَمِعَتْ بالجيش افترقَتْ فِرقتين؛ فذهبت فِرقة إلى اليمن، وانضمَّتْ الفرقة الأخرى إلى بني زُيْد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فكتب إلى خالد بن الوليد: أنْ قِفْ حيثُ أدرككَ رسولي. فلم يَقِفْ، فكتب إلى خالد بن سَعيد: تَعَرَّضْ له حتى تَعْبِسَه. فاعترض له خالد حتى حَبِسه، وأدركه أميرُ المؤمنين عليه السلام فعنَّفه على خلافه، ثم سار حتى لَقِيَ بنى زُييد بوادٍ يُقال له كُشر ".

فلمًا رآه بنو زُبَيد قالوا لعمرو: كيف أنت ـ يابا ثور ـ إذا لِقيك منا العُمرو: كيف أنت ـ يابا ثور ـ إذا لِقيك هذا الغلامُ القُرشيّ فأخذ منك الأتاوة (١)؟ قال: سيعلم إن لقيني .

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم،: جعفي أبو قبيلة ، والقبيلة يقال لها: جعفي، ومن الناس من يظن أنه جـعف وهــو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش وش، وانصبت.

<sup>(</sup>٣) كَشِر: بوزن زفر: من نواحي صنعماء اليمسن. «معجم البلمدان ٤: ٢٦٧».

<sup>(</sup>٤) الأتاوة: الخسراج. ولسان العرب ـ اتى ـ ١٤: ١٧.

قال: وخرج عَمرو فقال: هل من مبارز؟ فنهض إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام فقام خالدُ بن سعيد فقال له: دَعْني يا باالحسن بأبي أنت وأمي أبارزه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «إن كنتَ تَرى أنَّ لي عليك طاعةً فقف مكانك، فوقف، ثمّ بَرزَ(۱) إليه أميرُ المؤمنين عليه السلام فصاح به صيحةً فانهزم عَمرو وقُتِل أخوه وابنُ أخيه وأجِنَت امرأتُه ركانةُ بنت سلامة، وسبي منهم نِسوانٌ، وانصرف أميرُ المؤمنين عليه السلام وخلف على بني زُبيد خالد بن سعيد ليَقْبِضَ صدقاتهم، ويُؤمِن من عاد إليه من هُرًابهم مُسلماً.

فرجع عَمرو بن مَعدي كَرب واستأذن على خالد بن سعيد، فأذن له فعاد إلى الإسلام، وكلمه في امرأتِه وولده، فوهبهم له.

وقد كان عَمرو لمّا وَقَفَ بباب خالد بن سعيد وَجَدَ جَزوراً قد نُحِرَت، فجَمَعَ قوائِمَها ثمّ ضربها بسيفه فقطَعَها جميعاً، وكان يُسمّىٰ سيفُه الصَمْصامة.

فلمّ وَهَبَ له خالدٌ بن سعيد امرأته وولده وهب له عَمرو الصّمْصامَة.

وكان أميرُ المؤمنين عليه السلام قد اصطَفى من السَبْي جاريةً، فبعث خالدُ بن الوَليد بُرَيدة الأسْلَميّ إلى النبي صلّى الله عليه وآله وقال له: تَقدّمُ الجيشَ إليه فأعْلِمه ما فَعَل عليّ من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه، وقع فيه.

<sup>(</sup>١) في دم، وهمامش وبش، : خبرج.

فسار بُرَيدة حتّى انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله فلقيه عُمر بن الخطّاب فسأله عن حال غَزوتهم وعن الذي أَقْدَمَه، فأخبره أنّه إنّما جاء ليَ قَعَ في عليّ، وذكر له اصطفاءه الجارية من الحُمس لنفسه، فقال له عُمر: إمض لما جئتَ له، فإنّه سيَغْضَبُ لابنته ميّا صَنَعَ عليّ. فدخل بُريدة على النبي صلى الله عليه وآله ومعه كتابُ من خالد بما أَرْسَلَ به بُريدة، فجعل يَقْرُوه وُوجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتغيّر، فقال بُريدة: يا رسول الله، إنّك إن رَخَصْتَ للناس في مثل هذا ذَهب فَيْوُهم، فقال له النبيُ صلى الله عليه وآله: «وَيْحَكَ يا مثل هذا ذَهب فَيْوُهم، فقال له النبيُ صلى الله عليه وآله: «وَيْحَكَ يا بريَان أي طالب يَحِلُ له من الفيء ما يَحِلُ له من الفيء ما يَحِلُ ليه، إنّ علي بن أبي طالب خيرُ الناس لك ولقومك، وخيرُ من أُخلَف من بعدي لكافة أُمْتي، يا بُرَيدة، إحذَرْ أن تُبْغضَ علياً فيبُغضَك الله».

قال بُرَيدة: فتمنّيتُ أنّ الأرضَ انشقّت بي فسُختُ فيها، وقلتُ: أعوذ بالله من سَخط الله وسَخط رسوله، يا رسولَ الله، استغفر لي فلن أبغضَ علياً أبداً، ولا أقولُ فيه إلاّ خيراً. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وآله.

#### فصل

وفي هذه الغَزاة من المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام ما لا يُهاثلها منقبةً لأحد سواه، والفتحُ فيها كان على يديه خاصّةً، وظَهَرَ من فضله ومُشاركته للنبي عليهما السلام فيها أحلّه الله تعالى له من الفّيء، واختصاصِه من ذلك بها لم يكن لغيره من الناس، وبان من مودة رسول الله صلى الله عليه وآله وتفضيله إياه ما كان خفياً على من لاعلم له بذلك، وكان من تَحذيره بُريدة وغيرَه من بُغضه وعَداوته وحَثّه له على مودّته وولايته وردّ كيد اعدائه في نُحورهم، ما دلّ على أنّه أفضلُ البرية عند الله تعالى وعنده وأحقهم بمقامه (۱) من بعده، وأخصهم به في نفسه، وآثرهُم عنده.

### فصل

ثمّ كانت غَزاة السلسلة، وذلك أنَّ أعرابياً جاء إلى النبي عليه وآله السلام فجَثا بين يدَيْه وقال له: جئتُك لأَنْصَحَ لك. قال: «وما نصيحتُك؟» قال: قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي الرَمْل، وعَمِلوا على أن يُبَيِّتُوك بالمدينة. ووصَفهم له.

فأمر النبيّ صلّى الله عليه وآله أن يُنادى بالصلاة جامعة، فاجتَمَعَ المسلمون فصَعِدَ المِنْبَر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيّها الناسُ، إنّ هذا عدو الله وعدوكم قد عَمِل على تبييتكم، فمَنْ لهم؟» فقام جماعة من أهل الصُفّة، فقالوا: نحن نَخْرج إليهم يا رسولُ الله فول علينا مَنْ شئت. فأقرع بينهم، فخرجتِ القُرْعة على ثمانين رجلًا منهم ومن غيرهم، فاستدعى أبا بكر فقال له: «خُذ الراية (٢)

<sup>(</sup>۱) في «م» وهامش «ش»: بمكانه.

<sup>(</sup>٢) في «م» وهامش «ش»: اللسواء.

وامض الى بَني سُلَيْم فإنّهم قريبٌ من الحَرَّة ، فمضى ومعه القوم حتى قدارب أرضَهم ، فكانت كثيرة الحجارة والشجر، وهم ببَطْن الوادي ، والمنحذر إليه صعب .

فلمّا صار أبو بكر إلى الوادي وأراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كنيراً، وانهسزم أبو بكسر من القوم.

فلمّا وَرَدُوا (١) على النبي صلّى الله عليه وآله عَقَد لعُمَر بن الخَطّاب وبعثه إليهم، فكمنوا له تحت الحجارة والشجر، فلمّا ذهب ليهبط خرجوا إليه فهزموه.

فساء رسولُ الله صلى الله عليه وآله ذلك، فقال له عمرو بن العاص: إبعَثْني \_ يا رسولَ الله \_ إليهم، فإنّ الحربَ خُدعة، ولَعَلَى أخْدعُهم. فأنفذه مع جماعة ووصّاه، فلم صار الى السوادي خرجوا إليه فهزموه، وقتَلوا من أصحابه جماعةً.

ومكث رسول الله صلى الله عليه وآله أيّاماً يذَّو عليهم، ثمّ دعا الميرَ المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فعَقَد له، ثمّ قال: «أرسلتُه كرّاراً غيرَ فَرّار» ورفع يديه إلى السماء وقال: «اللهمّ إن كنتَ تَعلم أنّي رسولُك، فاحفَظني فيه وافعَلْ به وافعَلْ فدعا له ما شاء الله.

وخَرَج عليُّ بن أبي طالب عليه السلام، وخَرَج رسولُ الله صلَّى الله عليه وآلمه لتشييعه، وسَلَغ معه الى مسجد الأحزاب، وعليُّ عليه

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش وش، قدمسوا.

السلام على فَرَس أَشْقَرَ مَهْلُوب<sup>(۱)</sup>، عليه بُردان يهانيان، وفي يده قناةً خَطِية (۱)، فَشَيَّعه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وأَنْفَذَ معه فيمن أنفذ أبا بكر وعُمر وعَمرو بن العاص، فسار بهم عليه السلام نحو العراق مُتَنكَبًا للطريق حتّى ظَنُوا أنّه يُريد بهم غيرَ ذلك الوجه، ثمّ أَخَذَ بهم على مَحَجَّة غامِضة، فسار بهم حتّى استقبل الوادي من فمه، وكان يسيرُ الليل وَيكُمن النهار.

فلم قَرب من الوادي أمر أصحابه أنّ يكْعَموا(") الخيل، ووَقُفهم مكاناً وقال: «لا تُبرَحوا» وانتبذ أمامَهم فأقام ناحية منهم.

فلم رأى عَمرو بن العاص ما صَنَع لم يَشُكُ أَنَّ الفتح يكون له، فقال لأبي بكر: أنا أعلم بهذه البلاد من علي، وفيها ما هو أشدُّ علينا من بني سُلَيْم، وهي الضِباع والذِئاب، وإن خرجَتْ علينا خشيتُ أن تُقطِّعنا، فكلِّم يَخْلُ عنّا نَعْلو الوادي.

قال: فانطَلَق أبو بكر فكلَّمَه فاطال، فلم يُجِبُّه أميرُ المؤمنين عليه السلام حرفاً واحداً، فرَجَعَ إليهم فقال: لا والله ما أجابَني حرفاً.

فقال عَمرو بن العاص لعُمَر بن الخَطّاب: أنت أقوى عليه، فانطلق عُمَر فخاطبه فصَنَع به مثلَ ما صَنَع بأبي بكر، فرَجَع إليهم

<sup>(</sup>١) المهلوب: هو المقصوص شعر الهلب، وهـ و الـذنب. والقامـ وس المحيط ١: ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الخط: مـوضع باليهامة، وهو خط هـجر، تنسب إليه الرمـاح الخطّية، لأنها تحمل من بلاد الهـند فتقوّم به. والـصـحاح ـ خطط ـ ٣: ١١٢٣».

<sup>(</sup>٣) كعم بعيره أو فرسه: شدّ فمه كي لا يظهر منه صوت. أنظر «الصحاح - كسعم - ٥: ٢٠٢٣».

فأخبرَهم أنّه لم يُجبه.

فقال عَمرو بن العاص: إنّه لا ينبغي أن نُضَيِّعَ أَنْفُسَنا، إنطلقوا بنا نَعْلو الوادي، فقال له المسلمون: لا والله لا نَفْعَل، أَمَرَنا رسولُ الله صلّى الله عليه وآله أن نَسْمَعَ لِعَليٍّ ونُطيع، فَن رُكُ أمرَه ونسمَعُ لك ونُطيعُ؟!

فلم يزالوا كذلك حتى احسَّ أميرُ المؤمنين عليه السلام الفجرَ، فكَبس (١) القومَ وهم غارّون (١)، فأمكنه الله منهم، ونزلت على النبي صلّى الله عليه وآله: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً...﴾ (١) إلى آخرالسورة، فبَسُر النبيُ صلّى الله عليه وآله أصحابه بالفتح، وأمرهم أن يستَقْبِلوا أميرَ المؤمنين عليه السلام فاستقبَلوه، والنبيُّ صلّى الله عليه وآله يَقْدُمُهم فقاموا له صَفّين.

فلمّا بَصُرَ بالنبي صلّى الله عليه وآله تَرَجَّل عن فرسه، فقال له النبي عليه وآله السلام: «إِركَبْ فإنّ الله ورسول راضيان عنك فبكى أمير المؤمنيين عليه السلام فَرَحاً، فقال له النبيُ صلّى الله عليه وآله: «يا عليّ، لسولا أنّني أشفِتُ أن تقولَ فيك طوائفُ من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، لقلتُ فيك اليوم مَقالًا لا تمرّ بملاً من الناس إلّا أخذوا الترابَ من تحت قدَمَيْك».

<sup>(</sup>١) كُبُسُوا دار فلان: أغاروا عليه فجأة. والصحاح - كبس - ٣: ٩٦٩.

<sup>(</sup>٢) أي غافلون.

<sup>(</sup>٣) العاديات ١٠٠: ١.

١٦٦ ..... الإرشاد/ج١

#### فصل

فكان الفتح في هذه الغزاة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصة، بعد أن كان من غيره فيها من الإفساد ما كان، واختص عليه السلام من مَديح النبي صلى الله عليه وآله فيها بفضائل لم يَحْصُل منها شيء لغيره، وبان له من المنقبة فيها ما لم يَشْرَكه فيه سواء.

# فصل

ولم انتشر الإسلام بعد الفتح وما وَلِيه من الغَزَوات المذكورة وقري سلطانه ، وَفَدَ الله النبي صلى الله عليه وآله السوفود ، فمنهم من أسلم ومنهم من استأمَن ليعود إلى قومه برأيه عليه السلام فيهم .

(١) في دم، وهامش دش، عند.

شيء. . . ﴾ (١) إلى آخر الآية.

فلمّا صلّى النبي صلّى الله عليه وآله العصر توجّه وا إليه يَقْدُمُهم الأسقُف، فقال له: يا عمد، ما تقول في السيد المسيح؟ فقال النبي عليه وآله السلام: «عبد لله اصطفاه وانتجبه» فقال الأسقف: أتعرف له ياعمد \_ أباً ولده؟ فقال النبي عليه وآله السلام: «لم يَكُنُ عن نكاح فيكونُ له والد» قال: فكيف قلت: إنّه عبد مخلوق، وأنت لم تر عبداً مخلوقاً إلاّ عن نكاح وله والد؟ فانزل الله تعالى الآيات من سورة آل عمران إلى قوله:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِسَى عِنْدَ آلَةٍ كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُونُ مِنَ الْمُثَرِينَ \* فَمَنْ لَهُ كُونُ مِنَ الْمُثَرِينَ \* فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَانَّفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة وَابْنَاءَكُمْ وَرَبْسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانَّفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْتِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة وَابْنَاءَكُمْ وَرَبْسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانَّفُسَنَا وَانَّفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة وَابْنَاءَكُمْ وَرَبْسَاءَكُمْ وَانَّفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْتِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة وَابْنَاءَكُمْ وَانْفُسَكُمْ ثُمْ مُنَّ مَنْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة وَالْمَادِي، الله على النصاري، ودعاهم إلى المباهلة، وقال: وإنّ الله عنز السمه أخبَرِي أنّ العذابَ يَنْزِلُ على المُبطِل عقيبَ المباهلة، ويُبَينُ الحقّ من الباطل بذلك، فاجتمع على المُسُورة، فاتّفتى رأيهم على الأسْقُف مع عبد المسيح والعاقب على المشورة، فاتّفتى رأيهم على السنظارة إلى صَبيحةِ غيدٍ من يومهم ذلك.

فلمّا رجعوا إلى رِحالهم قبال لهم الأستقف: انْتظُروا محمّداً في غَدِ، فإن غَدا بولسده واهله فاحذَروا مباهلته، وإن غدا باصحابه فباهلوه،

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١١٣.

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۳: ۵۹ - ۶۱.

۱۶۸ ..... ۱۹۸ فإنه على غير شيء.

فلمًا كان من الغد جاء النبي عليه وآله السلام آخذاً بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين بين يديه يَمشِيان وفاطمة - صلوات الله عليهم - تَمشي خلفَه، وخرج النصارى يَقْدُمُهم أَسْقُفهم.

فلمّا رأى النبيّ صلّى الله عليه وآله قد أقبل بمن معه، سأل عنهم، فقيل له: هذا ابنُ عمّه عليّ بن أبي طالب وهو صهره وأبو ولده وأحبُّ الخلق إليه، وهذان الطفلان ابنا بنته من عليّ وهما من أحبّ الخلق إليه، وهذه الجارية بنته فاطمة أعبزُ الناس عليه وأقربُهم إلى قلبه.

فنظر الأسقف إلى العاقب والسيد وعبد المسيح وقال لهم: انظروا إليه قد جاء بخاصّته من ولده وأهله ليباهِلَ بهم واثقاً بحقه، والله ما جاء بهم وهو يتخوّف الحجة عليه، فاحذروا مباهلته، والله لسولا مكان قَيْصَر لأسلمتُ له، ولكن صالحوه على ما يتفق بينكم وبينه، وارْجِعُوا إلى بلادكم وارتَوُوا لأنفسكم، فقالواله: رأينا لرأيك تَبع، فقال الأسقف: يا با القاسم إنّا لا نُباهِلك ولكنّا نصالحك، فصالحنا على ما نَنْهُ مُن مه.

فصالحهم النبيُ صلى الله عليه وآله على ألفَيْ حُلّة من حُلَل الأواقي قيمة كلّ حُلّة أربعون درهما جياداً، فما زاد أو نقص كان بحساب ذلك، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وآله كتاباً بما صالحهم عليه، وكان الكتاب:

# بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتابُ من محمد النبي رسول الله لنَجْران وحاشيتها، في كلّ صَفراء ويَهضاء وثَمرَةٍ ورقيقٍ، لا يُؤخذُ منه شيء منهم غير أَلْفَيْ حُلّةٍ من حُلَل الأواقِي ثمنُ (١) كلّ حُلّةٍ أربعون درهما، فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك، يُؤدّون ألفاً منها في صَفَرٍ، وألفاً منها في رجب، وعليهم أربعون ديناراً مشواة رسولي ممّا فوق ذلك، وعليهم في كلّ حَدَثٍ يكون باليمن من كلّ ذي عَدْنٍ عارية مضمونة ثلاثون درعاً وثلاثون فرساً وثلاثون جَملًا عارية مضمونة، لهم بذلك جوار الله وذمّة (محمد بن عبدالله) (١)، فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمّتي منه بريئة.

#### فصل

وفي قصة أهل نُجران بيان عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام مع ما فيه من الآية للنبي صلّى الله عليه وآله والمعجز الدال على نبوته.

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش وش،: قيمة.

<sup>(</sup>٢) في دمه: رسول الله.

ألا ترى إلى اعترافِ النصارى له بالنبوّة، وقطعِهِ عليه السلام على امتناعهم من المباهلة، وعلمِهم بأنهم لو باهلوه كَلَ بهم العذاب، وثقتِه عليه وآله السلام بالظفر بهم والفَلَج ِ بالحُجَّة عليهم.

وأنّ الله تعالى حَكَم في آية المباهلة لأمير المؤمنين عليه السلام بأنه نفس رسول الله صلّى الله عليه وآله، كاشفا بذلك عن بلوغه نهاية (١) الفضل، ومساواته للنبي عليه وآله السلام في الكهال والعصمة من الآثام، وأن الله جلّ ذكره جَعَله وزوجته وولكيه مع تقارب سنها حجّة لنبيه عليه وآله السلام وبرهاناً على دينه، ونص على الحُكم بأنّ الحسن والحسين أبناؤه، وأنّ فاطمة عليها السلام نساؤه المتوجّة إليهن الذكر والخطاب في الدعاء الى المباهلة والاحتجاج، وهذا فضلٌ لم يَشركهم فيه أحدٌ من الأمّة، ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم في معناه، وهو لاحق بها تقدّم من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الخاصة له، على ما ذكرناه.

# فصل

ثمّ تلا وَفْدَ نَجْران من القصص النّبِنَة عن فضل أمير المؤمنين عليه السلام وتَخَصَّصِه من المناقب بما بان به من كافّة العباد، حجة العوداع وما جرى فيها من الأقاصيص، وكان فيها لأمير المؤمنين عليه السلام من جليل المقامات. فمن ذلك أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: غاية.

كان قد أنفذه عليه السلام إلى اليمن ليخمّس زكاتها(١)، ويَقْبِضَ ما وافق عليه أهلُ نجران من الحُلَل والعَيْن وغير ذلك، فتوجّه عليه السلام لها نَدَبه إليه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله، فأنجزه ممتثلًا فيه أمره مسارعاً إلى طاعته، ولم يَأْتَحِنْ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله أحداً غيرَه على ما ائتمنه عليه من ذلك، ولا رأى في القوم من يَصْلَحُ للقيام به سواه، فأقامه عليه السلام مقام نفسه في ذلك واستنابه فيه، مطمئناً إليه، ساكناً إلى نُهوضه بأعباء ما كلّفه فيه.

ثمّ اراد رسول الله صلّى الله عليه وآله التوجه للحجّ وأداء فَرْض الله تعالى عليه فيه، فأذًن في الناس به، وبلَغَتْ دعوتُه عليه السلام أقاصِيَ بلاد الإسلام، فتجهّز الناسُ للخروج وتأهّبوا معه، وحَضَرَ الملدينة من ضواحيها ومِنْ حَوْلها وبفربٍ منها خلقٌ كثيرٌ، وتهيّأؤا للخروج معه، فخرج النبيُّ صلّى الله عليه وآله بهم لخمس بقين من ذي القعدة، وكاتب أمير المؤمنين عليه السلام بالتوجه إلى الحجّ من اليمن ولم يَذكُرُ له نوع الحجّ الذي قد عَزَمَ عليه، وخَرَجَ عليه وآله السلام قارِناً للحجّ بسياق الهَدْي، وأحْرَمَ من ذِي الحُلَيْفَة (٢) وأحْرَمَ الناسُ معه، ولبّى الحبي السلام من عند الميل الذي بالبيّداء، الناسُ معه، ولبّى (١ عليه السلام من عند الميل الذي بالبيّداء، فاتّصل ما بين الحرمين بالتَلبِية حتّى انتهى إلى كُراع الغَمِيم (١)،

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، زكازها.

 <sup>(</sup>۲) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة المنورة ستة أميال أوسبعة، وفيها ميقات أهل المدينة.
 ومعجم البلدان ۲: ۲۹۵».

<sup>(</sup>٣) لبّى اي رفع صوته بالتلبية.

<sup>(</sup>٤) كراع الغميم: واد في طريق المدينة إلى مكة المكرمة. «معجم البلدان ٤: ٣٤٤٣.

وكدان الناسُ معه رُكباناً ومُشاةً، فَشَقَ على المُشاة المسيرُ، وأَجْهَدَهم السيرُ والسحيرُ والسحيرُ والستحمُلُوه فأعلَمهمُ أنه لا يَجِدُ لهم ظَهْراً، وأمَرَهم أن يَشُدُوا على واستحمَلُوه فأعلَمهمُ أنه لا يَجِدُ لهم ظَهْراً، وأمَرَهم أن يَشُدُوا على أوساطهم ويَخْلِطوا الرَمَلُ(١) بالنَسَلُ(١)، ففَعَلوا ذلك واستَراحوا إليه، وخَرَجَ أميرُ المؤمنين عليه السلام بمن معه من العَسْكَر الذي كان صَحِبَه إلى اليمن، ومعه الحُلَلُ التي أُخَذَها من أهل نَجران.

فلمّا قارَبَ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مكّة مَن طريق المدينة، قارَبَها أميرُ المؤمنين عليه السلام من طريق اليمن، وتقدَّمَ الجيشَ للقاء النبي صلّى الله عليه وآله وخلَّفَ عليهم رجلًا منهم، فأدرك النبي عليه وآله السلام وقد أشرَفَ على مكّة، فسلَّم وخبَّرة بها صنع وبقبض ما قبض، وأنّه سارع للقائه أمامَ الجيش، فسُرَّ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله بذلك وابتهج بلقائه وقال له: «بما أهْلَلْت يا عليّ؟ فقال له: يا رسولَ الله، إنّك لم تكتُبُ إلى باهلالك ولا عَرُفْتَنِيه (٣) فَعَقَدْتُ نيتي بنيّك؛ وقلتُ: اللهم إهلالاً كإهلال نبيك، وسُقْتُ معي من البدن أربعاً وثلاثين بدنةً، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: الله أكبر، فقد أربعاً وشلائين بدنةً، فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: الله أكبر، فقد من البدن من البدن عليه وأله عليه وآله ومَدْيي، فأقِمْ من البدن على إحرامك وعُدْ إلى جَيشك فعَجُل بهم إليّ حتّى نجتمع بمكّة إن على إحرامك وعُدْ إلى جَيشك فعَجُل بهم إليّ حتّى نجتمع بمكّة إن

<sup>(</sup>١) الرَّمَل: الهرولة. والصحاح ـ رمل ـ ٤: ١٧١٣.

<sup>(</sup>٦) النسل: الركض بسرعة. انظر دالصحاح ـ نسل ـ ٥: ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش وش، : عرفته .

فودّعه أميرُ المؤمنين عليه السلام وعاد إلى جيشه، فَلقيَهم عن قُربِ فوجدهم قد لَبِسُوا الحُلَلَ التي كانت معهم، فأنكر ذلك عليهم، وقال للذي كان استخلفه فيهم: «وَيلك، ما دعاك إلى أن تُعْطِيَهم الحُلَلَ من قبل أن نَدْفَعها إلى النبي عليه وآله السلام ولم أكُنْ أَدْنتُ لك في ذلك؟» فقال: سَألوني أن يتجمّلوا بها ويحرمُ وا فيها ثمّ يردّونها عليّ. فانتزعها أميرُ المؤمنين عليه السلام من القوم وشدّها في الأعدال فاضطغنوا لذلك عليه.

فلمّا دخلوا مكّة كَثَرَتْ شكايتهم من أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: «إِرْفَعوا السنتكم عن علي بن أبي طالب، فإنه خَشِنُ في ذات الله عزّ وجلّ، غير مُداهِنٍ في دينه الكفّ الناسُ عن ذِكره، وعَلِمُوا مَكانَه من النبي صلّى الله عليه وآله، وسَخَطُه على من رام الغَمِيْزَةَ فيه. فأقام أميرُ المؤمنين عليه السلام على إحرامه تأسّياً برسول الله صلّى الله عليه وآله.

وكان قد خرج مع النبي صلّى الله عليه وآله كثيرٌ من المسلمين بغير سِياق هَدْي. فأنزل الله عنز ذكره ﴿وَاَتِنَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة شِهُ(١) فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «دَخَلَتِ العُمرة في الحجّ وشبّك بين أصابع إحدى يَدَيْه بالأخرى - إلى يوم القيامة، ثم قال عليه وآله السلام: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ الهَدْي، ثمّ أمر مناديه فنادى: مَنْ لم يَسُقْ منكم هَدْياً فليُحِلّ ولْيَجْعَلها عُمْرَة، ومن ساق منكم هَدْياً فليُقِمْ على إحرامه. فأطاع بعضُ الناس

<sup>(</sup>١) البقسرة ٢: ١٩٦.

في ذلك وخالف بعض، وجَرَت خُطوبٌ بينهم فيه، وقال منهم قائلون: إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله أشْعَث أَعْبر، ونَلْبِسُ الثياب ونَقْربُ النساءَ وندهن!.

وقال بعضُهم: أما تَستحيون أن تخرُجوا ورَّوْسُكم تَفْطُرُ من الغُسل، ورسولُ الله صلى الله عليه وآله على إحرامه!.

فأنكر رسولُ الله على من خالف في ذلك وقبال: «لسولا أنّي سُقْتُ الْهَدْي لأحللتُ وجعلتُها عُمرةً، فمن لم يَسُقْ هدياً فليُحِلّ، فرجع قومٌ وأقام آخرون على الخلاف.

وكان فيمن أقام على الخلاف للنبي صلى الله عليه وآله عُمَر بن الخَطّاب، فاستدعاه رسول الله عليه وآله السلام وقال له: «ما لِي أراك \_ يا عُمَر \_ عُرماً أَسُقتَ هَدْياً؟!» قال: لم أَرُ عَن، قال: «فلِمَ لا تُحِلَ وقد أمرتُ من لم يَسق الهَ دي بالإحلال؟» فقال: والله يا رسول الله لا أحلَلتُ وأنتَ مُحرمٌ، فقال له النبي عليه وآله السلام: «إنّك لن تُؤمن بها حتى تموت».

فلذلك اقام على إنكار مُتعة الحج ، حتى رقى المِنْبرَ في إمارته فنهى عنها نهيا عنها نهيا عنها العقاب.

ولمّا قبضى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله نُسُكَه أشرك علياً عليه السلام في هَدْيه، وقَفَل إلى المدينة وهو معه والمسلمون، حتّى انتهى إلى الموضع المعروف بغَدير خُمّ، وليس بموضع إذ ذاك للنزرل لعدم الماء

<sup>(</sup>١) في وش، و وم،: مجرداً، واثبتنا ما في هامش وش، ونسخة العلامة المجلسي.

فيه والمرعى، فنَزَل صلَّى الله عليه وآله في الموضع ونَزَل المسلمون معه.

وكان سببُ نزوله في هذا المكان نزولَ القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في الأمّـة من بعده، وقد كان تَقَدَّم الوحيُ إليه في ذلك من غير توقيتٍ له فأخَره لحضُور وقتٍ يَأْمَنُ فيه الاختلافُ منهم عليه، وعَلِمَ اللهُ سبحانه أنّه إن تجاوز غديرَ خُمّ انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم وبواديهم، فأراد الله تعالى أن يجمعهم لسماع النص على أمير المؤمنين عليه السلام تأكيداً للحُجّة عليهم فيه. فأنزل جلّت عظمته عليه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ اللهُ لَكُ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (١) يعني في استخلاف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام والنص بالإمامة عليه ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النّاس ﴾ (٢) فأكّد به الفرض عليه بذلك، وخَوقَه من تأخير الأمر فيه، وضَمِنَ له العصمة ومَنْعَ الناس منه.

فنزل رسولُ الله صلى الله عليه وآله المكانَ الذي ذكرناه، لها وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه، وَنَزَلَ المسلمون حوله، وكان يوماً قائطاً شديد الحَرّ، فأمر عليه السلام بدَوْحاتٍ هناك فقم ما تحتها، وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان، ووَضْع بعضها على بعض، ثمَّ أَمَرَ مناديه فنادى في الناس بالرصلاة. فاجتمعوا من رحالهم اليه، وإنَّ أكثرَهم ليلُفُّ رداءه على قدميه من شدّة الرَمْضاء. فلما اجتمعوا صَعِدَ عليه وآله السلام على تلك الرحال حتى صار في إختمعوا ميرَ المؤمنين عليه السلام فرقى معه حتى قام عن يمينه،

<sup>(</sup>۲،۱) المائدة ٥: ٧٧.

ثمَّ خَطَبَ للناس فَحَمَد الله وأثنى عليه، ووَعَظَ فابلغ في الموعظة، ونَعى إلى الأُمَّة نفسَه، فقال عليه وآله السلام: وإني قد دُعِيْتُ وبُوشِكُ أن أُجِيب، وقد حان مني خُفوفُ (۱) من بين أظهركم، وإنّي تُحَلَّفُ فيكم ما إن تَمَسكتم به لن تَضِلوا أبداً (۱): كتاب الله وعتري أهسل بيتي، وإنَّهما لن يَفْترقا حتى يَردا عَلى الحوض،.

ثمّ نادى بأعلى صوته: (٣) وألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ وقالوا: اللهم بلى، فقال لهم على النسسق، وقد أخذ بضبغي (١) أمير المؤمنين عليه السلام فرَفَعها حتّى رُئي بياض إبطيها وقال: وفَمَنْ كُنست مَوْلاه فهذا علي مَوْلاه، السلهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذُل من خذَله».

ثم نزل صلى الله عليه وآله - وكان وقت الظهيرة - فصلى بهم ركعتين، ثم زالت الشمس فأذن مُؤذنه لصلاة الفرض فصلى بهم الظهر، وجَلَس صلى الله عليه وآله في خيمته، وأمر علياً أن يَجْلِس في خيمة له بازائه، ثم أمر المسلمين أن يَدْخُلوا عليه فَوْجاً فَوْجاً فَيُهنؤوه بالمقام، ويُسلِموا عليه بإمرة المؤمنين، ففعل الناسُ ذلك كلهم، ثمّ أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين معه أن يَدْخُلن عليه، ويُسلِمن عليه بإمرة المؤمنين فقعلن فقعل .

<sup>(</sup>١) يقـال خـف الـقوم خفوفاً: أي قلّوا، وهي كناية منه صلّى الله عليـه وآلـه عن ارتحاله مـن الـدنيا. انظر «الصحاح ـخفف ـ ٤: ١٣٥٣».

<sup>(</sup>٢) أبداً: ليس في وش، و وح، وأثبتناها من وم، وهذا الموضع منها بخط متأخر عن زمن نسخها.

<sup>(</sup>٣) في وم، زيادة: أيها الناس. وهذا القطعة من النسخة: بخط متأخر عن زمن نسخها.

<sup>(</sup>٤) الضَّبْع: بسكون الباء، وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط والنهاية -ضبع- ٧٣:٣٠.

وكان ممّن أطْنَبَ في تَهنئته بالمَقام عُمَر بن الخَطَّاب فأَطْهَر له المَسَرَّة به وقال فيها قال: بَخ بِنخ بِناعليّ، أصبحتَ مَولاي ومَسولى كلّ مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ.

وجاء حَسّان إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهِ فقال له: يا رسولَ الله، إنْذُن لي أن أقول في هذا المقام ما يَرضاه الله؟ فقال له: «قل يا حَسّان على اسم الله» فوقَف على نَشْرُ (١) من الأرض، وتَطاول المسلمون لسماع كلامه، فأنشأ يقول:

بخم وأسمِع بالرسول مُنادِيا فقالوا ولم يَبدُوا هُناك التعادِيا ولَنْ تَجِدن مِنّا لكَ اليومَ عاصِيا رضيتُك مِنْ بَعدي إماماً وهادِيا فُكُونُوا لَهُ أنصارَ صِدْقٍ موالِيا وَكُونُ للّذي عادى عَلِيّاً مُعادِيا يُسناديهم يومَ السغَسديرِ نَبيَّهُمْ وقسالَ: فمَسنْ مَولاكم ووَلِيُكم؟ السهُك مَوْلانا وأنْستَ وَلسيّنا فقسال له: قُمْ يا عليّ فإنسني فمَسنْ كُنْستُ مَولاهُ فَهسذا وَلِسيّه فَمَسنْ كُنْستُ مَولاهُ فَهسذا وَلِسيّه هُساكَ دَعا: السلّهُمُ وال وَلسيّه هُساكَ دَعا: السلّهُمُ وال وَلسيّه

فقال له رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «لا تَـزال ـ يا حَسّــان ـ مُـؤيّــداً بـروح ِ القــدُسُ ما نَصَــرْتَنا بلِـسـانك».

وإنّها اشترط رسولُ الله صلّى الله عليه وآله في الدعاء له، لعلمه بعاقبة أمره في الخِلاف، ولو عَلِمَ سلامته في مستقبل الأحوال لدعاله على الإطلاق، ومثلُ ذلك ما اشترط الله تعالى في مدح أزواج النبي عليه السلام، ولم يَمْدَحُهُنَّ بغير اشتراط، لعلمه أنَّ منهن من يتغيّر بعد

<sup>(</sup>١) النَّشَر: المرتفع من الأرض. «النهاية \_ نشر \_ ٥: ٥٥٥.

الحال عن الصلاح الذي يُستَحق عليه المدحُ والإكرامُ، فقال عز قائلاً: 

﴿ يَسَاءُ السَّبِي لَسْتُنَ كَاحَدٍ مِنَ النِسَاءِ إِن اتّقيْتُنَ ﴾ (() ولم يَخْعَلهن في ذلك حسب ما جَعَلَ أهلَ بيت النبي صلى الله عليه وآله في علّ الإكرام والمِدْحَة، حيث بَذَلوا قوتهم للمسكين واليتيم والأسير، فأنزل الله سبحانه وتعالى في على بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت بهم، فقال جلّ قائلاً: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّمَامَ عَلى حُبّهِ مِسْكينا وَيَتيا وَاسِراً \* إِنَّا نَحْافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَريراً \* فَوقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَلَقَاهُمُ نَضْرَةً وَسُرُوراً \* وَجَزَاهُمْ بِهَا صَبَروا جَنَّةً وَحَريراً ﴾ (()) فقطَع في الحَدِيدا في الله عَلَى الله الله المناه المناه باختلاف المناه على ما بيناه.

# فصل

فكان في حَجّة الوداع من فضل أمير المؤمنين عليه السلام الذي المحتصّ به ما شَرَحناه، وانفرد فيه من المنقبة الجليلة بما ذكرناه، فكان شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في حجّه وهَدْيه ومناسكه، ووَفَقه الله تعالى لمساواة نبيه عليه وآله السلام في نيّته، ووفاقه في عبادته،

<sup>(</sup>١) الأحسزاب ٣٣: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الإنسان ٧٦: ٨-١٢.

وظَهَر من مكانه عنده صلّى الله عليه وآله وجليل محلّه عند الله سبحانه ما نوَّه به في مِدْحَته ، فأُوْجَبَ به فَرْضَ طاعته على الخلائق واختصاصه بخلافته ، والتصريح منه بالدعوة إلى اتباعه والنهي عن نخالفته ، والدعاء لمن اقتدى به في الدين وقام بنصرته ، والدعاء على من خالفه ، واللعن لمن بارزه بعداوته . وكشف بذلك عن كونه أفضل خلق الله تعالى وأجل بريّته ، وهذا ثمّا لم يَشْرَكه - أيضاً - فيه أحدٌ من الأُمّة ، ولا تَعَرَّض (١) منه بفضل يُقاربه على شبهةٍ لمن ظنّه ، أو بصيرةٍ لمن عرف المعنى في حقيقته ، والله المحمود .

#### فصل

ثمّ كان ممّا أكَد له الفضلَ وتخصّصه منه بجليل رتبته، ما تَلا حجّة الوداع من الأُمور المُتَجددة لرسول الله صلّى الله عليه وآله والأحداث التى اتفقت (بقضاء الله وقدره)(١).

وذلك أنه عليه وآله السلام تَحَقَّق من دُنُو أَجله ما كان (قَدَّم النِحِكَ) به لأمته، فَجَعَل عليه السلام يَقوم مَقاماً بعد مَقام في النيكي أن به لأمته من الفتنة بعده والخلاف عليه، ويُؤكد وَصاتهم بالتمسك بسنته والاجتماع عليها والوفاق، ويَحُثُهم على الاقتداء

<sup>(</sup>١) في هامش وش: تَعَوُّض.

<sup>(</sup>٢) في همامش وشه: بمعون الله وقدرته.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش و: تقدم الذكر.

بعِرَته والطاعة لهم والنصرة والحِراسة، والاعتصام بهم في الدين، ويَزُجُرهم عن الخلاف والارتداد. فكان فيما ذكره من ذلك عليه وآله السلام ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام: وأيّها الناس، إنّي فَرَطُكم وأنتم واردون عليّ الحوض، ألا وانّ سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف غَلْفوني فيهما، فإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتى يَلْقَياني، وسألتُ ربّي ذلك فأعطانيه، ألا وإنّي قد تَركتُهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرّقوا، ولا تُقصِروا عنهم فتَهْلِكوا، ولا تُعلّموهم فإنّهم أعلم منكم.

أيّها الناس، لا أُلفِينَكم بعدي تَرجِعون كُفّاراً يَضرِب بعضُكم رقابَ بعض، فتَلقَوْني في كَتبةٍ كمَجَرّ السيل الجسرّار (ألأوان عليّ بن أبي طالب أخي) (١) ووصيّي، يُقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله، (٢).

فكان عليه وآله السلام يَقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحسوه.

ثم إنّه عَقَد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة، ونَدَبه أن يَخْرُجَ بجمهور الأمّة إلى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم، واجتمع رأيه عليه السلام على إخراج جماعة من متقدّمي المهاجرين والأنصار في

 <sup>(</sup>١) في نسخة وشه: الاعلى بن ابي طالب فانه اخي، وفي ومه وهامش وشه: او علي بن ابي
 طالب فانـه اخي، واثبتنـا مافي نسخـة العلامة المجلسي

<sup>(</sup>۲) وردت قطع من الحديث في الطبقات الكبرى ۲: ۱۹۱، تأريخ اليعقوبي ۲: ۱۱۱ و۱۱۲، صحيح مسلم ٤: ۱۸۷۳، مسند أبي يعلى ۲: ۲۹۷، ۳۰۳، مستدرك الحاكم ۳: ۱۰۹، مصباح الأنوار: ۲۸۵. ونقله العلامة المجلسي في البحار ۲۲: ۱۹/٤٦٥.

مُعَسْكَره، حتى لا يَبقى في المدينة عند وفاته صلى الله عليه وآله من يَختلف في الرئاسة، ويَطْمَع في التقدّم على الناس بالإمارة، ويستتِبُّ الأمرُ لمن استخلفه من بعده، ولا يُنازِعُه في حقّه مُنازع، فعَقَد له الإمرة على من ذكرناه.

وجدَّ عليه وآله السلام في إخراجهم، فأَمَرَ أُسامةَ بالبرُوز<sup>(۱)</sup> عن المدينة بمُعَسكره إلى الجُرْف<sup>(۱)</sup>، وحَتَّ الناسَ على الخروج إليه والمسير معه، وحَذَّرَهم من التَلَوُّم والإبطاء عنه.

فبينا هو في ذلك إذ عَرَضَتْ له الشّكاةُ التي تُوفِي فيها، فلمّا أُحسَّ بالمرض الذي عراه أخذ بيد على بن أبي طالب عليه السلام واتّبعَه جماعةً من الناس وتَوجّه إلى البقيع، فقال لمن تَبعَه: «إنّني قد أُمِرْتُ بالاستغفار لأهل البقيع» فانطَلقوا معه حتّى وَقف بين أظهُرهم فقال عليه السلام: «السّلامُ عليكم يا أهلَ القُبور، ليَهْنِئكم ما أصبحتم فيه عليه السلام، أَقْبَلَت الفِتَن كقطع الليل المُظْلِم يَتْبَع أولَها آخرُها» عمّا فيه الناس، أَقْبَلَت الفِتَن كقطع الليل المُظْلِم يَتْبَع أولَها آخرُها» ثمّ استَغْفَر لأهل البقيع طويلًا، وأقبَل على أمير المؤمنيين على بن أبي طالب عليه السلام كان يَعْرِض على القرآن كلّ سنة مَرّة، وقد عَرضه عليّ العام مرّتين، ولا أراه إلّا لحضور أَجَلِي».

ثم قال: «يا علي ، إني خُيرتُ بين خزائن الدنيا والخلُود فيها أو الجنّة، فاخترتُ لقاء ربي والجنّة، فإذا أنا متّ فاغسِلني واستُر عَوري،

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، بالخبروج.

<sup>(</sup>٢) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. ومعجم البلدان ٢: ١٢٨.

المرا المراها أحدً إلا أُكْمهُ.

ثمّ عاد إلى منزله عليه وآله السلام فَمَكَث ثلاثة أيّام مَوعوكاً، ثمّ خَرَج إلى المسجد معصوب الرأس، معتمِداً على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيُمنى يَدَيْه، وعلى الفَضْل بن عبّاس باليد الأخرى، حتى صَعِد المنبر فجلس عليه، ثمّ قال: «معاشِر الناس، قد حان مني خفوف من بين أظهركم، فمن كان له عندي عِدَة فليَأْتني أُعْطِه إيّاها، ومن كان له عَلَيّ دينُ فليُخْبرني به.

معاشِرَ الناس، ليس بين الله وبين أحدٍ شيءٌ يُعطيه به خيراً أو يَصْرِفُ به عنه شرّاً إلّا العمل.

أيّها الناس، لا يَدَّعي مُدَّع ولا يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ، والذي بعثني بالحقّ لا يُنَجِي إلاّ عمل مع رحمة ولو عَصَيْتُ لهَوَيْتُ، اللَّهم هل بلّغت؟، ولو عَصَيْتُ لهَوَيْتُ، اللَّهم هل بلّغت؟، و

ثم نزل فصَلَى بالناس صلاة خفيفة ودخل بيته، وكان إذ ذاك بيت أمّ سَلَمة رضي الله عنها فأقام به يـوماً أو يومين.

فجاءت عائشة إليها تسألها ان تَنْقله إلى بيتها لتتولَّى تعليلَه، وسألتُ أزواجَ النبي عليه وآله السلام في ذلك فأذِنَّ لها، فانتَقَل صلَّى الله عليه وآله إلى البيت الذي أسكنه عائشة، واستمَرَّ به المرضُ أيّاماً وثقل عليه السلام.

فجاء بِلال عند صَلاة الصبح ورسولُ الله صلّى الله عليه وآله مغمورٌ بالمَرض فنادى: الصلاة يَرْحَمكم الله، فأوذن رسولُ الله صلّى الله عليه وآله بندائه، فقال: «يُصلّى بالناس بعضُهم فإنّني مشغولٌ بنفسي».

فقالت عائشة: مُروا أبا بكر، وقالت حَفْصةُ: مُروا عُمر.

فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله حين سَمِع كلامَها ورأى حِرصَ كلّ واحدة منها على التَنويه بأبيها وافتتانها بذلك ورسولُ الله صلّى الله عليه وآله حيّ!: «أكْفُنْ فإنكنَّ صُوَيْجباتُ يوسُف»(١) ثمّ قام عليه وآله السلام مُبادراً خَوفاً من تقدّم أحد الرجلين، وقد كان أمَرهما عليه السلام بالخروج إلى أسامة، ولم يكن عنده أنّها قد تخلّفا.

فلمّنا سَمِع من عائشة وحَفْصة ما سَمِع، عَلِمَ أنّها مُتأخِران عن أمره، فبَدر لِكَفِّ الفِتنة وإزالة الشُبهة، فقام عليه السلام وانّه لا يستقلُ على الأرض من الضعف فأخذ بيده علي بن أبي طالب عليه السلام والفَضْل بن عبّاس فاعتمدهما ورِجلاه تَخُطّان الأرض من الضعف.

فلمّا خرج إلى المسجد وَجَد أبا بكرٍ قد سَبَق إلى المحراب، فأوما إليه بيده أن تَاَخَّرُ عنه، فتأخَّر أبو بكرٍ وقام رسولُ الله صلّى الله عليه وآله مقامه فكبر فابتدأ الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكرٍ ولم يَبْنِ على ما مَضى من فعاله.

فلمّ السَّمَ الصرفَ إلى منزله واستدعى أبا بكر وعُمر وجماعة ممّن حضر المسجد من المسلمين ثمّ قال: «ألم آمُر أن تُنفذوا جَيْشَ أسامة؟!» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فِلمَ تَأخُرتم عن أمري؟» فقال أبو بكر: إنّي كنتُ خرجتُ ثم عُذْت الأجدُدُ(١) بك عهداً. وقال عُمر: يا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۱: ۱۷۲ ب ٤٦، ومسلم في صحيحه ۱: ۹٤/۳۱۳، ۹۵، ۱۰۱، والبيهقي في دلائل النبوة ۷: ۱۸٦.

<sup>(</sup>٢) في دم، و دح، وهامش دش، لا حدث.

رسولَ الله ، لم أخرُج لأنّني لم احب أن أسأل عنك الركْب. فقال النبي صلّ الله عليه وآله: «فانف لُوا جَيْشَ أسامة فانف لُوا جَيْشَ أسامة » يُكررها ثلاث مرّاتٍ. ثمّ أُغمِيَ عليه من التَعب الذي لَحِقه والأسف، فمكث هُنيهة مُعمى عليه ، وبكى المسلمون وارتفع النّحيبُ من أزواجه وولده والنساء المسلمات ومن حَضر من المسلمين (۱).

فأفاق عليه وآله السلام فنظر إليهم، ثمّ قال: «إيتوني بدُواة وكَــيف، أكتُب لكــم كــتاباً لا تَضِلّوا بعده أبــداً» ثمّ اغمِيَ عليه، فقام بعضُ من حضر يلتمس دُواةً وكَيفاً فقال له عمر: إرجع، فإنّه يَهُجُـر!!! فرجــع. ونَدِم من حَضَره على ما كان منهم من التضجيع(٢) في إحضار الدُواة والكَيف، فتلاوموا بينهم فقالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لقد أشفَقنا من خلاف رسول الله.

فلم أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم: ألا نأتيك بكتفٍ يا رسول الله ودَواةٍ؟ فقال: «أبعدَ الذي قُلتم!! لا، ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيراً» ثم أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا، وبقي عنده العبّاس والفضل وعلى بن أبي طالب وأهل بيته خاصة.

فقال له العبّاس: يا رسولَ الله، إن يكن هذا الأمرُ فينا مستقِرًا بعدَك فَبشّرنا، وإن كنتَ تَعلم أنّا نُغْلَبَ عليه فأوص بنا، فقال: «أنتم المُستضعَفون من بعدي، وأصمْت، فنَهض القومُ وهم يَبكون قد

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم، : من اهـل بيـته.

<sup>(</sup>٢) التضجيع في الأمر: التقصير فيه. والصحاح - ضجع - ٣: ١٧٤٨.

فلمّ خَرَجوا من عنده قال عليه السلام: «أرددُوا عليّ أخي علي بن أبي طالب وعمّي» فأنْفَذوا مَنْ دَعاهما فحصرا، فلمّا استقر بها المجلسُ قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله: «يا عبّاس يا عمّ رسول الله، تَقْبلُ وصيّتي وتنجزُ عِدَتي وتقضي عني ديني؟» فقال العبّاس: يا رسولَ الله، عمُّك شيخٌ كبير ذو عيال كثير، وأنت تُباري الريحَ سَخاء وكرَماً، وعليكَ وعد لا يَنْهض به عمُّك.

فأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: «يا أخي، تَقْبَلُ وَصِيَّتِي وَتَنْجِزُ عِدَتِي وَتَقْضِي عَنِي دَيني وتَقوم بأمر أهلي من بعدي؟» قال: نعم يا رسولَ الله. فقال له: «أُذنُ مني» فدنا منه فضَمَّه إليه، ثمّ نزع خاعمَه من يده فقال له: «خُذْ هذا فضَعْه في يدك» ودعا بسيفه ودرْعه وجميع لامته فذَفع ذلك إليه، والتَمَس عِصابةً كان يَشُدُها على بَطنه إذا لبِسَ سِلاحه وخَرَجَ إلى الحَرب، فجيء بها إليه فدَفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: «إمْض على اسم الله إلى منزلك».

فلمًا كان من الغد حُجِب الناسُ عنه وثَقُلَ في مرضه، وكان أميرُ المؤمنين لا يُفارِقه إلاّ لضرورةٍ، فقام في بعض شُؤونه، فأفاق عليه السلام إفاقة فافتقد علياً عليه السلام فقال وأزواجه حوله: «أدعوا لي أخي وصاحبي» وعاوده الضعف فأصمِت، فقالت عائشة : أدعوا له أبا بكر، فدُعِيَ فذَخَلَ عليه فقعد عند رأسه، فلما فتح عينة نظر إليه

<sup>(</sup>١) دمه: يئسسوا.

وأعْسرَض عنه بوجَهه، فقام أبو بكر وقال: لوكان له إليَّ حاجةً لأَفْضى بها إلى. فلمّا خرج أعادَ رسول الله صلّى الله عليه وآله القولَ ثانيةً وقال: «أدعوا لي أخي وصاحبي» فقالت حَفْصَة: أدعوا له عُمر، فدُعِي فلمّا حَضَر رآه النبي عليه السلام فأعْسرض عنه فانصرف.

ثمّ قال: عليه السلام: «أدعوا لي أخي وصاحبي» فقالت أمَّ سلمة رضي الله عنها: أدعوا له علياً فإنّه لا يُريد غيرَه، فلدُعِيَ أميرُ المؤمنين عليه السلام فلمّ دنا منه أوماً اليه فأكبّ عليه فناجاه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله طويلًا، ثمّ قامَ فَجَلَس ناحيةً حتّى أغْفَى رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فقال له الناسُ: ما الذي أوْعَزَ إليك يا أبا الحسن؟ فقال: «عَلَّمني ألفَ بابٍ، ووَصّاني بما أنا قائمٌ به إن شاء الله».

ثم ثُقُلَ عليه السلام وحَضَره الموتُ وأميرُ المؤمنين عليه السلام حاضرٌ عنده. فلمّا قَرُبَ خروجُ نفسه قال له: «ضَعْ رأسي يا عليّ في حجْرك، فقد جاء أمرُ الله عنز وجلّ فإذا فاضَتْ نفسي فتناوَلها بيدك وامسَعْ بها وجهك، ثمّ وَجُهْني إلى القبلة وتولَّ أمري وصَلّ عليّ أوّل الناس، ولا تُفارِقْني حتّى تُواريني في رمسي، واستعِنْ بالله تعالى، فأخذ عليّ عليه السلام رأسَه فوضَعه في حجْره فأغمِي عليه، فأكبّت فاطمة عليها السلام تَنْظُرُ في وجهه وتَنْدُبه وتَبكي وتقول:

«وأبيضُ يُستسقَى الغَهَامُ بوجهه يُهالُ (١) اليَتامي عِصمةُ لِلأُرامِلِ»

<sup>(</sup>١) في هامش دم: ربيع. والثمال: الغياث والصحاح ـ ثمل ـ ٤: ١٦٤٩.

فَفَتَح رسولُ الله صلّى الله عليه وآله عَيْنَيْه وقال بصوتٍ ضَيْب إِ

«يا بُنَيّة ، هذا قولُ عمّك أي طالب، لا تَقُوليه ، ولكن قُولي : ﴿وَمَا عُمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلرَّسُلُ اَفَانْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ ﴾ (١) وبكت طويلًا فأوماً إليها بالدُنُو منه ، فدَنَتْ فأسرً إليها شيئاً تَمَلَّلُ له وجهها .

ثمَّ قضى عليه السلام ويدُ أمير المؤمنين عليه السلام اليُمنى تحت حَنكه ففاضت نفسه عليه السلام فيها، فرَفَعها إلى وجهه فمسحه بها، ثمَّ وَجَّهَه وغَمَّضَه ومَدَّ عليه إزارَه واشتغَل بالنظر في أمره.

فجاءت الرواية: أنّه قيل لفاطمة عليها السلام: ما الّذي أُسَرً إليك رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فسرِيَ عنكِ ما كنتِ عليه من الحَزَن والقَلَق بوفاته؟ قالت: «إنّه خَبَرني أنّني أوَّلُ أهل بيته لحوقاً به، وأنّه لن تطولَ المدّة بي بعده حتّى أدركَه، فسرُيَ ذلك عنيّ»(٢).

ولمّا أراد أميرُ المؤمنين عليه السلام غَسْلَه صلوات الله عليه استَدْعى الفَضْل بن عبّاس، فأمره أن يُناوِله الماءَ لغَسْله بعد أن عصبَ عَيْنَيه حتّى بَلَغ به إلى عصبَ عَيْنَيه حتّى بَلَغ به إلى سُرّته، وتولّى عليه السلام غَسْلَه وتَحنيطَه وتكفينَه، والفَضْلَ يُعاطيه الماءَ ويُعينه عليه، فلمّا فَرَغَ من غَسْله وتجهيزه تقدّم فصلًى عليه وحده لم

<sup>(</sup>١) آل عمسوان ٣: ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۲: ۱۹۳، ۲٤۷، صحيح البخاري ٦: ١٢، صحيح مسلم ٤: ١٩٠٤، مسند أحمد ٦: ٧٧، ٢٤٠، ٢٨٢، سنن الترمذي ٥: ٣٦١.

۱۸۸ ..... الإرشاد/ج۱ يَشْرَكه معه أحدُ في الصلاة عليه.

وكان المسلمون في المسجد يَخُوضون فيمن يَوُمُهم في الصلاة عليه وأين يُدْفَن؟! فخرج إليهم أميرُ المؤمنين عليه السلام فقال لهم: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله إمامُنا حيًا وميتاً، فيَدْخُلُ إليه فعج فيجُ منكم فيصلون عليه بغير إمام وينصرفون، وإنَّ الله تعالى لم يُقبض نبيًا في مكان إلاّ وقد ارتضاه لرمسه فيه، وإنيّ دافنه في حُجْرَته التي قبض فيها، فسَلَم القومُ لذلك ورضوا به.

ولمًا صَلَّى المسلمون عليه أَنْفَذَ العبَّاسَ بن عبد المطَّلب برجل إلى أبي عُبَيْدة بن الجَرّاح وكان يَـحْفِرُ لأهل مكّـة ويُضَرّح (١) وكان ذلك عادةً أهل مكَّة، وأنفذ إلى زيد بن سَهل وكان يَخْفِر الأهل المدينة ويَـلْحَد، واستدعاهما وقـال: «اللَّهمّ خِرْ لنبيَّك». فوجد أبو طُـلْحة زيـد ابن سَهل فقيل له: احتفر لرسول الله صلَّى الله عليه وآله، فحفر له لَحْداً، ودخل أميرُ المؤمنين عليه السلام والعبّاسُ بن عبد المطلب والفَضْلُ بن العبّاس واسامةً بن زيد ليتولُّوا دفنَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله فنادت الأنصار من وراء البيت: يا علي، إنَّا نُذَكِّركُ الله وحقنا اليوم من رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يـذهب، أدخِـل منَّـا رجلًا يكون لنا به حفظ من مُواراة رسول الله صلَّى الله عليه وآله. فقال: «ليَـدْخُل أوْس بن خَـوْلي» وكان بَـدْريّاً فاضلاً من بني عَـوْف من الـخُزْرَج، فلمّا دخيل قيال له على عليه السلام: «إنزل القبر، فنزل ووضع أميرُ المؤمنين عليه السلام رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله على يديه ودُلًّا في

<sup>(</sup>١) الضريع: الشق في وسط القبر، واللحد في الجانب. والصحاح-ضرح- ١: ٣٨٦).

حُفْرَته فلمّا حَصَل في الأرض قال له: «أُخْرُج» فخرج، ونزَل علي بن أبي طالب عليه السلام القبر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ووَضَع خَدَّه على الأرض مُوجَها إلى القبلة على يمينه، ثمّ وَضَعَ عليه اللبن وهالَ عليه التسراب.

وكان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من هجرته وهنو إبن ثلاث وستين سنة.

ولم يَحْضُر دفنَ رسول الله صلى الله عليه وآله أكثرُ الناس، لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة، وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك، وأصبَحَتْ فاطمة عليها السلام تنادي: «واسُوْء صباحاه» فسَمِعها أبو بكرٍ فقال لها: إنّ صباحكِ لصباح سُوْء. واغتنم القومُ الفُرصة لشُغْل علي بن أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وانقطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول الله صلى الله عليه وآله، فتبادروا إلى ولاية الأمر، واتفق لأبي بكرٍ ما اتفق لاختلافِ الأنصار فيها بينهم، وكراهةِ الطلقاء والمؤلّفة قلوبهم من تأخر الأمر حتى يَفْرغ بنو هاشم، فيستقرّ الأمرُ مقرّه، فبايعوا أبا بكرٍ لحضوره الكان، وكانت أسباب معروفة تيسر منها للقوم ما رامُوه، ليس هذا الكان، وكانت أسباب معروفة تيسر منها للقوم ما رامُوه، ليس هذا الكان، وكانت أسباب معروفة تيسر منها للقوم ما رامُوه، ليس هذا

وقد جاءت الرواية: أنّه لمّا تَمّ لأبي بكرٍ ما تَمّ وبايَعه من بايع، حاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يُسوِّي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمسحاةٍ في يده فقال له: إنّ القوم قد بايعوا أبا بكر، ووقعت الخَذْلة في الأنصار لاختلافهم، وبَدَر الطلقاء بالعقد

للرجل خوفاً من إدراككمم الأمر. فوضع طَرَف المسحاة في الأرض ويدُه عليها ثمّ قال: بسم اللهِ آلرحمن الرحيم ﴿ أَلَم \* أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُسْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْمُ لَا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ آللهُ آلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ \* أَمْ حَسِبَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١)(١).

وقد كنان أبو سفيان جناء إلى بناب رسنول الله صلى الله عليه وآله وعلى والعباسُ مُتَوفِّران على النظر في أمره فنادى:

ولــيس لها إلّا أبــو حســن عليّ فإنَّكَ بالأمر الذي يُرْتَجِي مَليّ

بني هاشم لا تُطمِعوا الناسَ فيكم ولا سيّما تَيْمُ بن مُرّة أو عَدِيّ فها الأمــرُ إلّا فيكـــمُ وإلــيكـــمُ أبا حَسَنِ فاشدُدْ بها كفُّ حازم

ثم نادی بأعلی صوته: یا بنی هاشم، یا بنی عبد مناف، أرَضِيتم أن يلي عليكم أبو فَصِيْل الرَذْل بن الرَذْل، أما والله لئن شئِتم لأملأنها خَيْلًا ورجلًا. فناداه أمير المؤمنين عليه السلام: «إرجع يا با سُفيان، فوالله ما تريد الله بما تقول، وما زلتَ تُكيد الإسلامَ وأهله، ونحن مُشاغيلُ برسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى كلُّ امرى، ما اكتسب وهو ولئ ما احتقب، فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بنى أُميّة مجتمعين فيه فحرّضهم على الأمر فلم يَنْهَضوا له. وكانت فتنة عمّت وبليّة شملت وأسباب سوء اتّفقت، تمكّن بها

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٩: ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) نقله الحويزي في تفسير نور الثقلين ٤: ١١/١٤٩.

الشيطانُ وتعاون فيها أهلُ الإفك والعُدوان، فتخاذل في إنكارها أهلُ الإيمان، وكان ذلك تأويلُ قول الله عزّ اسمه: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً ﴾(١).

#### فصل

وفيها عددناه من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام بعد الذي تقدّم ذكره من ذلك في حجّة الوداع، أدلُّ دليل على تخصّصه عليه السلام فيها بما لم يَشْرَكه فيه أحدُ من الأنام، إذ كان كلَّ واحد منه باباً من الفضل قائماً بنفسه، غير محتاج في معناه إلى سواه.

ألا ترى أنَّ تحققه عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله في مرضه إلى أن توفّاه الله يقتضي فضله في الدين والقُربى من النبي صلى الله عليه وآله بالأعهال المرضِيّة الموجِبة لسكونه إليه، وتعويله في أمره عليه، وانقطاعِه عن الكافّة في تدبير نفسه إليه، واختصاصه من مودّته بما لسم يَشْرَكه فيه من عداه، ثمّ وصيّتِه إليه بما وصّاه بعد أن عَرَض ذلك على غيره فأباه، وتحمُّله أعباء حقوقه فيه وضهانِه للقيام به وأداء الأمانة فيما تولاه، وتخصّصه بأخوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصُحبته المرضيّة حين دعاه، وإيداعِه من علوم الدين ما أفرده به عَن سواه، وتوبي غسله وجهازَه إلى الله، وسبقِ الكافّة إلى الصلاة عليه وتقدُّمِهم في ذلك لِمنزلته عنده وعند الله تعالى، ودلالةِ الأمة على كيفية

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٢٥.

الصلاة عليه، وقد التبس الأمرُ عليهم في ذلك، وإرشاده لهم إلى موضع دفنه، مع الاختلاف الذي كان بينهم فيه، فانقادوا إلى ما دعاهم إليه من ذلك ورآه، فصار بذلك كلّه أوحداً في فضله، وأكمَلَ به من مآثره في الإسلام ما ابتدأه في أوَّله إلى وفاة النبي صلّى الله عليه وآله، وحَصَل له به نظام الفضائل على الاتساق، ولم يتخلّل شيئاً من أعماله في الدين فتوررً (۱۱)، ولا شانَ فضلَه عليه السلام فيها عددناه قصور عن غاية في مناقب الإيمان وفضائل الإسلام، وهذا لاحِق بالمعجز الباهر الخارق مناقب الإيمان وفضائل الإسلام، وهذا لاحِق بالمعجز الباهر الخارق للعادات، وهو ممّا لا يوجد مثله إلّا لنبي مُرسَل أو مَلك مقرب ومن خيمن أخرَج الفضائل عند الله تعالى، إذ كانت العادة جارية فيمن عدا الأصناف الثلاثة بخلاف ذلك، على الاتفاق من ذوي العقول، عدا الأصناف الشلائة بخلاف ذلك، على الاتفاق من ذوي العقول، والألسُن والعادات. والله نسأل التوفيق وبه نعتصم من الضكلال.

# فصل

فأما الأخبارُ التي جاءت بالباهر من قضاياه عليه السلام في الدين، وأحكامه التي افتقر إليه في علمها كافّة المؤمنين، بعد الذي أثبتناه من جملة الوارد في تقدّمه في العلم، وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم، وفَزَع علماء الصحابة إليه فيها أعْضَل من ذلك، والتجاثِهم إليه فيه وتسليمهم له القضاء به، فهي أكثرُ من أن تُحصى وأجلُ من أن تُعاطى، وأنا مُوردُ منها جملةً تدلّ على ما بعدها إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) في دم، و دح، وهامش دش، : شــوب.

فمن ذلك ما رواه نَقلةُ الآثار من العامّة والخاصّة في قضاياه ورسول الله صلى الله عليه وآله حيٌّ فصوَّبه فيها، وحَكَم له بالحقّ فيها قيضاه، ودعا له بخير وأثنى عليه به، وأبانه بالفضل في ذلك من الكافة، ودُلُّ به على استحقاقه الأمرَ من بعده، ووجوب تقدَّمه على من سواه في مقام الإمامة، كما تضمّن ذلك التنزيلُ فيها دلّ على معناه وعُرف به ما حواه التأويل، حيث يقول الله عزّ اسمه: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدَى الِّي الْحَقُّ اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾(١) وقوله تعالى ذكر: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوي آلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انهَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) وقوله تعالى سبحانه في قصّة آدم عليه السلام وقد قالت الملائكة: ﴿ أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفُكُ آلدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّ اعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِؤُنِ بِأَسْهَاءِ هِؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ \* قَالَوُا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَالَ يَا آدَمُ ٱنْبِثْهُمْ بِأَسْهَائِهِمْ فَسِلَّمَا ٱنْبَأْهُمْ بِأَسْهَائِهِمْ قَالَ ٱلْمُ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ آلسَّمَ اواتِ وَأَلْأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾(٣).

فنَبُّه الله سبحانه الملائكة على أنّ آدم أحقُ بالخلافة منهم، لأنّه أعلم منهم بالأسماء وأفضلُهم في علنم الأنباء.

<sup>(</sup>۱) يىونس ۱۰ : ۳۵.

<sup>(</sup>٢) السزمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٣٠ ـ ٣٣.

وقال جلّ ذكره في قصّة طالوت: ﴿ وَقَالَ لَمُ مُ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَالُوا أَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَخَتُ بِكَمُ طَالُوتَ مَلِكا قَالُوا أَنّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَخَتُ بِالمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ آللَةَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسْمِ وَآلله يُؤتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ والله وَاسِعُ عَلَيْمُ ﴾ (١) .

فجعل جهة حقّه في التقدم عليهم ما زاده الله من البسطة في العلم والجسم، واصطفاءه إيّاه على كافتهم بذلك، فكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في أنّ الأعلم أحق بالتقدّم في محلّ الإمامة عن لا يُساويه في العلم، ودلّت على وجوب تقدّم أمير المؤمنين عليه السلام على كافة المسلمين في خلافة الرسول صلّ الله عليه وآله وإمامة الأمّة لتقدّمه عليهم في العلم والحِكمة، وقصورهم عن منزلته في ذلك.

# فصل

فميّا جاءت به الرواية في قبضاياه والنبي صلى الله عليه وآله حيّ موجود، أنّه ليّا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله تقليده قبضاء اليمن، وإنفاذه إليهم ليُعلّمهم الأحكام ويعُرّفهم (١) الحلال من الحرام، ويحُرّكم فيهم بأحكام القرآن، قال له أميرُ المؤمنين عليه السلام: «تُنفِذُني (١)

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) في دمه: يبين لهم.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، تسندبني.

يا رسولَ الله للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء فقال له: «أَذْنُ مني فدنا منه فضرب على صدره بيده، وقال: «اللهم اهد قلبه وثبت لسانه» قال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «فها شَكَكُتُ في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام»(١).

ولمَّا استقرَّت به الدارُ باليمن، ونظر فيها نَدَبه إليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله من القضاء والحكم بين المسلمين، رُفِعَ إليه رجلان بينها جاريةً يَملك ان رقّه اعلى السواء، قد جَهلا حظرَ وطُّئها فوَطِئاها معاً في طهر واحد على ظنّ منها جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام وقلَّةِ معرفتهما بما تضمَّنته الشريعةُ من الأحكام، فحَمَلتْ الجاريةُ ووَضَعَتْ عَلاماً، فاختصا إليه فيه، فقرَعَ على الغلام باسميها فخرجت القرعةُ لأحدهما فألحقَ الغلامَ به، وألزَمه نصفَ قيمته لأنَّه كان عبداً لشريكه، وقال: «لو عَلِمتُ أنَّكها أقدمتُما على ما فعلتهاه بعد الحجّة عليكما بحَظْره لَبالغتُ في عقوبتكما، وبلَغَ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله هذه القضيةُ فأمضاها، وأقرَّ الحكمَ بها في الإسلام، وقال: «الحمدُ لله الذي جَعَل فينا ـ أهـل البيت ـ من يَقضي على سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء» يعنى القضاء بالإلهام الذي هو في معنى الوَحى، ونزول النص به أن لو نَزَلَ على الصريح (١).

<sup>(</sup>۱) روي باختلاف يسير في الطبقات الكبرى ۲: ۳۳۷، مسند أحمد ۱: ۱۳٦، سنن ابن ماجة ۲: ۷۷۱، أنسباب الأشراف ۲: ۱۰۱، مسند أبي يعلى ۱: ۲۹۸ و۳۲۳، تأريخ بغداد ۱۲: ٤٤٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) روي نحوه في الكافي ٥: ٤٩١، الفقيم ٣: ٥٤، تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٨، مصباح الأنوار: ١٨٢، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٣.

ثم رُفِع إليه عليه السلام وهو باليَمن خبر زُيْية (١) حُفِرت للأسد فوقع فيها، فغدا الناسُ ينظُرون إليه، فوقف على شَفير الزُيْية رجلُ فزلَّت قدمُه فتعلَّق بآخر وتعلَّق الآخرُ بثالث وتعلَّق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزُبية فذَقَهم الأسد وهلكواجيعاً، فقضى عليه السلام أنَّ الأوَلَ فريسةُ الأسد وعليه ثلث الدِية للثالث، وعلى الثاني ثُلثا الدِية للثالث، وعلى الثاني ثُلثا الدِية للثالث، وعلى الثالث الدِية كاملةً للرابع. وانتهى الخبرُ بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: «لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه» (٢).

ثمّ رُفِع إليه خبرُ جارية حَمَلت جاريةً على عاتقها عَبَثاً ولعِباً، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت (القرصتها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها وهلكت، فقضى عليه السلام على القارصة بثلث البدية، وعلى القامصة (أ) بشكتها، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواقعة (أ) عَبَثاً القامِصة . وبلغ الخبرُ بذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له بالصواب به (١).

<sup>(</sup>١) الزبية: حفرة يحفرونها في مكان عال ليصطادوا بها الأسد. والصحاح - زبى - ٦: ٢٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٧: ٣/٢٨٦، الفقيه ٤: ٢٧٨/٨٦، تهذيب الأحكام ١٠: ٩٥١/٢٣٩، المقنعة: ٧٥٠، ٣٥٤، و٣٧٨، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٤، و٣٧٨، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ش) و «م»: (فقعَـصَتْ».

<sup>(</sup>٤) والقامصة: النافرة الضاربة برجليها. قال ابن الأثير: ومنه حديث على وأنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثاً». النهاية - قمص - ١٠٨: - قرص - ٤٠: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في هامش هشه: النواقصة، والوقيص: كسير العينق. والنهاية ـ وقص ـ ٥: ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) المقنعة: ٧٥٠، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٤، وروي باختــلاف في تقسيم الديات

وقضى عليه السلام في قوم وقَع عليهم حائطٌ فقتَلهم، وكان في جماعتهم امرأةٌ عملوكةٌ وأخرى حُرّة، وكان للحُرّة ولدٌ طِفلٌ من حُرٍّ، وللجارية المملوكةِ ولدٌ طفلٌ من عملوكٍ، فلم يُعْرَف الحُرُ من الطفلين من المملوك، فقرع بينها وحَكم بالحُرية لمن خَرَج سهم الحرية عليه منهما، وحكم بالرِّقِ لمن خرج عليه سهم الرِّق منها، ثمّ أعتقه وجعله مولاه وحَكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه. فأمضى رسولُ الله صلى الله عليه هذا القضاء وصَوَّبه حسب إمضائه ما أسلفنا ذكره وصفناه (۱).

#### فصل

وجاءت الآثارُ أنَّ رجلين اختصا إلى النبي صلى الله عليه وآله في بَقَرة قتلت حماراً، فقال أحدُها: يا رسول الله ، بقرة هذا الرجل قتلت حماري. فقال رسول الله عليه وآله السلام: «إذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك فجاءا الى أبي بكر وقصّا عليه قِصَّتَها، فقال: كيف تركتها رسولَ الله صلى الله عليه وآله وجئتُماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك، فقال لهما: بهيمة قتلت بهيمة ، لا شيء على ربها.

فعادا إلى النبيّ صلّ الله عليه وآله فأخبراه بذلك فقال لمها: «امضِيا

أنصافاً لا أثلاثاً في الفقيه ٤: ١٧٥، تهذيب الأحكام ١٠: ٧٤١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤: ٣٩٣.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤: ١٦/٣٥٧.

إلى عُمَر بن الخَطَاب وقُصًا عليه قِصَتَكما واسألاه القضاء في ذلك الله عليه إليه وقَصًا عليه قِصَّتهما، فقال لهما: كيف تركتُما رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك، قال: فكيف لم يأمُرْكمها بالمصير إلى أب بكر؟ قالا: قد أمرنا بذلك فيصرنا إليه. فقال: ما الذي قال لكما في هذه القضية (١)؟ قالا له: كيت وكيت، قال: ما أرى فيها إلّا ما رأى أبو بكر.

فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فخبراه الخبر، فقال: «إذهبا إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام ليقضي بينكها» فذهب الله فقصاعليه قصله عليه السلام: «إن كانت البقرة دخلت على الحهار في مأمنها فقتلته، فلا غُرم على لصاحبه، وإن كان الحهار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته، فلا غُرم على صاحبها» فعادا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه بقضيته بينها، فقال عليه وآله السلام: «لقد قضى علي بن أبي طالب بينكها بقضاء الله عز اسمه، ثم قال: الحمد لله الذي جَعَل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود في القضاء»(٢).

وقد روى بعضُ العامة أنَّ هذه القضية كانت من أمير المؤمنين عليه السلام بين الرجلين باليمن، وروى بعضُهم حسب ما قدّمناه، وأمثالُ ذلك كثيرة، وإنّما الغرضُ في ايراد موجَزٍ منه على الاخستصار.

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، القصة.

<sup>(</sup>٢) روي باختلاف يسير في الكافي ٧: ٧٥٢ / ٧، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٤، وباختلاف في الفاظه في تهذيب الأحكام ١٠: ٣٤/٢٢٩، وفضائل شاذان: ١٦٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤: ٢/٤٠٠.

#### فصل

# في ذكر مختصرمن قضائه عليه السلام في إمارة أبي بكر ابن أبي قُحافة

فمن ذلك ما جاء الخبر به عن رجال من العامة والخاصة: أنّ رجلاً رُفِع إِلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يُقيم عليه الحَد فقال له: إِنَّنِي شَرِبتُها ولا علمَ لي بتحريمها، لأنَّي نشأتُ بين قوم يستحلُّونها، ولم أعْلم بتحريمها حتّى الآن. فارتجّ (١) على أبي بكر الأمرُ بالحكم عليه، ولم يَعْلَم وجمة القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضره أن يستخبر أميرَ المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «مُرْ ثِقتين من رجال المسلمين يَطُوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، ويناشدانهم الله هل فيهم أحد تلاعليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإن شَهدَ بذلك رَجلان منهم فأقِم الحَدُّ عليه، وإن لهم يشهد أحدُّ بذلك فاستتبه وخَلَّ سبيلَه، ففعل ذلك أبو بكر، فلم يَشْهَد عليه أحــدٌ من المهاجرين والأنصـار أنَّه تـالا عليه آية التحريم، ولا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فاستتابه أبو بكر وخلَّى سبيله، وسلَّم لعليِّ عليه الـسلام في القـضـاء

<sup>(</sup>١) أُرْتِجَ عليه وارتُجَ عليه: استبهم عليه. ولسان العرب رتبج ٢٠ : ٢٨٠.

وروَوْا:أَنَّ أَبَا بِكُرِ سُئُلُ عَن قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَفَاكِهَةً وَابَّا ﴾ (٢) فلم يَعْرِف معنى الآبِ في القَسرآن، وقال: أَيُّ سَاء تُظِلِني وأَيِّ (٣) أَرض تُقِلِني أَم كسيف أصنع إِن قلتُ في كتاب الله تعالى بها لا أعلم، أمّا الفاكهة فنعْرِفها، وأما الأبُّ فالله أعلم به. فبلغ أميرَ المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك، فقال: عليه السلام: «يا سبحان الله، أما عَلِمَ أَنَّ الأَبُ هو الكَلَّ والمَرعَى، وأنَّ قوله عز اسمه: ﴿ وَفَاكِهَةً وَابًا ﴾ اعتداد من الله سبحانه بإنعامه على خلقه فيها غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم عما تُعَيى به أنفسهم وتَقُوم به أجسادُهم (١).

وسُئِل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برايي، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «ما أغناه عن الرأي في هذا المكان! أما عَلِم أنّ الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبَل الأب والأمّ، ومن قِبَل الأب على انفراده، ومن قِبَل الأم أيضاً على حِدَتها، قال الله عبر قائلًا:

<sup>(</sup>١) الكافي ٧: ١٦/٢١٦، و٤/٢٤٩، وتهذيب الأحكام ١٠: ٣٦١/٩٤، خصائص الرضي: ٨١، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٦ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٧٩: ١٣/١٥٩.

<sup>(</sup>۲) عبس ۸۰: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش: أم أي.

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره ابن شهرآشوب في مناقبه ٢: ٣٢، والسيلوطي في السدر المنشور ٦: ٣١٧، على فضائل أبو عبيد وعبد بن جميل، ونقله البحراني في تفسير البرهان ٤: ١/٤٢٩، والحويزي في تفسير نسور الثقليسن ٥: ١٤/٥١١، والعلامة المجلسي في البحار ٧٩: ١٣/١٥٩.

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ آللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِن امْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَلَدُ ﴾ (١) وقال جلّت عظمته: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا آكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي آلنُلُثِ ﴾ (١) (١) .

وجاءت الرواية : أنَّ بعضَ أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر فقال : أنت خليفةُ نبئ هذه الأمة؟ فقال له: نعم، فقال: فإنَّا نَجدُ في التوراة أنَّ خلفاءَ الأنبياء أعلمُ أممهم، فخبَّرْني عن الله تعالى أين هـو في السمـاء أم في الأرض؟ فقال له ابو بكر: في السهاء على العرش، فقال اليهودي: فأرَى الأرضَ خاليةً منه، وأراه على هذا القول في مكان دون مكان. فقال أُبو بكر: هذا كـلامُ الزَنادقة، أغـرُبْ عنَّى وإلَّا قتلـتُك. فولَّى الحَبْـر متعجّباً يستهزئ بالإسلام، فاستقبله أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: «يا يهودي، قد عرفتُ ما سألتَ عنه، وما أُجبتَ به، وإنَّا نقول: إنَّ الله جلَّ وعسزٌ أيَّن الأبنَ فلا أين له، وجلَّ عن أن يحوينه مكان، وهو في كلِّ مكان بغير مماسّة ولا مُجاورة ، يحُيط علماً بما فيها ولا يخلو شيءٌ منها من تدبيره ، وإنَّي تَحْبِرِكُ بِهَا جَاء في كتباب من كتبكم يُصَدِّق ما ذكرتُه لك، فان عرفته أتومِنُ به؟ ، قال اليهودي : نعم ، قال : «ألستم تَجدون في بعض كتبكم أنَّ موسى بن عِمران عليه السلام كان ذاتَ يوم جالساً إذ جاءه مَلَكُ من المَشرق، فقال له موسى: من أين أقبلت؟ قال: من عند الله عزّ

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سنى الدارمي ٢: ٣٦٥، الفصيول المختارة من العيون والمحاسن: ١٦١، وشرح النهج ١٣/٣٤٤. ١٠٤، وفيها صيدر الحديث، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤: ١٣/٣٤٤.

وجلّ، ثمّ جاءه مَلَك من المغرب فقال له: من أين جئتُ؟ قال: من عند الله، وجاءه مَلَك آخر، فقال: قد جئتُك من السياء السابعة من عند الله تعالى، وجاءه مَلَك آخر فقال: قد جئتُك من الأرض السابعة السُفلى من عند الله عزّ اسمه، فقال موسى عليه السلام: سبحانَ من السُفلى من عند الله عزّ اسمه، فقال موسى عليه السلام: سبحانَ من لا يخَلو منه مكان، ولا يكون إلى مكان أقربَ من مكان، فقال اليهودي: (أشهد أنَّ هذا هو)(١) الحق، وأنَّك أحقُ بمقام نبيّك عَن استولى عليه (١).

وأمثالُ هـذه الأخبـار كثيـرة.

### فصل

# في ذكر ما جاء من قسضاياه عليه السلام في إمارة عُمَر بن الخَطّاب

فمن ذلك ما جاءت به العامّة والخاصّة في قصّة قُدامة بن مَظْعُون وقد شَرِب الخمرَ فأراد عمرُ أن يَحُدّه، فقال له قُدامة: إنّه لا يجب عليَّ الصحدُ، لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إذا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم،: أشبهد أن لا إله إلاّ هبو، هذا هو.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ١: ٢٠٩، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٤٨.

آلصًا لِجَاتِ ثَمَّ اتَّقُواْ وآمَنُوا ﴿ '' فدراً عمرُ عنه الحدّ ، فبَلَغ ذلك أميرَ المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عُمَر فقال له: «لمَ تَركتَ إقامةَ الحدّ على قدامة في شُربه الخمر؟ » فقال له: إنّه تلا عليّ الآية ، وتلاها عمر على أمير المؤمنين عليه السلام : «ليس أمير المؤمنين عليه السلام : «ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا مَنْ سَلَك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله عزّ وجلّ ، إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراماً ، فاردُدْ قُدامة واستَتبه ميّا قال ، فإن تاب فأقِمْ عليه الحدّ ، وإن لم يَتبُ فاوقتُله فقد خَرَج عن المِلّة » فاستيقظ عُمَر لذلك ، وعرف قُدامة الخبر ، فاظهر التوبة والإقلاع ، فدراً عمر عنه القتل ، ولم يَدْر كيف يَحده . فقال لأمير المؤمنين : أشِر عليّ في حدّه ، فقال : «حدّه ثمانين ، إنّ شاربَ الخمر إذا شرَبها سَكن ، وإذا سَكر هذى ، وإذا هَذى افترى » فَجَلدَه عمر غانين وصار إلى قوله في ذلك '' .

وروَوْا: أَنَّ مجنونة على عهد عمر فَجَر بها رجل، فقامت البينةُ عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحَد، فمُر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتُجْلَد فقال: «ما بالُ مجنونة آل فلان تعتل (٣٠٠)» فقيل له: أنّ رجلاً فَجَر بها وهَـرَب، وقامت البينةُ عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: أردّوها إليه وقولوا له: أما علمتُ أنّ هذه مجنونةُ آل فلان! وأنّ النبيّ صلّى الله

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) روي نحوه في الكافي ٧: ١٠/٢١٥، التهدذيب ١٠: ٩٣، تفسير العياشي ١: ١٨٩/٣٤١، علل الشرائع: ٧/٥٣٩، سنن الدارقطني ٣: ١٦٦، والدر المنشور ٣: ١٦١ ولم يذكرا اسم قدامة بن مظعون، ونقله العلامة المجلي في البحار ٤٠: ١٤/١٥٩.

<sup>(</sup>٣) تعتل: تجذب جذباً عنيفاً. والصحاح ـ عتل ـ ٥: ١٧٥٨.

عليه وآله قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق! إنّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فرُدّت إلى عمر، وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه السلام فقال: فرّج الله عنه لقد كلتُ أن أهلك في جَلدُها. ودرا عنها الحَدّ().

وروَوْا: أنّه أي بحامل قد زنت فأمر برجها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «هَبْ لك سبيلُ عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها!؟ والله تعالى يقول: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (٢) فقال عمر: لا عِشْتُ للمعضلة لا يكون لها أبو حسن، ثمّ قال: فما أصنع بها؟ قال: «إحتَطْ عليها حتى تَلِد، فإذا وَلَدتْ ووَجَدتَ لولدِها من يكفُلُه فأقِم الحدة عليها، فسري بذلك عن عمر وعول في الحكم به على أمير المؤمنين عليه السلام (٢).

وروواً: أنه استدعى امرأة تتحدّث عندها الرجال، فلمّا جاءها رسلُه فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت فوقع إلى الأرض ولدُها يَسْتهِلَ ثمّ مات، فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٦، وروي نحوه في مسند أحمد ١: ١٥٤، سنن أبي داود ٤: ١٤٠، مسند أبي يعلى ١: ٤٤٠، المستدرك على الصحيحين ٢: ٥٩، سنن الدارقطني ٣: ١٤٠، منن البيهقي ٨: ٢٦٤، منن سعيد بن منصور ٢: ٢٧، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٧٩: ٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١٦٤، الإسراء ١٧: ١٥، فاطر ٣٥: ١٨، الزمسر ٣٩: ٧.

<sup>(</sup>٣) روي باختصار في الاختصاص: ١١١، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٢، كفاية الطالب: ٢٢٧، إرشاد القلوب: ٢١٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٧٩: ٣٥/٤٩.

<sup>(</sup>٤) أملصت المرأة بولدها: أسقطته. والصحاح ـ ملص ـ ٣: ١٠٥٧.

صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم: نراك مؤدّباً ولم تُرد إلاّ خيراً ولا شيء عليك في ذلك. وأميرُ المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلّم في ذلك، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ قال: «قد سمعتَ ما قالوا» قال: فما تقول أنت؟ قال: «قد قال القومُ ما سمعتَ» قال: أقسمتُ عليك لتقولنَ ما عندك، قال: «إن كان القوم قاربوك فقد غَشّوك، وإن كانوا ارتؤوا فقد قَصّروا، الدية على عاقِلتك لأنَّ قتلَ الصبي خطأ تعلق بك» فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرَح حتى تُجزِّى الدية على بني عَدي، ففعل ذلك أميرُ المؤمنين عليه السلام (١٠).

وروَوْا:أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادَّعته كلُّ واحدة منهما ولداً لها بغير بينة، ولم يُنازعها فيه غيرُهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفَزِعَ فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوَّفها فأقامتا على التنازع والاختلاف، فقال عليه السلام عند تماديها في النزاع: «ايتوني بِمنْشار» فقالت له المرأتان: ما تصنع؟ فقال: «أقده نصفين، لكل واحدة منكما نصفه» فسكتت احداهما وقالت الاخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بُدً من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: «الله اكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، فاعترفتِ المرأة الأخرى بأنَّ الحق ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، فاعترفتِ المرأة الأخرى بأنَّ الحق

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ۲: ۳۶۹، ونحوه في أنساب الأشراف ۲: ۱۷۸ ، الكافى ۷: ۱۱/۳۷۶، تهذيب الأحكام ۱۰: ۳۱/۳۱۲، شرح نهج البلاغة ۱: ۱۷۶، ونقله العلامة المجلسي في البحار ۱۰: ۳۱/۳۹۴.

مع صاحبتها والولدُ لها دونه، فسري عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فَرَّج عنه في القيضاء (١).

ورُوي عن يونس، عن الحسن: أن عمر أي بامرأةٍ قد وَلَدت لستة أشهر فهم برجها، فقال له أميرُ المؤمنين عليه السلام: «إنْ خاصمتك بكتاب الله خَصَهْتُك، إنّ الله عزّ اسمه يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فَلاَتُونَ شَهْراً ﴾ (٢) ويقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ آلرَّضَاعَةَ ﴾ (٦) فإذا تمّ مت المرأة الرضاعة سنتين، كامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ آلرَّضَاعَةَ ﴾ (٦) فإذا تمّ مت المرأة الرضاعة سنتين، وكان حَمْل منها ستة أشهر، فخلّ عمر وكان حَمْله وفصاله ثلاثين شهراً، كان الحمَل منها ستة أشهر، فخلّ عمر سبيلَ المرأة وثبت الحكم بذلك، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا (١).

وروواً: أنَّ امراةً شَهِد عليها الشهودُ أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يَطؤها ليس ببعل لها، فأمر عمر برَجها وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنّك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتَجْرَح الشهودَ أيضاً، قال أميرُ المؤمنين عليه السلام: «رُدّوها واسألوها، فلعل لها عُذراً» فردت وسئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجتُ في إبل أهلي وحَمَلتُ معي ماء ولم يكن في إبلي لَبنُ، وخرج معي

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٧، ونحوه في فضائل شاذان: ٦٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف ٤٦: ١٥.

<sup>(</sup>٣) البقسرة ٢: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) روي نحوه في السدر المنشور ١: ٢٨٨، و٦: ٤٠، سنن سعيد بن منصور ٢: ٦٦، السنن الكبرى ٧: ٤٤، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٥، ونقله الحويزي في تفسير نور الثقلين ٥: ١٩/١٤، والعلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٧/٢٥٢.

خليطُنا وكانت في إبله لبن، فنفِذَ مائي، فاستسقيته فأبى أن يسقِيني حتى أُمكنه من نفسي، فأبيت، فلمّا كادت نفسي تخرُج أمكنته من نفسي كرهاً. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الله أكبر ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (١) «فلمّاسمِع ذلك عمر حلّ سبيلها (٢).

## فصل

وعًا جَاءَ عَنْه عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مَعنْى القَضَاءِ وصَوَابِ الرَّأْيِ، وإِنْ شَادِ الفَوْمِ إِلَىٰ مَصَالِهِمْ وَتَدَارُكِ مَا كَادَ يَفْسُدْ بِمِ (٣) لَوْلاَ تَنْبِيْهُهُ عَلَى وَجْهِ الرَّأْي فِيْه ، مَا حَدَّثَ بِهِ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار، عن أَبِي بَكْسر الهُذَلِيّ عَلَى وَجْهِ الرَّأْي فِيْه ، مَا حَدَّثَ بِهِ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار، عن أَبِي بَكْسر الهُذَلِيّ قال : سَمِعْتُ رِجَالاً مَنْ عُلَمَائنا يقولون : تَكاتَبَتِ الْأَعاجِمُ مِنْ أَهْلِ قَال : سَمِعْتُ رِجَالاً مَنْ عُلَمَائنا يقولون : تَكاتَبَتِ الْأَعاجِمُ مِنْ أَهْلِ هَمَدُانَ وأَهل أَصْفَهانَ وقُومِسَ (٤) ونَهاوَنْدَ، وأَرْسَلَ بعض غُم إلى بعض : أَنَّ مَلِكَ العَرْبِ الذِي جاءَ بدينِهِمْ وأَخْرَجَ كِتابَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ هَلَكَ لَهُ مَلَكُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ هَلَكَ دَيْعُنُونَ النبي صلى الله عليه وآله \_ وأنّهُ مَلَكَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ قَدْ هَلَكَ \_ يَعْنُونَ النبي صلى الله عليه وآله \_ وأنّهُ مَلَكُهُمْ مِنْ بَعْدِهِ

(١) البقسرة ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٩، وروي نحوه في تفسير العياشي ١: ٧٤، الفقيه ٤: ٥٤، النفيه ٤: ٢٥، التهذيب ١٠: ١٨٦/٤٩، كنو العمال ٥: ٤٥٦، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٥٤: ٣٥/ ذح ٢٧، و٧٩، ٥٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) في وم، وهامش وش، يُفْسِدُهُم.

<sup>(</sup>٤) قُومِسُ: تعريب كومس، وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقسرى ومزارع، وهي في ذيل جبال طسبرستان، وقصبتها المشهورة دامغان وهي بين الري ونيسابور، ومن مدنها المشهورة بسطام وبيار وبعض يدخل فيها سمنان. «معجم البلدان ٤: 81٤».

رَجُلُ مُلْكاً يَسِيْراً ثُمَّ هَلَكَ يعسنون أبا بكر ـ وَقَامَ بَعْدَهُ آخَرُ قَدْ طالَ عُمُرُهُ حَتَى تَنَاوَلَكُمْ في بِلادِكُمْ وأغْزَاكُمْ جُنُودَهُ ـ يعنون عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ـ وأنه غير منته عنكم حتى تُخرجوا من في بلادكم من جنوده، وتخرجوا إليه فتغزوه في بلاده، فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه.

فلمّا انتهى الخبرُ إلى مَنْ بِالكُوْفَةِ مِنَ المُسْلمين أنهوه إلى عمر بن الخَطّاب، فلمّا انتهى إليه الخبر فسزع عمر لذلك فزعاً شسديداً، ثمّ أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: معاشر المهاجرين والأنصار، إنّ الشيطان قد جمع لكم جُموعاً، وأقبل بمها ليطفى نسور الله، ألا إن أهل همذان وأهل اصفهان والسري وقُومِس ونهاوند مختلفة الستها والوائها وأديائها، قد تعاهدوا وتعاقدوا أن يُخرجوا من بلادهم إخوانكم من المسلمين، ويَخرجوا إليكم فيغزُوكم في بلادكم، فأشيروا عليّ وأوجزوا ولا تُطنبوا في القول، فإنً هذا يومٌ له ما بعده من الأيام.

فتكلّموا، فقام طلحة بن عبيدالله ـ وكان من خطباء قريش ـ فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، قد حَنكَتك الأمور، وجَرّستك(۱) الدهـور، وعَجَمَتك البلايا، وأحكمتك التجارب، وأنت مبارك الأمر، ميمون النقيبة، قد وليت فخبرت واختبرت وخبرت، فلم تنكشف من عواقب قضاء الله إلا عن خيار، فاحضر هذا الأمر برأيك ولا تَغِب عنه. ثمّ جلس.

فقال عمر: تكلّموا، فقام عثمان بن عَفّان فحمد الله وأثنى عليه

<sup>(</sup>١) جَرُّسته الأمور: جربته وأحكمته. والصحاح ـ جرس ـ ٣: ١٩١٣.

ثمّ قال: أما بعد \_ يا أمير المؤمنين \_ فإنّ أرى أن تُشْخِص أهلَ الشام من شامهم، وأهلَ اليمن من يمنهم، وتسير أنت في أهل هذين الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة، فتلقى جمع المشركين بجمع المؤمنين، فإنّك \_ يا أمير المؤمنين \_ لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية، ولا تُمنّع من الدنيا بعزيز، ولا تلوذ منها بحريز، فاحضره برأيك ولا تغب عنه. ثمّ جلس.

فقال عمر: تكلّموا، فقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السد لام: «الحمد لله \_ حتى تم التحميد والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ـ ثمّ قال: أما بعد، فانَّكَ إن أَشْخَصْتُ أهل الشام من شامهم، سارت الرّوم إلى ذراريهم ؛ وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم، سارت الحبشة إلى ذراريهم؛ وإن أشخصتَ مَنْ بهذين الحرمين، انتقضت العُرْب عليك من أطرافها وأكنافها، حتى يكون ما تدع وراء ظهرك من عيالات العرب أهم إليك ممّا بين يديك. وأما ذكرُك كمثرة العجم ورهبتك من جُموعهم، فإنّا لم نكن نَقاتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بالكثرة، وإنَّما كُنَّا نقاتل بالنصر، وأمّا ما بلغك من اجتماعهم على المسير إلى المسلمين، فإنّ الله لمسيرهم أكره منك للذلك، وهو أولى بتغيير ما يكره، وإنَّ الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا: هذا رجل العرب، فإن قطعتموه فقد قطعتم العرب، فكان أشد لكَ لَبهم، وكنت قد ألبتهم على نفسك، وأمدهم من لم يكن يُمدّهم. ولكني أرى أن تقر هؤلاء في أمصارهم، وتكتب إلى أهل البصرة فليتفرّقوا على ثلاث فرق: فلتُقُم فرقة منهم على ذراريهم حَرَساً لهم، ولتَقُم فرقةً في أهل عهدهم لئلا ينتقضوا، ولتسِرُ فرقة منهم إلى إخوانهم مدداً لهم، فقال عمر: أجل هذا الرأي، وقد كنتُ أحب أن أتابع عليه. وجعل يكرّر قول أمير المؤمنين عليه السلام وينسِقه إعجاباً به واختياراً له (۱).

قال الشيخ المفيد رضي الله عنه: فانظروا - أيدكسم الله - إلى هـذا الموقف الذي يُنبئ بفضل الرأي إذ تنازعه أولو الألباب والعلم، وتأمّلوا التوفيق الذي قرن الله به أمير المؤمنين عليه السلام في الأحوال كلّها، وفزع القوم إليه في المُعْضِل من الأمور، وأضيفوا ذلك إلى ما أثبتناه عنه من القضاء في الدين الني أعجز متفدّمي القوم حتّى اضطروا في علمه إليه، تجدوه من باب المعجز الني قدّمناه، والله ولي التوفيق.

فهذا طرف من موجز الأخبار فيها قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في إمارة عمر بن الخطّاب، وله مثل ذلك في إمارة عثمان بن عَنْان.

## فصل

فمن ذلك ما رواه نقلة الأثار من العامّة والخاصّة: أن امرأة نكحها شيخٌ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان، وسأل المرأة هل اقتضّك الشيخ؟ وكانت

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ٤: ١٧٤، الفتوح لابن اعشم ١: ٧٨٧ ـ ٢٩٧ بتفصيل، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٣٨/٢٥٣.

بكراً فقالت: لا، فقال عنهان: أقيموا الحدّ عليها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ للمرأة سَمّين: سمّ المحيض وسمّ البول، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قُبُلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الحمل له والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار له» فصار عنهان إلى قضائه بذلك وتعجب منه (۱).

ورووا: أنّ رجلاً كانت له سرية فأولدها، ثمّ اعتزلها وأنكحها عبداً له، ثمّ توفي السيد فَعُتِفَتْ بملك ابنها لها، فورث ولدُها زوجَها، ثمّ توفي الابن فورثت من ولدها زوجَها، فارتفعا إلى عثمان يختصهان تقول: هذا عبدي، ويقول: هي امرأي ولست مفرجاً عنها، فقال عشهان: هذه قضية مشكلة، وأمير المؤمنين حاضر فقال: «سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟» فقالت: لا، فقال: «لو أعلم أنّه فعل ذلك لعذّبته، إذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن نسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذاك لك»(١٠).

ورووا: أنّ مكاتبة زنت على عهد عشمان وقد عُـتِق منها ثلاثة أرباع، فسأل عشمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «يُجُلد منها بحساب الحرية، ويُجُلد منها بحساب الرق».

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٩/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالسب ٢: ٣٧١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٥٧/ضمن ح ٢٩.

وسأل زيد بن ثابت فقال: تُجلد بحساب الرق وقد عُتِق منها ثلاثة المؤمنين عليه السلام: «كيف تُجلد بحساب الرق وقد عُتِق منها ثلاثة أرباعها؟ وهَ لا جَلَدْتَها بحساب الحرية فإنّها فيها أكثر!» فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحُرية فيها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «أجل ذلك واجب» فأفحِم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد، ولم يُصْغ إلى ما قال بعد ظهور الحجّة عليه (۱)، وأمثال ذلك عمّا يطول بذكره الكتاب، وينتشر به الخطاب.

#### فصل

وكان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامّة له ومضي عثمان ابن عَفّان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار: أنّ امرأةً ولدت على فراش زوجها ولداً له بدنان ورأسان على حَقْوِ(٢) واحد، فالتبس الأمر على أهله أهو واحداً ماثنان؟ فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: «اعتبروه إذا نام ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فإن انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم، فهما

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٥٧/ ذح ٢٩ و٧٩، ٥٠/٥٠.

<sup>(</sup>٢) الحقو: الخصر ومحل شد الإزار. والصحاح ـ حقا ـ ٦: ٢٣١٧.

اثنان وحقها من الميراث حق اثنين»(١).

وروى الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نُباتَة قال: بينا شُريح في مجلس القضاء إذ جاءه شخص فقال: يا أمية أخلِي فإن لي حاجة، قال فأمر من حوله أن يخفّوا عنه، فانصرفوا وبقي خاصّة من حضر، فقال له: اذكر حاجتك، فقال: يا أبا أمية إنّ لي ما للرجال وما للنساء، فها الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك قضية أنا أذكرها، خبرني عن البول من أيّ الفرجين يخرج؟ قال الشخص: من كليها، قال: فمن أيّها ينقطع؟ قال: منها معاً، فتعبّب شريح، فقال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب، قال شريح، فقال الشخص: ما النوج، شريح، فقال الشخص، فافضيت إليها فحملت مني .

قال: فضرب شُريح إحدى يدنيه على الاخرى متعجّباً وقال: هذا أمر لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلا علم لي بالحكم فيه. فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتّى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصّة، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عمّا حكاه شُريح فأقرّ به، فقال له: «ومن زوجُك؟» قال: فلان ابن فلان، وهو حاضر في المصر، فدّعي وسئل عمّا قال: فلان ابن فلان، وهو حاضر في المصر، فدّعي وسئل عمّا قال: فقال: صدق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لأنت أجرا من صائد الأسد، حين تقدم على هذا الحال» ثمّ دعا قنبراً مولاه فقال:

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالــب ٢: ٣٧٥، ونقلـه العلامـة المجلــي في البــحار ٤٠ : ٢٥٧/٠٥٠. و١٠٤: ٢/٣٥٤.

وأدخل هذا الشخص بيتاً ومعه أربع نسوة من العدول، ومرهن بتجريده وعَد أضلاعه بعد الاستيشاق من ستر فرجه فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء، فأمر أن يشد عليه تبان (۱) وأخلاه في بيت، ثم ولجه فعد أضلاعه، فكانت من الجانب الأيسر سبعة، ومن الجانب الأيمن ثمانية، فقال: «هذا رجل» وأمر بطم (۲) شعره، وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء، وفرق بينه وبين النوج (۲).

وروى بعض أهل السنقل: انّه لمّا ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين، أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يَحْضرا بيتا خالياً، وأحْضَرَ الشخصَ معهما، وأمر بنصب مِرآتين: أحدهما مقابلة لفرج الشخص و أخرى مقابلة للمرآة الأخرى، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلمّا تحقق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين، اعْتُبر حاله بعد أضلاعه، فلمّا ألحقه بالرجال أهْمَلَ قولَه في ادعاء الحمل وألغاه ولم يَعْمَل به، وجعل حمل الجارية منه وألحقه به وأل

<sup>(</sup>١) التُبَان: سراويل صغيرة مقدار شبر، ليستر العورة المغلظة فقط. «الصحاح - تبن - ٥: ٢٠٨٦».

<sup>(</sup>٢) طهم الشعر: قصّه. والصحاح - طمهم - ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) روي نحسوه في أخبار القضاة ٢: ١٩٧، دعمائه م الإسسلام ٢: ٧٨٧، الفقيمه ٤: ٧٦٢/٢٣٨، منساقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٦، مناقب الخوارزمي: ١٠٥/١٠١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٥٨/ و١٠٤: ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٦، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٥٩، و١٠٤:

ورووًا: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام دخل ذات يوم المسجد، فوجد شابًا حَدَثاً يبكي وحوله قوم، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عنه، فقال: إنّ شُرَيحاً قضى عليّ بقضية لم يُنْصِفْني فيها، قال: «وما شأنُك؟» قال: إنّ هولاء النفر وأوما إلى نفر حضور أخرجوا أبي معهم في سفر، فرجعوا ولم يَرْجع، فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله الذي استصحبه، فقالوا: ما نَعْرِف له مالاً، فاستحلفهم شريح وتقدم إليّ بترك التعرّض لهم.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: «إجمع القوم وادع لي شرط الخميس» (۱) ثمّ جلس ودعا النفر والحَدَث معهم، فسأله عمّا قال، فأعاد الدعوى وجعل يَبْكي ويقول: أنا والله أتّهمهم على أبي يا أمير المؤمنين، فإنّهم احتالوا عليه حتى أخرجوه معهم، وطَمِعُوا في ماله. فسأل أمير المؤمنين عليه السلام القوم، فقالوا كما قالوا لشريح: مات الرجل ولا نعرف له مالاً، فنظر في وجوههم ثمّ قال لهم: «ماذا ؟ أنظنون أني المرجل ولا نعرف له مالاً، فنظر في وجوههم ثمّ قال لهم: «ماذا ؟ أنظنون أني العلم».

ثمّ أمر بهم أن يُفَرَّقوا ، فَفُرِّقوا في المسجد، وأقيم كل رجل منهم إلى جانب أسطوانة من أساطين المسجد، ثم دعا عُبَيْدالله بن أبي رافع كاتبه يومئذ فقال له: «اجلس» ثمّ دعا واحداً منهم فقال له: «اخبرني ولا تَرْفَع صوتَك، في أيّ يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الغلام معكمم؟» فقال: في يوم كذا وكذا، فقال لعبيدالله: «أكتب» ثم قال

<sup>. 4/408</sup> 

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: شرط الخميس كانسوا خمسة آلاف رجل، اشترطسوا مع أميسر المؤمنين عليه السلام أن يقاتلوا دونه حتى يقتلسوا.

له: «في أي شهر كان؟» قال: في شهر كلذا، قال: «أكلب» ثمّ قال: «في أي سنة؟» قلا: في سنة كذا، فكلب عُبيْدالله ذلك، قال: «فبأي مرض مات؟» قال: بمرض كذا، قال: «ففي أي منزل مات؟» قال: في ملوضع كلذا، قال: «من غَسَله وكفّنه؟» قال: فلان، قال: «فبم كفّنتملوه؟» قال: فلان، قال: «فبم كفّنتملوه؟» قال: فلان، قال: «فمن صلّى عليه؟» قال: فلان، قال: «فمن أدخله القبر؟» قال: فلان، قال: فلان، وعُبيْدالله بن أبي رافع يكلب ذلك كلّه، فلمّا انتهى إقراره إلى دفنه، كلّم أمر المؤمنين عليه السلام تكبيرةً سَمِعها أهل المسجد، ثمّ أمر بالرجل فرد إلى مكانه.

ودعا بآخر من القوم فأجلسه بالقرب منه، ثُمّ سأله عمّا سأل الأول عنه، فأجاب بها خالف الأوّل في الكلام كلّه. وعُبَيْدالله بن أبي رافع يكتب ذلك، فلمّا فسرغ من سؤاله كبّر تكبيرةً سَمِعها أهلُ المسجد، ثمّ أمر بالرجلين جميعاً أن يُخْرَجا عن المسجد نحو الحبس (۱)، فيوقَفَ بهما على بابه.

ثم دعا بثالث فسأله عمّا سأل الرجلين فحكى خلاف ما قالا، وأثبتَ ذلك عنه، ثم كبّر وأمر بإخراجه نحو صاحبيه.

ودعا برابع من القوم فاضطرب قولُه ولجلج، فوعَظه وخَوَّه فاعترف أنّه وأصحابه قتلوا الرجل وأخذوا ماله، وأنهم دفنوه في موضع كذا وكذا بالقرب من الكوفة، فكبر أميرُ المؤمنين عليه السلام وأمر به إلى السجن.

واستدعى واحداً من القوم فقال له: «زَعَمْتَ أَنَّ الرجل مات

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، السجن.

حتف أنفه وقد قتلته ، اصد قتل الرجل بها اعترف به صاحبه ، ثمّ لل الحق في قصتكم فاعترف من قتل الرجل بها اعترف به صاحبه ، ثمّ دعا الباقين فاعترفوا عنده بالقتل وسقط في أيديهم ، واتفقت كلمتهم على قتل الرجل وأخذ ماله . فأمر من مضى مع بعضهم إلى موضع المال الذي دفنوه ، فاستخرجه منه وسلمه إلى الغلام ابن الرجل المقتول ، ثمّ قال له : «ما الذي تريد؟ قد عرفت ما صنع القوم بأبيك "قال : أريد أن يكون القضاء بيني وبينهم بين يدي الله عزّ وجلّ ، وقد عفوت عن دمائهم في الدنيا ، فدراً عنهم أمير المؤمنين عليه السلام حد القتل وأنهكهم عقوبة .

فقال شريح: يا أميرَ المؤمنين كيف هذا الحكم؟ فقال له: «إِنَّ داود عليه السلام مرّ بغلمان يلعبون وينادون بواحد منهم: يا مات المدين قال: والغلامُ يُجيبهم، فدنا داودُ عليه السلام منهم فقال له: يا غلام ما اسمك؟ قال: اسمى مات الدين، قال له داود: ومن سهاك بهذا الاسم؟ قال: أمّى، فقال له داود عليه السلام: وأين أمّك؟ قال: في منزلها، فقال داود عليه السلام: انطلق بنا إلى أمّل، فانطلق به إليها فاستخرجها من منزلها فخرجت، فقال: يا أمة الله ما اسم ابنك هذا؟ قالت: اسمُه ماتَ الدين، قال لها داود: من سيّاه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه، قال: وما كان سبب ذلك؟ قالت: إنَّه خرج في سفر له ومعه قبوم، وأنا حامل بهذا الغيلام، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجى معهم، فسألتُهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله فقالوا: ما ترك مالاً، فقلت لهم: فهل وصّاكم بوصيةٍ؟ قالوا: زعم أنَّكِ حُبلى، فإن ولدت جارية أو غلاماً فسمّيه مات الدين، فسمّيتُه كما وصّى ولم أُحِبّ خلافَه، فقال لها داود عليه السلام: فهل تَعرفين القوم؟ قالت: نعم، قال لها داود: إنطلقي مع هؤلاء ـ يعني قوماً بين يديه ـ فاستخرجيهم من منازلهم، فلمّا حضروه حكم فيهم بهذه الحكومة، فثبت عليهم الدم، واستخرج منهم المال، ثمّ قال لها: يا أمة الله سمّى ابنك هذا بعاش الدين (۱).

ورووا: أن امرأة هَوِبَتْ غلاماً فراوَدَتْه عن نفسه فامتنع الغلام، فمضت وأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها، ثمّ عَلِقَتْ بالغلام ورَفعَتْه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت: إنّ هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني، ثمّ أخذت ثيابها فأرت بياض البيض وقالت: هذا ماؤه على ثوبي، فجعل الغلام يبكي ويبرأ ممّا ادّعته وَيحلف، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر: ومُرْ من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثمّ لتأتني به على حاله، فجيء بالماء، فقال: وألقوه على ثوب المرأة، فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال: «تَطعّه والفظاه» فتطعّهاه فوجداه بيضاً، فأمر بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل".

وروى الحسن بن محبوب قال: حدّثني عبد الرحمن بن الحجاج

<sup>(</sup>١) روي نحوه في الكافي ٧: ٨/٣٧١، الفقيه ٣: ١٥/٠٥، التهذيب ٦: ٣١٦/٨٥٠، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٧٩، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) كنيز الفوائد ٢: ١٨٣، ونحوه في الكافي ٧: ٤٢٧، التهذيب ٦: ٨٤٨/٣٠٤، خصائص الرضي: ٨٢ وفيها: في زمن خلافة عمر، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٣١/٢٦٣.

قال: سمعت ابن أبي ليلي يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما سبقه إليها أحد، وذلك أنّ رجلين اصطحبا في سفر فجلسا يتغدّيان، فأخرج أحدُهما خمسةَ أَرْغِفَة وأُخْرج الآخَرُ ثلاثَـةَ ارغفة، فمرَّ بهما رجلٌ فسلّم فقالا له: الغداء، فجلس معهما يأكل، فلمّا فَرَغ من أكله رمى إليهما ثمانية دراهم وقال لهما: همذه عوض عمّا أكلتُ من طعامكما، فاختصما وقال صاحبُ الثلاثة: هذه نصفان بيننا، وقال صاحبُ الخمسة: بل لي خمسة ولك ثلاثة، فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقصا عليه القصة، فقال لهما: «هذا أمر فيه دُناءة، والخُصومة غيرُ جميلة فيه، والصلح أحسن، فقال صاحبُ الثلاثة الْأَرْغَفَة: لست أرضي إلَّا بمُرَّ القضاء، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «فإذا كنتَ لا ترضى إلّا بمُرّ القضاء، فإن لنك واحداً من ثمانية ولصاحبك سبعة ، فقال: سبحان الله ، كيف صار هذا هكذا؟ فقال له: «أخبرك، أليس كان لك ثلاثة أرغفة؟» قال: بلي، قال: «ولصاحبك خمسة أرغفة» قال: بلي، قال: «فهذه أربعة وعشرون ثُلثاً، أكلت أنتَ ثمانية، وصاحبك ثمانية، والضيف ثمانية، فلما أعطاكم الثهانية كان لصاحبك سبعة، ولك واحد، فانصرف الرجلان على بــــيرة من أمرهما في القَـضـيّة<sup>(١)</sup>.

وروى علماءُ السيرة: أنَّ أربعةً نَفرٍ شَرِبوا المُسْكِر على عَهْد أمير المؤمنين عليه السلام فسَكِروا فتباعجوا بالسَكاكين، فنال الجِراحُ كلَّ

<sup>(</sup>١) روي نحوه في الكافي ٧: ١٠/٤٢٧، الفقيه ٣: ٦٤/٢٣، الاختصاص: ١٠٧، التهذيب ٦: ٢٩، ٢٩٠، كسنز الفوائد ٢: ٦٩، الاستيعاب ٣: ٤١، مناقب آل أبي طالب ٢: ٥٠، ونقله العلامة المجلبي في البحار ٤: ٣٢/٢٦٣.

واحد منهم، ورُفع خبرُهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في الحبس منهم اثنان وبقي منهم اثنان، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فقالوا: أقِدْنا من هذين النفسين فإنها قتلا صاحبينا، فقال لهم : «وما علمكم بذلك؟ ولعل كلّ واحد منهما قتل صاحبه» فقالوا: لا ندري، فاحكم فيها بها علمك الله، فقال عليه السلام: «دِية المقتولَيْن على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منها بدية جراحها »(۱).

فكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه، ألا ترى أنّه لا بَيّنة على القاتل تُفْرِده من المقتول، ولا بَيّنة على العَمْد في العتلى، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل، واللّبس في القاتل دون المقتول.

وروَوْا: أنّ ستة نَفر نزلوا في الفرات فتغاطّوا فيها لَعِباً، فغَرِق واحدُ منهم، فشَهد اثنان على ثلاثة منهم أنّهم غرّقوه، وشهد الشلائة على الاثنين أنّها غرّقاه، فقضى عليه السلام بالدية أخماساً على الخمسة النفر، ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما، وخُسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضاً. ولم يكن في ذلك قضيّة أحق بالصواب ممّا قضى به عليه السلام(١).

<sup>(</sup>۱) ذكره باختلاف يسير في الفقيه ٤: ٢٨٠/٨٧، تهذيب الأحكام ١٠: ٩٥٥/٦٤٠، وأورد نحره في مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٨٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٣٤/٣٩٤: ١٠٤: ٣٣/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) روي باختـ لاف يسـير في الكـافي ٧: ٦/٢٨٤، الفقيه ٤: ٢٧٧/٨٦، تهذيب الاحكـام ١٠: ٩٥٣/٢٣٩، مناقب آل أبي طالـب ٢: ٣٨٠، ونقله العلامـة المجلمي في البحار

وروَوْا:أَنَّ رجلًا حضرته الوفاة فوصّى بجُزْء من ماله ولم يُسعَيِّنه، فاختلف الوُرَّاث بعده في ذلك، وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا عليه السلام قولَه عزَّ اسمه: ﴿ فَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءُ مَقْسُومٌ ﴾ (١) (١).

وقضى عليه السلام في رجل وَصَّىٰ عند المُوت بسَهُم من ماله ولسم يُبَيِّنه، فلمَّا مضى اختلف الوَرَثة في معناه، فقضى عليه السلام بإخراج الثَّمن من ماله، وتلا قولَه جلّت عَظَمته: ﴿ إِنَّهَا ٱلسَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (٢) إلى آخر الآية، وهم ثمانية أصناف لكلً صنفٍ منهم سَهْمُ من الصدقات (١).

وقسضى عليه السلام في رجل وَصّى فقال: اعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يَعْرِف الوصيّ ما يَصْنَع، فسأله عن ذلك فقال: «يُعْتِنَ عنه كلّ عبدٍ له في ملكه ستّة أشهُر» وتلا قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدُرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديم ﴾ (٥) وقد ثبت أنّ العُرْجون إنّها ينتهي إلى الشبه بالهلل في تقوّسه وضؤولته بعد ستّة

٠٤: ٢٦٤/ذح٣٣ و١٠٤: ٢٩٥/ ذح٢٣.

<sup>(</sup>١) الحسجر ١٥: ١٤.

 <sup>(</sup>٢) روي نحـوه في كنز الفوائد ٢: ٩٩، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٨٧، ونقله العلامـة
 المجلسي في البحار ٤٠: ٣٤/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) التسوبة ٩: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) روي نحسوه في كسنز الفوائد ٢: ٩٩، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٨٧، ونقله العلامة المجلمي في البحار ٤٠: ٣٤/٢٦٥.

<sup>(</sup>۵) يستر ۲۱: ۲۹.

۲۲۲ ..... ۱ الإرشاد/ج۱

أشهر من أخذ الثمرة منه (١).

وقضى عليه السلام في رجل نذر أن يصوم حيناً ولم يُسَمّ وقتاً بعينه، أن يصوم ستّة أشهر، وتلا قوله تعالى ذكره: ﴿ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلُ حينٍ بإذْنِ رَبِّهَا ﴾ (٢) وذلك في كلّ ستة اشهر(٣).

وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجَتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكيل الم المؤمنين عليه السلام: وتأكيل نصفها وترمي نصفها، وقد تخلّصت من يمينك (1).

وقضى عليه السلام في رجل ضرب امرأة فألقت عَلَقةً أنَّ عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا قوله عن وجل ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِين \* ثُمَّ خَلَقْنَا الْانْسَانَ مِنْ النَّطْفَةَ عَظَاماً فَكَسَوْنَا الْمِظَامَ لَجَائَمُ أَتُسْلَنَاه النَّطْفَةَ عَظَاماً فَكَسَوْنَا الْمِظَامَ لَجَائَمُ أَتُسْلَنَاه خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ آللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (١) ثم قال: «في النُطْفة عشرون خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ آللهُ أَدُ عَنْ البَعون ديناراً، وفي المُضْغَة ستون ديناراً، وفي العَظَم قَبْلَ أن يستوي خَلْقاً ثانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن

<sup>(</sup>١) كنــز الفوائد ٢: ٩٩، مناقب آل أبي طالــب ٢: ٣٨٢ باختلاف يســير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) ابراهــيم ۱۶: ۲۵.

<sup>(</sup>٣) ورد مختصراً في تفسير العياشي ٢: ٢٢٤، مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٨٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٦٦/ ذح٣٤.

<sup>(</sup>٤) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٦٦/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) المؤمنسون ٢٣: ١٢ - ١٤.

تلِجَها الروحُ مائةُ دينار، وإذاوَلجتها(١) الروح كان فيها ألفُ دينار،(١)

فهذا طرف من ذكر قضاياه عليه السلام وأحكامه الغريبة التي لم يَقْض بها أحد قبله، والا عرفها من العامّة والخاصّة أحد إلا عنه، واتّفقت عترته على العمل بها، ولو مُني غيره بالقول فيها لظهر عجزه عن الحقّ في ذلك، كما ظهر فيما هو أوضح منه، وفيما أثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيها قصدناه إن شاء الله.

#### فصل

في مختصر من كلامه عليه السلام في وجـوب المعرفة بالله والتوحيد له ونفي التشبيه عنـه والوصف لعدله وصُنوف الحكمة والدلائل والحجّة

فمن ذلك ما رواه أبو بكر الهُذَليّ، عن الزُهري وعيسى بن ينيد، عن صالح بن كيسان: أنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام قال في الحَتْ على معرفة الله تعالى والتوحيد له: «أوّلُ عبادةِ الله معرفتُه، وأصلُ معرفته توحيدُه، ونظامُ تَوْحيدِه نفيُ التشبيه عنه، جَلَّ عَنْ أنْ تَحلّه الصفات، لشهادة العقُول أنَّ كلَّ مَنْ حَلّته الصفات مصنوع، وشهادةِ العقول أنَّ كلَّ مَنْ حَلّته الصفات مصنوع، وشهادةِ العقول أنَّه علائه عليس بمصنوع، بصُنْع الله يُسْتذلَ

<sup>(</sup>١) في الاصل: ولجها، واثبتنا ما في نسخة البحار.

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠: ٢٦٦/ذ ح٣٥ و١٠٤: ٧/٤٢٦.

۲۲٤ ..... الإرشاد/ج١

عليه، وبالعقول تُعْتَقَد معرفته، وبالنظر تَثْبُتُ حجَّتُه، جَعَل الخلق دليلًا عليه، فك شَفَ به عن رُبُوبيّته، هو الواحد الفَرْد في أزّليّته، لا شريك له في إلهيّته، ولا نِد له في رُبُوبيّته، بمضادّته بينَ الأشياءِ المستضادة عُلِم أَنْ لا ضِدً له، وبمُقارَنته بينَ الأُمور المُقتَرِنة عُلِم أَنْ لا قرين له، (۱).

في كلام يطول بإثباته الكتاب.

وعاً حفظ عنه عليه السلام في نفي التشبيه عن الله عزّ اسمه، ما رواه الشعبي قال: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً يقول: والذي آختَجَب بسبع طباق، فعلاه بالدرّة (٢)، ثمّ قال له: «يا ويلك، إنّ الله أجلّ من أن يحتجب عن شيء، أو يحتجب عنه شيء، سبحان الذي لا يَخويه مكانً، ولا يَخفي عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، فقال السرجل: أفأكَفِر عن يميني، يا أمير المؤمنين؟ قال: «لا لَمْ تحلف بالله فتلنرة كفارة، وإنّا حلفت بغيره» (٣).

وروى أهل السيرة وعلماء النقلة: انّ رجـلًا جـاء إلى أمـير المؤمنين عليه الـسـلام فقـال له: يا أمير المؤمـنين، خبّــرني عـن الله تعــالي، أرأيته حـــين

<sup>(</sup>١) وردت الخطبة في الاحتجاج: ٢٠٠، وباختسلاف يسير في تحف العقسول: ٤٣، وبعضها في الكافي ١: ١٠٣، التوحيد: ٣٠٨، وامالي المرتضى ١: ١٠٣، ونهج البلاغة ٢: ١٨١/١٤٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الدِرّة: التي يُضـرب بها «الصحاح ـ درر ـ ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ورد نحسوه في الغارات ١: ١١٢، والتوحيد: ١٨٤، ونثر الدر ١: ٢٩٦، وذكره المؤلف باختسلاف يسير في الفصول المختارة: ٣٨، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣: ١٠٢٠٠ وفي البحار ١/٢٠٥.

عبدته؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «لم أَكُ بالذي (١) أُعبُدُ مَنْ لم أَره» فقال له: كيف رأيته؟ فقال له: «يا وَيُحَلِّك لم تَره السعيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، معروف بالسدِلالات، منعوت بالعلامات، لا يُقاس بالناس، ولا تُدركه الحواس، فانصرف السرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته (١).

وفي هذا الحديث دليل على أنّه عليه السلام كان ينفي عن الله سبحانه رؤية الأبصار.

وروى الحسن بن أبي الحسن البصري قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انصرافه من حرب صِفّين فقال له: ياأمير المؤمنين، خَبِّرنا عمّا كان بيننا وبين هولاء القوم من الحرب، أكان ذلك بقضاء من الله تعالى وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «ما عَلَوْتِم تَلْعَةً ولا هَبَطْتُم وادياً، إلاّ ولله فيه قضاء وقددر» فقال الرجل: فعند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، فقال له: «ولمرم؟» قال: إذا كمان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل، فما وجه الشواب لنا على الطاعة؟ وما وجه العقاب لنا على المعصية؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «أوظَنَنْت يا رجل أنّه قضاء حَتْم، وقدر لازم، لا تظن ذلك فإنّ القول به مقال عَبَدة الأوثان، وحِرْب الشيطان، وخصماء الرحمن، وقدرية هذه الأمّة وبجُوسِها، إنّ الله جلّ جلاله أمر تخييراً، ولهى تحديراً، وكلّف يَسيراً، ولم يُطع مُكُرهاً، ولم يُعْصَ مغلوباً،

<sup>(</sup>١) بالذي: سقطت من دش، و دم، واثبتناها من دح.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ٢٠٩، وامالي المرتضى ١: ١٠٤، وفيه: عن الامام الصادق عليه السلام، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤: ٨/٣٢.

ولم يَخْلُق السماء والأرض وما بينها باطلاً ﴿ ذَلِكَ ظَنُ آلَذِينَ كَفَرُوا فَمَ السّنَارِ ﴾ (١) فقال له الرجل: فها القسضاء والقدر الذي ذكرتَه يا أمير المؤمنين؟ قال: «الأمر بالطاعة، والنهي عن المعصية، والتمكينُ من فعل الحسنة وترك السيئة، والمعونة على القربة إليه، والخِنْ لأن لمن عصاه، والوعدُ والوعيدُ والترغيبُ والترهيبُ، كل ذلك قضاء الله في أفعالِنا وقدرهُ لأعمالِنا، فأمّا غير ذلك فلا تظنه، فإنّ النظن له مُحبِط للأعهال» فقال الرجل: فرّجتَ عني يا أميرَ المؤمنين فرّج الله عنك، وأنشأ يقول:

يومَ المَــآب مِنَ الــرَّحْمِن غُفْــرانـا جَــزاك ربُّـك بالإحسان إحسانا(٢)

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته أوضحت مِنْ دينِنا ما كان مُلْتَبِساً

وهذا الحديث موضح عن قرول أمير المؤمنين عليه السلام في معنى العدل، ونفي الجبر، وإثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، ونفي العبث عنها.

(۱) ص ۳۸: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ٣٨٠، عيدون أخبار الرضاعليه السلام ١: ١٣٨، مصباح الأندوار: ١٨٧، الفصدول المختارة: ٤٦، تحف العقول: ٣٤٩، الاحتجاج: ٢٠٨ باختلاف في الالفاظ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٥: ٧٤/١٣٥.

#### فصل

# ومن كلامه عليه السلام في مدح العلماء وتصنيف الناس وفضل العلم والحكمة

ما رواه أهل النقل عن كُمَيل بن زياد ـ رحمه الله ـ أنّه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه السلام ذاتَ بوم من المسجد حتّى أخرَجني منه، فلمّا أَصْحَرَ تَنفس الصُعَداء ثم قال: «يا كميل، إنّ هذه القلوب أوعِينة، فخيرُها أوعاها، احفَظْ عنيّ ما أقسول:

الناسُ ثلاثة: عالم رَبّاني، ومُتعلّم على سبيل نَجاة، وهَمَج رَعاع أَتباعُ كل ناعقٍ، يميلون مع كل ريسح، لسم يَسْتنضيؤوا بندر العلم، ولم يَلنجؤوا إلى رُكننٍ وَثيبةٍ.

يا كميل، العلم خيرٌ من المال، العلم يَحْرسك، وأنت تَحْرس المال، والمال تَنْقُصُه النفقة، والعلم يَزْكو على الإنفاق.

يا كسميل، صُحْبَة العسالسم(١) دِينٌ يُدان به، وب تَكْمِلةُ الطَاعَة في حَياته، وجميلُ الأحدُوثَةِ بعد مَوْته، والعلم حاكسم والمال محكوم عليه.

يا كسميل، مات خُرَّان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، بحبة العالم.

بقى السدَهر، أعيانُهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، هاه هاه إنَّ هاهنا علماً جَمّاً - وأشار بيده إلى صدره - لو أصبتُ له حَلَةً ، بل أُصِيبُ لَقِناً غيرَ مأمونٍ، يَسْتَعمِلُ آلة الدين للدنيا، ويستظهرُ بحُجَج الله على أوليائه، وبنِعَمِه على كتابه ؛أو مُنْقاداً للحكمة لا بصرةً له في اخباته، يَقْدَحُ الشك له في قلبه بأوّل عارض من شُبهة، ألا لاذا ولا ذاك، فمنهوم(١) باللذات سَلِسُ القِياد للشهوات، أو مُغْرم (١) بالجمع والادّخار، ليسا من رُعاة الدين، أقربُ شَبَها بهما الأنعامُ السائمة، كذلك يَموت العلم بموت حامليه، اللّهم بلي، لا تخلو الأرضُ من حُجّة لك على خلفك، إمّا ظاهراً معلوماً أو خائفاً (مغموراً، لئلا)(" تبْسُطُل حُججك ويتنسائك، وأين أُولئك؟ الْأَقلُون عَسدَداً، الْأعظمون قَدْراً، بهم يَحْفَظُ الله تعالى حُجَعَه حتّى يؤدعُوها قلوبَ أشباههم، هَجَمَ بهم العلمُ على حقائق الايهان، فاستلانوا رُوْحَ اليقين، فأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، واستلانوا ما استُوْعَره المُتَرَفون، صَحبُوا الدنيا بأبدان أرواحُها معلَّقةً بالمحلِّ الأعلى، أولئك خلفاءُ الله في أرضه، وحُبَجُه على عباده - ثمَّ تنفس الصعداء وقال - هاه هاه، شَوْقاً إِلَى رُؤيتهم» ونَزَع يده عن يدي وقال لي: «انصرف إذا شئـت»(۱).

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، : فمنهوماً.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، : مغرماً.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش: مغلوباً كي لا.

<sup>(</sup>٤) الغارات ١: ١٤٨، تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٠٥، العقد الفريد ٢: ٨١، الخصال: ٢٥٠/١٨٦، كمال الدين: ٢٩٠، تحف العقول: ١١٣، آمالي المفيد: ٣/٢٤٧، امالي الطوسى ١: ١٩، تاريخ بغداد ٦: ٣٧٩ وفيه الى قوله: .. يستعمل آلة الدين في الدنيا،

كلامه عليهِ السلامُ في بيان فضله . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٩

#### فصل

ومن كلامه عليه السلام في الدُعاء إلى معرفته وبيان فضله وصفة العلماء، وما ينبغي لمتعلّم العلم أن يكون عليه

ما رواه العلماء بالأخبار في خُطبةٍ تركنا ذكرَ صدرِها إلى قوله: «والحمد لله الذي هدانا من الضلالة، وبصّرنا من العَمى، ومَنَ علينا بالإسلام، وجَعَل فينا النبوّة، وجعلنا النبجباء، وجعل أفراطنا أفراط الأنبياء، وجعلنا خيرَ أُمّة أُخرِجَتْ للناس، نأمُرُ بالمعروف، وننهى عَنِ المنكر، ونعبدُ الله ولا نُشرِكُ به شيئاً، ولا نَتْخِذُ من دونِه وَلياً، فنحن شهداء الله، والرسولُ شهيدٌ "علينا، نَشْفَعُ فنُشَفَعُ فنُشَفَعُ فنشَفَعُ فنشَفَعُ فنشَفَعُ فنشَفعُ فندونه ولياً، فنحن شهداء الله، وندعو فيستجاب دعاؤنا ويُغفَر لمن ندعو له فيمن شَفَعنا له، وندعُ من دونه وَلياً.

أيّها الناس، تعاونوا على البرّ والتقوى، ولا تَعاوَنُوا على الاثمر والعُدوان، واتّقُوا الله إنّ الله شديدُ العقاب.

أيّها الناسُ إنّي ابنُ عـمّ نبيّكـم، وأولاكُـم بالله ورسوله، فاسالوني ثُـمّ اسـالوني، فكـانّكم بالعلـم قـد نَـفِدَ، وإنّه لا يَهلِك

الخوارزمي: ٣٨٣/٣٦٥، والتفسير الكبير للفخر الرازي ٢: ١٩٢ وفيهما الى قوله:
 والمال محكوم عليه.

<sup>(</sup>١) في هامش وش: شاهد.

عالم إلا هَلَكَ معه بعض علمه، وإنّما العلماء في الناس كالبَدْر في السماء، يَضِيء نورُه على سائر الكواكب، خذوا من العلم ما بدا لكم، وإيّاكم أن تطلبوه لجصال أربع: لتُباهوا به العُلَماء، أو تُماروا به السُفهاء، أو تراؤا به في المجالس، أو تصرفوا وجوه الناس إليكم للتروس، لا يَستوي عندالله في العقوبة الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين يعلمون أنفعنا الله وإيّاكم بما عَلِمنا، وجَعَلَه لوجْهِهِ خالِصاً إنّه سميعٌ مُحيبٌ، (۱).

# فصــل ومن كلامه عليه السلام في صفة العالم وأدب المتعلم

ما رواه الحارث الأعور قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: همن حقّ العالم أن لا يُحْفَر عليه السؤال، ولا يُعْنَت في الجواب، ولا يُلَحّ عليه إذا نَهض، ولا يُعْنَت في الجواب، ولا يُلَحّ عليه إذا نَهض، ولا يُشارَ إليه بيدٍ في حاجة، ولا يُفْشى له سرّ، ولا يُغتاب عنده أحدّ، ويُعَظّم كما حَفِظ أمرَ الله، ولا يُعْلس المتعلم أمامه، ولا يَعْرضُ (١) من طول صحبته، وإذا جاءه طالب العلم وغيره فوجَدَه في جماعةٍ عَمَّهم بالسلام وخصه بالتحيّة، وليحفظه شاهداً وغائباً، وليَعْرف له حَقَّه، فإنّ العالم أعظم أجراً من الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها إلا

<sup>(</sup>١) نقلها الديلمي في أعسلام الدين: ٩٤، والعلامة المجلسي في البحار ٢: ١٩/٣١.

<sup>(</sup>٢) الغَرَض: الضجر والملال. والصحاح - غرض - ٣: ١٠٩٣.

خلف منه، وطالبُ العلم تَسْتَغْفِر له الملائكة، وتدعُوله في السماء والأرض (١٠).

#### فصل

ومن كلامه عليه السلام، في أهل البِدَع ومن قال في الدين برأيه، وخالف طريقَ أهل الحقّ في مَقالـه

ما رواه ثِقات أهلِ النقل عند العامّة والخاصّة، في كلام افتتاحُه الحمدُ لله والصلاة على نبيّه صلّى الله عليه وآله: وأمّا بعد، فذِمّتي بما أقولُ رَهينة وأنا به زعيم، إنّه لا يَهيجُ (٢) على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ عليه سِنخُ أصل، وإنّ الخيرَ كلّه فيمن عَرف قدرَه، وكفى بالمرء جَهلًا أن لا يَعْرِفَ قدرَه، وإنّ أبغضَ الخَلْقِ إلى الله رجلٌ وكله إلى نفسه، جائرٌ عن قصد السبيل، مشعوفٌ (٣) بكلام بدعة، قد لم خيم فيها بالمصوم والصلاة، فهو فتنةً لمن افتتن به، ضالٌ عن هَدْي من كان قبلَه، مُضِل لمن اقتدى به، حَلَّ خطايا غيره، رهن بخطيته؛ قدقَمَشَ (١)

<sup>(</sup>١) المخاسن: ٢٣٣/١٨٥، والخصال: ٥٠٤، واعالام الدين: ٩١ باختلاف في الفاظه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٢: ٢٢/٤٣.

<sup>(</sup>٢) هاج النبت هياجاً: أي يُبس. والصحاح \_ هيج \_ ١: ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) شعفه الحب: أي أحرق قلبه. والصحاح ـ شعف ـ ٤: ١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) قمش: جمع القماش، وهو ما على وجه الارض من فُتات الاشياء حتى يقال لرذالة الناس قماش. والقاموس ـ قمش ـ ٢: ٧٨٥.

جهلًا في جهال عشوة (١)، غار (١) بأغباش الفتنة، عم عن الهدى، قدسته الشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكر فاستكثر مِنْ جَمْع ما (٢) قلّ منه خير ممّا كَتُسر، حتّ لذا ارتوى من آجن، واستكثر من غير طائل، جلس للناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، إن خالف من سبقه لم يأمن مِنْ نَقْض حُكْمه مَنْ يأتي بعده، كفعله بمَنْ كان قبله، وان نَزَلت به إحدى المبهات هَيّا لها حَشُواً مِنْ رأيه ثمّ قَطَعَ عليه، فهو من لَبْس الشُّبُهات في مثل غَزْل العنكبوت، لا يَـدري أصابَ أم أخطأ، ولا يَـرى أنّ مِن وراءِ مـا بَلَـغَ مَـذُهبا، إنْ قاسَ شيئاً بشيء لم يُكذّب رأيه ، وإن أظلَم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من نفسه في الجهل والنفص والضرورة كيلا يُقال أنَّه لا يَعْلم، ثمَّ أَقْدَم بغير علم، فهو خائضٌ عَشَواتٍ، رَكَّابُ شُبُهاتٍ، خَبَّاط جَهَالاتٍ، لا يعتذرُ ممَّا لا يعلم فيسلم، ولا يَعَضْ في العلم بضِرس قاطع فيغنم، يُذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تُبكِي منه المواريث، وتُصرَخُ منه الدماء، ويستحلُّ بقضائه الفُرْج الحرام، ويُحَرُّم به الحلال، لا يسلم بإصدار ما عليه وَرَد، ولا يَسْدَم على ما منه فسرط.

أيّها الناس: عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تُعْذَرون بجهالته، فإنّ العلم الذي هَبَط به آدم وجميع (ما فُضِّلَتْ به)(١) النبيّون إلى خاتم النبيين، في عترة محمّد (٥) صلى الله عليه وآله فأين يُتاهُ بكم؟ بل أين تـذهبون؟! يا من

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، جُهّال عشوه.

<sup>(</sup>٢) غارُ: غافل. والصحاح ـ غرر ـ ٢: ٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) في دش، و دم،: مما، وما اثبتناه من هامشهما.

<sup>(</sup>٤) في وشره و ومم : فصلت، وفسره في هامش وم : أي أتت. وما أثبتناه من هامش وش، و وم ه .

<sup>(</sup>٥) في «م» وهامش «ش»: عترة نبيكسم محمد.

نُسِخَ من أصلاب أصحابِ السفينة ، هذه (١) مثلها فيكم فاركبوها ، فكما نجا في هاتيك مَنْ نجا ، فكذلك يَنْجُو في هذه من دخلها ، أنا رهينٌ بذلك قسماً حقّاً وما أنا مِن المتكلّفين ، والويلُ لمِن تَخلّف ثمّ الويل لمن تخلّف! أما بَلَغكم ما قال فيهم نبيّكم صلّى الله عليه وآله حيثُ يقول في حَجّةِ الوداع: إنّى تاركُ فيكم الثقلين ، ما إن تمسّكتُم بهما لن تضلوا: كتابَ الله وعتري أهلَ بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى بمما لن تضلوا: كتابَ الله وعتري أهلَ بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يُردا على الحوض فانظروا كيف تَخلُفوني فيهما . ألا هذا عَذْبُ فُرات فاشرَبوا ، وهذا مِلحُ أجاج فاجتنبوا» (١) .

#### ومن كلامِهِ عليه الــــــلامُ في صِفةِ الدُّنيـــا والتحّذير منها

وأَمّا بعدُ: فإنّا مَثَلُ الدُّنيا مَثْلُ الحَيَّةِ، لَيَنَّ مَسُها، شَديدُ نسها، فَاعْرض عمَّا يُعْجِبُكَ منها لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُكَ منها، وكُن أَسَرً ما تَكونُ فيها، فإنَّ صاحِبَها كُلَّما اطْمَانَ منها إلى سُرود أَسْخَطَهُ منها مَكروهُ، والسَّلامُ»(").

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: نسخة الشيخ، هذا. وما في المتن نسخة اخرى في هامش وشه.

<sup>(</sup>٢) وردت قطع من هذه الخطبة في تاريخ اليعقوبي ٢: ٢١١، ونثر الدر ١: ٣٠٨، أمالي الطوسي ١: ٢٤٠، تاريخ دمشق ٣: ٢٢١، الكافي ١: ٦/٤٤، الاحتجاج: ٢٦٢، نهج البلاغة ١: ١٦/٤٧، ونقله المجلسي في البحار ٢: ٩٩/٩٩.

<sup>(</sup>٣) دستــور معالم الحكــم: ٣٧، تنبيه الخواطر ١: ١٤٧، شرح النهج لابن ميثم ٥: ٢١٨، ونقله العلامة المجلـي في البحار ٧٣: ٥٠١/١٠٥.

ومن كلامه عليه السّلامُ في التّزوُدِ لِلآخرةِ، وأَخْذِ الْأَهْبَةِ لِلقاءِ اللهِ تعالى، والوَصيّةِ لِلنّاسِ بالعَمَلِ الصَّالِحِ

> ومِنْ كلامِهِ عليهِ السَّلامُ في التَّزهيدِ في الـدُّنيا، والتَّرغيب في أعـمـال ِ الآخــرةِ

«يا ابن آدمَ، لا يَكُنْ أكبرَ همَّك يـومُكَ الـذي إِنْ فاتـك لـم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٧/٤٠٢، أمالي المفيد: ١٩٨، خصائص الرضي: ٩٨، نهج البلاغة ٢:

من أُجلِكَ، فإنَّ كلَّ يوم تَحْضُرُهُ يَأْتِي اللهُ فيهِ برزقِكَ، واعْلَمْ أَنَّكَ لنْ تكتسِبَ شَيئاً فوقَ قُوْتُكَ إلاّ كُنتَ فيهِ خازناً لغيرِكَ، يَكْثُرُ في النَّيا بهِ نَصَبُكَ، ويحظى بهِ وارثُكَ، ويَطولُ مَعَهُ يومَ القِيامَةِ النَّيابِهِ نَصَبُكَ، في خياتِكَ، وقَلولُ مَعَهُ يومَ القِيامَةِ حِسابُكَ، فاسْعَدُ بمالِكَ في حَياتِكَ، وقَدَّمُ لِيَوْمِ مَعَادِكَ زاداً يَكُونُ أَمامَكَ، فإنَّ السَّفَرَ بَعيد، والمَوْعِد القيامة، والمَوْد الجَنَّةُ أو للنَّالُ اللهُ أَنْ السَّفَرَ بَعيد، والمَوْعِد القيامة، والمَوْد الجَنَّةُ أو النَّالُ اللهُ أَنْ السَّفَرَ بَعيد، والمَوْعِد القيامة، والمَوْد الجَنَّةُ أو النَّالُ اللهُ ال

# ومن كلامهِ عليهِ السلامُ في مثلِ ذلكَ، ما اشتهرَ بينَ العلماءِ، وحَفِظَهُ ذُوو الفَهْمِ والحُكماءُ

وأمّا بعد: أيّما الناس، فإنّ الدُنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإنّ الإخرة قد أظلّت وأشرفت باطّلاع، ألا وإنّ المضمار اليوم وغداً السباق، والسبقة الجنّة، والغاية النار، ألا وإنّكم في أيام مَهَل من ورائِهِ أَجَلُ يحتّه عَجَلٌ، فمَنْ أخلصَ للهِ عملَهُ لم يضره أملُه، ومن بطّا() به عملُه في أيام مَهَلِه قبل حضور أجله فقد خسر عملُه وضرّه أملُه.

ألا فاعملوا في الرغبة والرهبة، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها واجمعوا معها رهبة ، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها

١٩٩/٢٠٩ باختلاف في الفاظه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٧٣: ١٠٢/١٠٦.

<sup>(</sup>۱) وردت قطع منه في مروج الذهب ٤: ١٧٥، والخصال: ١٦، ونزهة الناظر: ٢٦/٥٢، ونشر الدر ١: ٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، ووم: أبطأ.

رغبة ، فإن الله قد تاذن للمُحسنين بالحسنى ، ولمن شكرة بالزيادة ، ولا كسب خير من كُسب ليوم تُذَخَرُ فيه الذخائر ، وتجمع فيه الكبائر ، وتُبلى فيه السرائر ، وإني لم أر مشل الجنة نام طالبها ، ولا مشل النار نام هاربها .

ألا وإنّه من لا ينفعهُ اليقينُ يضرُّهُ السُّكُ، ومن لا ينفعهُ حاضرُ لُبّه ورأيهِ فغائبهُ عنه أعجزُ. ألا وإنّكم قد أُمرتُم بالظَّعْنِ ودُلِلتم على النزادِ، وإنّ أخوف ما أتخوف عليكم اثنان: اتباع الهوى، وطولُ الأملِ، لأنّ اتباع الهوى يصُدُ عن الحيق، وطول الأملِ ينسي الآخرة.

ألا وإنّ الدنيا قد ترحلت مُدبِرةً، وإنَّ الآخرة قد ترجَّلت المُمبلة، ولا واحدة منها بنون ، فكونوا إنِ استطعتُم مِن ابناءِ الآخرةِ، ولا تكونوا من أبناءِ الدنيا، فإنّ اليوم عملُ ولا حساب، وغداً حسابُ ولا عملً .

# ومن كلامِهِ عليهِ السلامُ في ذكر خِيارِ الصحابةِ وزُهّادِهمْ

ما رواهُ صَعْصَعةُ بنُ صُوْحَانَ العبديّ، قال: صلّى بنا أميرُ المؤمنينَ

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، دنت.

<sup>(</sup>٢) ورد بعضه في نثر الدر ١: ٢٢٣، البيان والتبيين ٢: ٧٧، العقد الفريد ٤: ١٥٩، الكافي ٨: ٨٠/٥٨، مروج الذهب ٢: ٤٢٤، ٣: ٤١٣، من لا يحضره الفقيه ١: ٣٢٧، أمالي المفيد: ٩٣، ٢٠٧، نهج البلاغة ١: ٢٧/٦٦، مصباح المتهجد: ٩٠٠، أمالي الطوسي ١:

عليه السلامُ ذاتَ يوم صلاةَ الصّبح ، فلمّا سلّمَ أقبلَ على القبلةِ بوجههِ يذكرُ الله تعالى، لا يلتفتُ يميناً ولا شِمالا حتّى صارتِ الشمسُ على حائطِ مسجدِكُمْ هذا - يعني جامع الكوفةِ - قيسَ رُمح ، ثُمّ أقبلَ علينا بوجهه عليهِ السلامُ فقال: «لقدْ عَهدتُ اقواماً على عهدِ خليلي رسولِ الله صلى الله عليه وآله، وإنّهم ليراوحون في هذا الليل بين جباهِهم وركبهم، فإذا أصبحوا أصبحوا شعشاً غُبراً بين أعينهم شبه ركب المعنى، فإذا ذكروا(١) مادوا كما تميدُ الشجرُ في الريح ، ثُمّ المملتُ عُيونُم حتى تَبل ثِيابَهم، ثمّ نهض عليهِ السلامُ وهو يقول: «كأنّا القومُ باتُوا غافلينَ» (١).

#### ومن كلامِهِ عليهِ السلامُ في صِفةِ شيعتِهِ المخلصينَ

ما رواهُ نَقَلهُ الآثارِ: أَنّه خَرجَ ذاتَ ليلةٍ مِنَ المسجدِ، وكانتُ ليلةً قمراءَ، فأمَّ الجَبّانَة ولَجفَهُ جماعةً يَقْفونَ أَثَرَهُ، فوقفَ ثُمَّ قالَ: «مَنْ أنتم؟» قالوا: نحنُ شيعتُك يا أميرَ المؤمنين، فتفرَّسَ في وجوهِهِم ثُمَّ أنتم؟» قالوا: وما سِيماءُ الشيعةِ؟» قالوا: وما سِيماءُ الشيعةِ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: «صُفْرُ الوجوهِ من السَّهَرِ، عُمْشُ العيونِ من البَّهر، عُمْشُ العيونِ من البَّطونِ من العيونِ من البَطونِ من العيونِ من البَطونِ من العيونِ من البَطونِ من

۲۳٦، تذكــرة الخواص: ۱۱٦.

<sup>(</sup>١) في هامش وش، ودم ،: ذُكُروا.

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني في الكـافي ٢ : ٢٢/١٨٥، والمصنّف في أماليه : ١٩٦، والآبي في نثر الدر ١ : ٣٢٥، وابن الجوزي في تذكرة الخواص : ١٢٩.

٢٣٨ الإرشاد/ج١ الإرشاد/ج١ المن الشفاهِ من الدعاءِ، عليهم غبرة الخاشعين (١).

# فصل ومن كلامِهِ عليهِ السلامُ ومواعظِهِ وذكره الموتَ

ما استفاض عنه من قوله: « الموت طالب ومطلوب حَثِيث، لا يُعجِزُهُ المُقيم، ولا يَفوتُهُ الهارب، فأقدموا ولا تَنْكُلوا، فإنّه ليسَ عن الموتِ عَيص، إنّكم إنْ لا تُقتَلوا تموتوا، والذي نَفسُ عليّ بيده، لألفُ ضربة بالسيف على الرأس، أيسرُ منْ موتٍ على فِراش»(").

ومن ذلكَ قولُهُ عليهِ السلامُ: «أيّها الناسُ، أصبحتُمْ أغراضاً تَنْتَضِلُ فيكُمُ المنايا، وأموالكُم نَهْبُ للمصائب، ما طَعِمتم في الدنيا من طعام فَلَكُم فيهِ غَصَصَ، وما شَرِبتُم من شرابٍ فَلَكُم فيهِ شَرَقُ، وأشهدُ باللهِ ما تنالونَ مِنَ الدنيا نعمة تَفرحونَ بها إلّا بفراقِ أخرى تَكرهونها، أيّها الناسُ، إنّا خُلِقنا وإيّاكُم للبقاء لا للفناء، لكنّكم من دارٍ الله دارٍ تُنقلونَ، فتزوّدوا لما أنتم صائرونَ إليهِ وخالدونَ فيه، والسلامُ» (٣).

<sup>(</sup>١) أمالي الطــوسي ١: ٢١٩، مشكـاة الانــوار: ٥٨، صفات الشيعة: ٢٠/٨٩ و٣٣/٩٥، وفيه مختصراً، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٦٨: ٤/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٠٩، الكـــافي ٥ : ٥٣، ورواه الطـوسي في أماليه ١ : ١٧٧ باختـــلاف يســـير.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي ١: ٢٢٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٧٣: ١٠٣/١٠٦.

ومن كلامِهِ عليهِ السلامُ في السدعاءِ إلى نفسِهِ، والدّلالةِ على فضلِهِ، والإبانةِ عن حقّهِ، والتعريض بظالمِهِ، والإبانةِ عن حقّهِ، والتعريض بظالمِهِ، والإشارةِ إلى ذلك والتنبيهِ عليه

ما رواه الخاصة والعامة عنه، وذَكرَ ذلكَ أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بنُ المُثَنَى وغيرة مِعْنُ لا يَتَهمُه خُصور الشيعة في روايته : أنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ قالَ في أوّل خُطبة خَطبها بعد بيعة الناس له على الأمر، وذلك بعد قتل عُثمان بن عَفّان :

وأمّا بعد : (فلا يُرْعِينَ مُرْع) (١) إلّا على نفسِهِ، شُغِلَ عَنِ الجنةِ مَنِ النارُ أمامَهُ، ساع مجتهد، وطالب يَرجو، ومقصَّرُ في النارِ، ثلاثة، واثنان: مَلَكُ طارَ بجَناحَيهِ، ونبيَّ أَخذَ الله بضَبْعَيْهِ (١)، لا سادسَ. هَلكَ مَنِ ادَّعى، ورَدِي (١) مَنِ اقتحمَ. اليمينُ والشَّمالُ مَضلَة، والوسطى الجادّة، منهج عليه باقي (١) الكتابِ والسنةِ وآثار النبوة. إنّ الله تعالى داوى هذِه الأُمّة بدواءين: السوط والسيف، النبوة. إنّ الله تعالى داوى هذِه الأُمّة بدواءين: السوط والسيف، لا هوادة عنذ الإمام، فاستتروا بيوتكم، وأصلحوا فيها بينكم، والتوبة

<sup>(</sup>١) في دش، و دم،: فلا يرعين مرعيٌ، وفي دح،: فلا يرعين مرعى، وفي هامشها: يَدُّعين مدَّع، وما أثبتناه من نسخة العلامة المجلسي في البحار.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، : بيديه.

<sup>(</sup>٣) رُدِيَ : هلك ولسان العرب ـ ردي ـ ١٤ : ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، عا في.

من ورائكم، مَنْ أبدى صفحتَهُ للحقِّ هَلك.

قد كانت أمورً لم تكونوا عندي فيها معذورين، أما إني لو أشاء أن أقولَ لَقلت، عفا الله عمّا سلف، سَبق الرجلان، وقامَ الشالث كالسغراب همّته بطنه، ويله لو قصص جناحاه وقطع رأسه لكان خيسراً له. انظروا فإن أنكسرتُم فأنكروا، وإنْ عَرفتُم فبادروا(١)، حقّ وباطلٌ ولكلّ أهلٌ، ولَئن أمر (١) الباطلُ لقديماً فعلَ، ولئن قلَ الحقّ فلربًا ولعلً، ولَعن فا أدبر شيء فأقبل، ولئن رَجعت إليكم نُفوسُكُم فلربًا ولعلً، وإنّ لأخشى أنْ تكونوا في فترة، وما عَليّ إلا الاجتهاد.

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش،: و وح،: فَادْرُوا.

<sup>(</sup>٢) أمِرُ: كثر «لسان العرب ـ أمر ـ ٤: ٢٨».

 <sup>(</sup>٣) الأرومة: الأصل و القاموس و أرم - ٤: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) في هامش وشه: أحكم.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٢: ٦٥، العقد الفريد ٤: ١٥٧، شرح ابن أبي الحديد ١: ٢٧٥، عيون الأخبر لابن قتيبة ٢: ٢٣٦ وفيه الى قوله ولقلَ ما أدبر شيء فأدبر، ونثر الدر ١: ٢٧٠ وفيه الى قوله وما عليُّ إلاّ الاجتهاد، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٣٩١ (ط / ح).

### فصـل ومن مختصر كلامِهِ عليهِ السلامُ في الدعاءِ إلى نفسِهِ وعترتِهِ

قولُهُ: «إِنَّ اللهَ خَصَّ محمداً بالنَّبوة، واصطفاهُ بالرَّسالة، وأنبأهُ بالوَحْي، فأنالُ (١) في النّاسِ وأنال. وعِندَنا ـ أهل البيت ـ معاقلُ العلم، وأبوابُ الحكم، وضياءُ الأمر، فَمَنْ يُحبّنا يَنفعهُ إيمانُهُ ويُتَقَبَّل عملُهُ، وإنْ دأبَ الليلَ عملُهُ، وإنْ دأبَ الليلَ والنّهُ ولا يُتَقبَّل عملُهُ، وإنْ دأبَ الليلَ والنّهُ ولا يُتَقبَّل عملُهُ، وإنْ دأبَ الليلَ والنّهارَ»(١).

#### فصل

ومن ذلكَ ما رواهُ عبدُ الرحمن بنُ جُندَبِ عن أبيهِ جُندَبِ بنِ عبدِ الله قالَ: دخلتُ على على بنِ أبي طالب بالمدينة بعدَ بَيعةِ النّاسِ لعُثمان، فوجدتُهُ مُطرِقاً - كئيباً - فقلتُ له: ما أصابَ قومَك؟! قالَ: «صبرُ جميلُ».

<sup>(</sup>١) أنال: أعطى الخير ولسان العرب ـ نول ـ ١١: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٣١/١٩٩، بصائر الدرجات: ٩/٣٨٤ و ١٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٠. ١٨٢:٢٧.

فقلتُ له: سبحانَ اللهِ، واللهِ إِنَّكَ لَصبورٌ.

قال: «فأصنعُ ماذا؟!».

فقلتُ: تَقومُ في النّاسِ وتَدعوهُمْ إلى نفسِكَ، وتُخبرهُم أنّكَ أولى بالنبيّ صلّى الله عليه وآله بالفضل والسابقة، وتَسالُهُمُ النّصرَ على هـولاءِ المتمالئينَ عليك، فإنْ أجابَكَ عَشرةُ من مِائةٍ شَدَدْتَ بالعَشرةِ على المائة، فإنْ دانوا لك كانَ ذلك على ما أحببت، وإن أبَوْا قاتلتَهُمْ، فإنْ ظَهَرْتَ عليهِمْ فَهوَ سُلطانُ اللهِ الذي آتاةُ نبيّهُ عليهِ السلامُ وكنتَ أولى بهِ منهُمْ، وإن قُتِلْتَ في طلبهِ قُتِلْتَ شَهيداً وكنتَ أولى بهِ منهُمْ، وإن قُتِلْتَ في طلبهِ قُتِلْتَ شَهيداً وكنتَ أولى بهِ العذر عند الله ، وأحق بميراثِ رسول الله صلى الله عليه وآله.

فقالَ: «أتراهُ ـ يا جُنْدَبُ ـ يُبايعني عَشرة من مِائةٍ؟!». قلتُ: أرجو ذلك.

قال: «لكنّني لا أرجو ولا من كلّ مائة اثنين، وسأخبرُكَ من أينَ ذلك، إِنَّها يَنظرُ الناسُ إلى قُرَيْشٍ، وإِنَّ قريسًا تَقولُ: إِنّ آلَ محمّدٍ يَرَوْنَ لَهُمْ فضلًا على سائر النّاس، وإنّهم أولياء الأمر دونَ قريش، وإنّهم إنْ وَلُوهُ لم يَخرجُ منهم هذا السّلطانُ إلى أحدٍ أبداً، ومتى كانَ في غيرهِمْ تَداولتموهُ بينكم، ولا والله لا تَدفعُ قريشُ إلينا هذا السّلطانَ طائعينَ أبداً،

قال: فقلتُ له: أفلا أرجِعُ فأخبرَ الناسَ بمقالتِكَ هذهِ، وأدعوَهُمْ إليك؟.

<sup>(</sup>١) في دش: أعلى.

فقالَ لي: «يا جُنْدَب، ليسَ هذا زمان ذاك،

قال: فرجعت بعد ذلك إلى العسراق، فكنت كلّما ذكسرت للنّاسِ شيئاً من فضائل عليّ بن أبي طالب عليه السلام ومناقبه وحُقوقه زَبَرُوْني ونَهَرُوْني، حتى رُفِعَ ذلك مِنْ قَوْلي إلى الوَليْدِ بنِ عُقبْةَ لَياليَ وَلِيَنا، فبعث إليّ فحبسني حتى كُلّم في فخلً سبيلي (١).

#### فصل

ومن كلامه عليه السلامُ حينَ تخلّفَ عن بيعتهِ: عبدُالله بنُ عُمَر ابنِ الخَطَّابِ، وسَعْدُ بنُ أَبِ وَقَاصٍ، ومحمّد بنُ مَسْلمةَ، وحَسَّانُ بنُ ثابتِ، وأسامةُ بنُ زَيْدٍ

ما رواهُ السُّعْبِيُّ قالَ: لَمَّا اعتنزلَ سَعْدُ ومَنْ سمّيناهُ أمير المؤمنينَ عليه السلام وتوقَفُوا عن بيعتهِ، حَمِدَ اللهَ وأَثنى عليهِ ثمَّ قالَ: «أَيُّهَا الناسُ، إِنَّكُم بايعتموني على ما بُويعَ عليهِ مَنْ كَانَ قَبْلي، وإنّما الخِيارُ إلى النّاسِ قبلَ أَنْ يُبايعوا، فإذا بايَعُوا فلا خِيارَ لهم، وإنّ على الإمام الاستقامة، وعلى الرّعيّةِ التسليم، وهذه بيعةُ عامّة، مَنْ رَغِبَ عنها رَغِبَ عن دينِ الإسلام واتّبعَ غيرَ سبيل أهلِه، ولم تَكُنْ بيعتُكم إِيّايَ فَلْتة، وليسَ أمري وأمركم واحداً، وإنّي أريدُكم لله، وأنتم تريدوني لأنفُسِكُم، وأيم الله لأنصحَن للخصم، ولأنصِفَن وانتم تريدوني لأنفُسِكُم، وأيم الله لأنصحَن للخصم، ولأنصِفَن المظلوم. وقد بَلغي عن سَعْدِ وابنِ مَسْلمة وأسامة وعبدالله وحَسّان بنِ المظلوم. وقد بَلغي عن سَعْدِ وابنِ مَسْلمة وأسامة وعبدالله وحَسّان بنِ المظلوم. وقد بَلغي عن سَعْدٍ وابنِ مَسْلمة وأسامة وعبدالله وحَسّان بنِ المظلوم. وقد بَلغي عن سَعْدٍ وابنِ مَسْلمة وأسامة وعبدالله وحَسّان بنِ المحديد ؟ ٢٠ نحو، ونقله العلامة المجلي في المحاد ٨ : ١٩٥ نام اله المحديد ؟ ٢٠ نام المحديد ؟ ٢٠ نصوه، ونقله العلامة المجلي في المحديد ؟ ٢٠ نام المحديد ؟ ٢٠ نام العالمة المحلمة وأسام.

ثابتٍ أمُورُ كَرِهْتُها، والحَقُّ بيني وبينَهُم،(١).

#### فصل

ومن كلامِهِ عليهِ السلامُ عندَ نَكْثِ طلحة والزُّبَيْرِ بيعتَهُ وتوجُّهِهما إلى مكّةَ للاجتهاع مع عائشة في التأليب عليهِ والتألُّفِ على خلافهِ

ما حَفِظُهُ العلماءُ عنهُ ببعدَ أَنْ حَداللهَ وأَثنى عليهِ قُلمٌ قالَ: وأمّا بعدُ: فانَّ اللهَ بعثَ عمداً صلى الله عليهِ وآلهِ للنّاسِ كَافّةٌ، وجعلَهُ رحمة للعالمينَ، فصَدَعَ بها أُمِرَبهِ، وبَلّغ رسالاتِ رَبّهِ، فَلَمَّ بهِ الصَّدْعَ، واللّغ بهِ بينَ ذَوي ورَتَقَ بهِ الفَتْقَ، وآمَنَ بهِ السّبُلَ، وحَقَنَ بهِ الدّماء، واللّف بهِ بينَ ذَوي الإحرز والضّغائينِ الرّاسخةِ في الإحرز والضّغائينِ الرّاسخةِ في القلوب، ثم قَبضهُ الله تعالى إليه حَميداً، لم يُقصّرُ عنِ الغايةِ التي اليها أَدَاءُ الرّسالةِ، ولا بَلّغ شيئاً كانَ في التقصيرِ عنهُ القَصدُ، وكانَ في التقصيرِ عنهُ القَصدُ، وكانَ مِنْ التنازع في الإمرةِ ما كانَ، فتولى أبوبكر وبعده عُمَرُ، ثم تسولى عُثانُ، فلما كانَ مِنْ أمرهِ ما عَرفتموهُ أتيتموني فقلتم: بايغنا، فقلتُ: لا أفعل، فقلت يَدِي فبسطتموها، وتَداكَ كُتُم عَلَيُّ تَداكُ الإبل الهيم (٣) على ونازعتكم فجذبتموها، وتَداكَ كُتُم عَلَيُّ تَداكُ الإبل الهيم (٣) على ونازعتكم فجذبتموها، وتَداكَ كُتُم عَلَيُّ تَداكُ الإبل الهيم (٣) على ونازعتكم فجذبتموها، وتَداكَ كُتُم عَلَيُّ تَداكُ الإبل الهيم (٣) على ونازعتكم فجذبتموها، وتَداكَ كُتُم عَلَيُّ تَداكُ الإبل الهيم (٣) على المهام (٣) على المالة من المنازعة على المالة المنه المهنم (٣) على المالة على المالة المنه المالة المنه المن

<sup>(</sup>١) ورد نحوه في نهج البلاغة ١: ٢٦/٢٦، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٣٩٧ (ط / ح)

<sup>(</sup>٢) الوغر: الضغن والعداوة. والصحاح ـ وغسر ـ ٢: ٦٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الحِيم: العطاش. والصحاح - هيم - ٥: ٩٢٠٦٣.

حِياضِها يومَ وُرودها، حتّى ظَننتُ أَنّكه قاتى أَن وبايَعَني في بعضكم قاتِلُ بعض ، فبسَطْتُ يَدِي فبايعتموني مُحتارِيْنَ، وبايَعَني في أَولِكُم طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ طَأَتَعَيْنِ غير مُكْرَهَيْن، ثمّ لم يَلبَثا أَنِ استأذَناني في العُمْرة، والله يَعلمُ أَنهما أرادا الغَدْرة، فجدَّدْتُ عليهما العهد في الطاعة وأَنْ لا يبغيا للأمّة الغوائل، فعاهداني ثمم لم يَفِيا لي ونكَمنا بيعتي ونقضا عَهدي، فعجباً لهما مِنِ انقيادِهُما لأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وخِلافهما لي، ولستُ بدونِ أحدِ الرجلين! ولو شئتُ أَنْ أقولَ له عُلمت ، اللّهم احكمُ عليهما بِما صَنعا في حقي، وصَغَرا من أمري، وظَفَرني بهما» (١).

#### فصل

ثم تكلّم عليهِ السّلامُ في مَقام ِ آخرَ بما حُفِظ عنه في هذا المعنى، فقالَ بعدَ حمدِ اللهِ والثناءِ عليهِ:

«أمّا بعدُ: فإنّ الله تعالى لمّا قَبَضَ نبيّهُ عليهِ السّلامُ قُلنا: نحنُ أهلُ بيبهِ وعصبتُهُ ووَرَثتُهُ وأولياؤهُ وأحيقُ الخلائي بهِ، لا نُنازَعُ حقَّهُ وسُلطانَهُ، فبينا نحنُ [على ذلك] (١) إذْ نَفَرَ المنافقونَ فانتزَعوا سُلطانَ نبيّنا منّا وولّوهُ غيرَنا، فبَكَتْ \_ واللهِ \_ لذلك العُيونُ والقُلوبُ منّا جميعاً معاً، وخشُنتُ (١) لهُ الصّدورُ، وجَزعَت النّفوسُ جَزعاً أرغم .

<sup>(</sup>١) ورد في الاحتجـاج: ١٦١، ونحوه في العقــد الفريـد ٤: ١٦٢ و٥: ٦٧، شرح ابن ابي الحديد ١: ٣٠٩، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤١٢ (ط / ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، وأثبتناه من أمالي المفيد.

<sup>(</sup>٣) في دش، و دم: خشيت، وما أثبتناه من هامشهها.

وايم الله لولا مخافتي الفُرْقة بين المسلمين، وأَنْ يَعود أَكثرُهم إلى الكفر ويَعُورُ (١) الدّينُ، لَكُنّا قد غيّرْنا ذلك ما استطعنا. وقد بايعتموني الآن وبايعني هذان الرّجلانِ طَلْحة والزّبيرُ على الطّوع منها ومنكم والإيثار، ثمّ نَهَ ضا يُريدانِ البصرة لِيُفرِقا جَماعَتكم ويُلقيا بأسكم بينكم، اللّهم فخذهما بغِشهما لهذه الأُمّة وبسوء نظرهما للعامّة.

ثمّ قال: «انفروا<sup>(۱)</sup> ـ رَحِمَكُمُ الله ـ في طَلَب هذينِ النّساكِشَيْنِ القَاسِطَيْنِ البَاغِيَيْنِ قبلَ أَنْ يَفُوتَ تَدارُكُ مَا جَنَياهُ» (الله عَنْ الباغِيَيْنِ قبلَ أَنْ يَفُوتَ تَدارُكُ مَا جَنَياهُ» (الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَن

#### فصل

ولمّا اتصلَ بهِ مسير عائشة وطلحة والزُّبير إلى البصرة من مكة حمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ ثمّ قالَ: «قد سارتْ عائشة وطلحة والزّبير، كلَ واحبٍ منهما يدّعي الخلافة إلّا أنّه ابنُ عمّ منهما يدّعي الخلافة إلّا أنّه ابنُ عمّ عائشة، ولا يدّعيها الزّبيرُ إلّا أنّه صِهْرُ أبيها. واللهِ لَئنْ ظَفِرا بها يُريدانِ لَيضربَنَ الزّبيرُ عُنقَ طلحة، ولَيضربَنَ طلحة عُنقَ الزّبير، يُنازِعُ هذا على المُلكِ هذا.

وقد \_ والله \_ عَلِمْتُ أَنَّها الراكبةُ الجَمَل لا تَسحُلُ عُقدةً ولا تَسيرُ

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش،: ويُعُورُ.

<sup>(</sup>٢) في هامش «ش» و «م»: أنفِذوا.

<sup>(</sup>٣) ورد في أمالي المفيد: ١٥٤ باختلاف يسير، والجمل: ٢٣٣ مختصراً، وشرح ابن ابي الحديد ١: ٣٠٧ نحوه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤١٥ (ط / ح).

عقبة ولا تنسزلُ مَنزلاً إِلَّا إِلَى معصيةٍ، حتّى تورِدَ نفسَها ومَنْ مَعَها مَوْرِداً، يُقتَلُ ثُلثُهم ويَهربُ ثُلثُهم ويَرجعُ ثُلثُهم. واللهِ انّ طلحة والزّبيرَ ليعلمانِ أنهما مُخطئانِ وما يجهلانِ، ولَربيًا(١) عالم قَتلَهُ جَهلُهُ وعِلمُهُ مَعَهُ لا يَنفعُهُ. واللهِ لَيَنْبَحنها كِلابُ الحَوْآبِ، فهل يَعتبرُ مُعتبرُ أو يَتفكّرُ لا يَنفعُهُ. واللهِ لَينبُحنها كِلابُ الحَوْآبِ، فهل يَعتبرُ مُعتبرُ أو يَتفكّرُ مَتفكّرُ! ثم قال: قَدْ قامَتِ الفِئةُ الباغِيةُ فأينَ المحسنونَ؟ (١).

#### فصل

ولمّا توجّه أميرُ المؤمنينَ عليهِ السلامُ إلى البَصْرةِ، نَـزَلَ الرَّبَدَةُ (٢) فلقِيَهُ بها آخـرُ الحـاجِّ، فاجتمعـوا لِيـسـمعوا من كـلامِه وهـو في خِبـائهِ.

قال ابن عباس \_ رحمة الله عليه \_ فأتيتُهُ فوجدتُهُ يَخصِفُ نَعْلاً، فقلتُ له: نحنُ إلى أَنْ تُصلِحَ أَمرَنا أَحوجُ مِنَا إلى ما تَصنعُ، فلم يُكلّمني حتّى فَرغَ من نَعلهِ ثمّ ضمّها إلى صاحبتِها ثمّ قالَ لى: «قَوَمُها» فقلتُ: ليسَ لها قيمةٌ، قال: «على ذاكَ» قلتُ: كسرُ دِرْهَم، قال: «واللهِ لَهُما أحبُ إلى من أمرِكم هذا، إلاّ أَنْ أُقيمَ حقّاً أَو أَدفعُ باطلاً» قلتُ: إنّ الحاجُ قدِ اجتمعوا ليسمعوا من كلامِك؛ فتأذنُ لي أَنْ أتكلّم، فإنْ كانَ خيرَ ذلك كانَ مني، قال: «لا، أَنا أتكلّم، ثمّ خَسَناً كانَ منك، وإنْ كانَ غيرَ ذلك كانَ مني، قال: «لا، أَنا أَتكلّم، ثمّ شَمّ

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، ولرب.

 <sup>(</sup>٢) روي نحـــوه في شرح النهج لابن ابي الحديد ١: ٣٣٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار
 ٨: ١٦٦ (ط / ح).

 <sup>(</sup>٣) الربذة: من قرى المدينة المنورة، بينها ثلاثة أيام، وهي من منازل حاج العراق، وفيها قبر ابي
 ذر الغفاري رضي الله عنه. انظر «معجم البلدان ٣: ٧٤».

وَضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي - وكَانَ شَنْسَنَ (١) السَكَفُ - فَٱلَمَنِي، ثَمَّ قَامَ، فَأَخَذْتُ بِثُوبِهِ فَقَلْتُ: نَشَدْتُكَ اللهَ والرَّحِمَ، قالَ: «لا تَنْشُدْنِ» ثُمُّ فَأَخَذْتُ بِثُوبِهِ فَقَلْتُ: وَمُ اللهَ وأثنى عليهِ ثُمَّ قَالَ: خَرَجَ فَاجتمعوا عليهِ فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ ثُمَّ قَالَ:

«أمّا بعدُ: فإنّ الله بعثَ محمّداً صلّى الله عليهِ وآلهِ وليسَ في العَرَبِ أحدُ يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّةً، فساق الناسَ إلى مَنجاتهم، أمّ واللهِ ما زِلتُ في ساقَتِها ما غيسَّرتُ ولا خُنتُ، حتّى تولَّتْ بحذافيرها. ما لي ولِقُريْشٍ، أمّ واللهِ لقد قاتلتُهم كافرينَ ولأقاتلنَهم مفتونينَ، وإنّ مسيري هذا عن عهد إليَّ فيهِ. أمّ واللهِ، لأبقُرنَ (١) الباطلَ حتّى يَخرُجَ مسيري هذا عن عهد إليَّ فيهِ. أمّ واللهِ، لأبقُرنَ (١) الباطلَ حتّى يَخرُجَ الحقُ من خاصِرَته. ما تَنقِمُ منا قُريشُ إلّا أنّ الله اختارنا عليهِم فأدخلناهُم في حَيِزنا. وأنشذ:

وأَكُلُكَ بِالرَّبِدِ الْمُقَشَّرَة (٢) البُجْرَا(١) عَلِيًّا وَحُطْنَا حَوْلَكَ الْجُرَّدُ والسُّمْرَا، (١×٠)

ذَنْبُ لَعَمْرِيْ شُرْبُكَ لَلَحْضَ خَالِصَاً وَنَحْنُ وَهِبْنَاكَ العَــلاءَ وَلَمْ تَكُنْ

<sup>(</sup>١) شين كفه: أي خشنت وغلظت. والصحاح - ششن - ٥: ٢١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في هامش دش، و دم،: لانقبنّ.

<sup>(</sup>٣) المقشرة: الرُطب المقشر.

<sup>(</sup>٥) الجرد والسمر: يعني الخيل.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٢: ١٨٥/٣٣، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤١٦ (ط/ح).

ولمّا نَزَلَ بِذِي قَارِ (١) أَخَذَ البِيعةَ على من حَضَرَهُ، ثمَّ تَكلَّمَ فأكثرَ مِنَ الحمدِ للهِ والثناءِ عليه والصلاةِ على رسولِ اللهِ صلّى الله عليه والهِ، ثمّ قالَ: «قد جَرَتْ أمورٌ صَبَرْنا فيها ـ وفي أَعْيُنِنا القَذَىٰ ـ تسليماً لأمرِ اللهِ تعالى فيما امتحننا به رَجاءَ الشّوابِ على ذلك، وكانَ الصّبرُ عليها أَمثلَ من أَنْ يَتفرَّقَ المسلمونَ وتُسفَكُ دِماؤهم. نحنُ أهلُبيتِ النّبوةِ، وأحتَّ الخلقِ بسلطانِ الرّسالةِ، ومَعْدِنُ الكرامةِ التي ابتدا الله بها هذه الأمّةَ. وهذا طلحة والزّبيرُ ليسا من أهلِ النّبوة، ولا من ذرية الرّسولِ، حينَ رَأيا أَنَ اللهَ قدر دَّ علينا حقنا بعد أعْمَر، فلم يَصبرا الرّسولِ ، حينَ رَأيا أَنَ اللهَ قدر دَّ علينا حقنا بعد أعْمَر، فلم يَصبرا حولًا واحداً ولا شَهراً كاملاً حتّى وَثَبا على دَأْبِ الماضِينَ قبلَهما، لِيذهبا بعد قَي ويُفرِقا جَاعةَ المسلمينَ عني » ثمّ دَعا عليها.

#### فصل

وقد رَوى عبدُ الحَمِيْد بنُ عِـمْرانَ العِجْلِيّ، عن سَلَمة بنِ كُهَيلِ قَالَ: ليّا الْتَقَى أَهِلُ الكُوفِةِ وأَمِيرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بذي قارٍ، رُحِّبوا به وقالوا: الحمدُ للهِ الّذي خَصَّنا بجوارِكَ وأكرَمَنا بنصر رَبّك. فقامَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فيهم خطيباً، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ ثـم قالَ:

«يا أهلَ الكُوفة، إنْكم مِنْ أَكْرَمِ المسلمينَ، وأَقْصَدِهِم تقويماً، وأَعْدَلِهم سُنَّة، وأَفْضَلِهِم سَهْماً في الإسلام، وأَجْوَدِهِم في العَرَبِ

<sup>(</sup>١) ذو قار: موضع في محافظة الناصريــة في العراق.

مُرَكَّباً ('' ونِصاباً. أنتم أَشدُ العَربِ وُدًا للنَّبِي صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ ولأهل بيتهِ. وإنّها جِئتُكم ثِقةً بعدَ اللهِ بكم للّذي بَذَلتم من أَنفُسِكُم عندَ نقض طَلحة والزُبير وخلعها طاعتي، وإقبالها بعائشة للفيتنة، وإخراجِها إيّاها من بيتها حتّى أقدماها البَصرة، فاستغوّوا('' طَغَامَها وغَوْعاءَها، مع أنّه قد بَلَغَني أنّ أُهلَ الفضل منهم وخِيارَهم في الدّين قد اعتزلوا وكرهوا ما صَنَعَ طَلْحة والزّبيرُ».

ثمّ سكتَ فقالَ أهلُ السكُوفةِ: نحنُ أنصارُكَ وأعوانُكَ على عدوِّكَ، ولو دَعوْتَنا إلى أضعافِهِم مِنَ النّاسِ احتسَبْنا في ذلكَ الخيرَ ورَجَوْناهُ.

فدعا لهم أميرُ المؤمنينَ عليه السّلامُ وأثنى عليهم، ثمّ قال: وقد عَلِمتم معاشرَ المسلمينَ أنَّ طلحة والزَّبيرَ بايَعاني طائعَيْنِ راغِبَيْنِ، ثمّ استأذناني في العُمرةِ فأذِنْتُ لها، فسارا إلى البصرةِ فقَتلا المسلمينَ وفَعَلا المُنْكَرَ. اللّهم إنهما قَطعاني وظَلَماني ونَكَما بَيعتي وألبا النّاسَ عَليّ، فاحْلُلْ ما عَقدا، ولا تُحْكِمُ ما أَبْرَما، وأرهما المساءة فيما عَمله"".

<sup>(</sup>١) المركب: الأصل والمنبت. والتصحاح - ركب - ١: ١٣٩،

<sup>(</sup>٢) في وش وهامش وم : فاستعدوا.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في الجمل: ١٤٣، باختلاف يسير الى قوله: احتسبنا في ذلك الخير ورجوناه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤١٦ (ط/ح).

#### فصل ومن كلامه عليه السلام حين نَهَض من ذيقار متوجِّهاً إلى البصرةِ

بعدَ حدِ اللهِ والنّناءِ عليهِ والصّلاةِ على رُسول اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ: ﴿ أَمّا بعدُ: فَإِنَّ اللهَ فَرَضَ الجِهادَ وعظّمهُ ، وجَعَلَهُ نُصْرةً له ، واللهِ ما صَلَحَتْ دُنيا قَطُ ولادِينٌ إِلّا به . وإنّ الشّيطانَ قد جَمَعَ حِزْنَهُ ، واستجلَبَ خَيْلَهُ ، وشبّه في ذلك وخَدَعَ ، وقد بانت الأُمورُ وتمخضت . واللهِ ما أنكروا عليَّ مُنكراً ، ولا جَعَلوا بيني وبينهم نصْفاً ، وإنّهم ليطلبون حقّاً تركوه ، ودماً هم سَفكوه ، ولَئنْ كُنتُ شَرِكتُهم فيهِ إِنَّ لهم لنصيبهم منه ، ولئنْ كانوا وَلُوهُ دُونِ فها تَبِعتُهُ إِلّا قِبَلَهُم ، وإِنّ أعظم حُجّتِهم لَعلى أنفُسِهم ، وإِنّ أعظم حُجّتِهم لَعلى المُستَ عَلَيً ، وإنّها لَلفَنَهُ الباغيةُ فيها الخُمّي (١) والحُمَةُ (١) قد طالتُ هُلْبُها وامكنتُ درّتها ، يرضَعون أُمّا فَطَمَتْ ، وعُيونَ المُعلَقَيْ ، وينها له لفئةُ الباغيةُ فيها الحُمّي (١) والحُمَةُ (١) والحُمَةُ الله عودَ الضَّلالُ إلى نصابه .

ما أعتذِرُ ممّا فَعلتُ، ولا أتبراً ممّا صَنَعتُ، ف خَيْبة للدّاعي ومَنْ ومَنْ إمامُك؟ وما دعا لو قيلَ له: إلى مَنْ دَعواك؟ وإلى مَنْ أجَبْتَ؟ ومَنْ إمامُك؟ وما سُنتُهُ؟ إذاً لَـزاحَ الباطلُ عن مَقامِه، ولَـصَمَتَ لِسانُهُ فَما نَطَـقَ. وايمُ اللهِ، لأَفْرطَن عنه ولا يَلْقونَ بعدَه رياً اللهِ، لأَفْرطَن عنه ولا يَلْقونَ بعدَه رياً

<sup>(</sup>١) الحمى: المرض المعروف.

<sup>(</sup>٢) الحُمّة: سم العقرب، والمراد الشدة والضيق. والصحاح - حمى - ٦: ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) أفرط الحوض: ملاه. والصحاح فرط ٣: ١١٤٨.

<sup>(</sup>٤) الماتع: المستقى، والصحاح ـ متع ـ ١: ٣٠٤٠٠.

أبداً، وإنّي لَراض بحُجّةِ الله عليهم وعُذره فيهم، إذ أنا داعيهم فمُعْذِرٌ إليهم، فأن تابوا وأقبلوا فالتّوبة مَبذولة والحيق مَقبول، وليسَ على الله كُفران، وإنْ أَبُوا أعطيتُهم حَدّ السّيف، وكفى بهِ شافياً من باطل وناصراً لمؤمن، (1).

# فصل ومن كلامه عليه السلامُ حينَ دَخلَ البصرة، وجَمعَ أصحابَهُ فحررًضَهم على الجهادِ

فك ان ممّا قال: «عسب اذ اللهِ ، انهدُوا(٢) إلى هؤلاءِ السقومِ مُنشرِحةً صُدوركُم بقت الهِم ، فإنهم نكث وابيعتي ، وأخرج وا ابن حُينَف علم لي بعد الضرب المُبرِّح والعُقوبةِ الشّديدةِ ، وقتلوا السّيابِحة (٣) ، وقتلوا حكيْم بن جَبلة العَبْدي ، وقتلوا رجالاً صالحِين ، ثمّ تتبعوا منهم مَنْ نجا يَأْخذونَهُم في كلّ حائطٍ وتحت كلّ رابيةٍ ، ثمّ يأتون بهم فيضربون رقابهم صَبراً . ما لسهم قاتلهُمُ الله أنّى يُؤفكون .

<sup>(</sup>١) وردت قبطيع من الخبطبة في الاستيعباب ٢: ٢٢١، ونهج البلاغة ١: ٩/٣٨ و٥٥/٢٦ و٢: ١٣٣/٢٦، ونقلهها العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤١٦ (ط/ح).

<sup>(</sup>٢) نهد القوم لعدوهم: اذا صمدوا له وشرعوا في قتاله والنهاية - نهد - ٥: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) السيابجة قوم صالحون كان امير المؤمنين عليه السّلامُ سلّم بيت المال بالبصرة اليهم فكبسهم أصحاب الجمل وقتلوهم وذلك بعد معاهدتهم ألا يقتلوا اصحاب امير المؤمنين عليه السلام. قال الجوهري [في الصحاح - سبج - ١: ٣٢١] والسبابجة: قوم من السند كانوا جلاوزة بالبصرة واصحاب سجن، والهاء للنسبة والعجمة، وأصل الكلمة: سياه بجكان. هامش و وم، و

#### فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ حينَ تُتِلَ طَلْحةُ وانفَضَّ أَهلُ البَصرةِ :

«بنا تَسنَّمتُ الشرفاء (١) وبنا انفجرتم (٥) عن السرار (١) وبنا اهتديتُم في الظَّلُهاء ؛ وُقِرَ سَمْعُ لم يفقهِ الواعِيةَ ، كيف يُراعُ للنَّبأةِ مَنْ أَصَمَّتُهُ الصَّيْحة ، رُبِطَ جَنانُ لم يُفارِقهُ الخَفَقانُ ؛ ما زِلتُ أتوقعُ بكم عَواقِبَ الغَدْرِ ، وأتوسَّمُكم بحِلْيةِ المُغترينَ ، سَتَرَني عنكم جِلْبابُ الدّينِ ، ونصر نِيكُم صِدْقُ النَّيةِ ؛ أقمتُ لَكُم الحق حيثُ تَعرفونَ ولا دليلَ ،

<sup>(</sup>١) الدعس: الطعن الشديد. ولسان العرب ـ دعس ـ ٦: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الطلخف: الشديد من الطعن والضرب. ولسان العرب ـ طلخف ـ ٩: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٢٩ (ط/ح).

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش وش، المشرف.

<sup>(</sup>٥) انفجر، دخل في الفجر. ولسان العرب فجر ـ ٥: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) السّسرار: الليلة التي يستر فيها القمر. ولسان العرب ـ سرسر ـ ٤: ٣٥٧.

وتَحَتَفِرونَ ولا تُمِيهونَ (١). اليومَ أُنطِقُ لكم العَجهاء ذاتَ البَيانِ، عَزَبَ فَهُمُ امرى عَخَلَفَ عني، ما شككتُ في الحيقِ منذُ رأيتُه، كان بنو يَعقوبَ على المحجّةِ العُظمى حتَّى عَقُوا أباهم وباعوا أخاهم، وبعدَ الإقرارِ كانتُ توبتُهم، وباستغفارِ أبيهِم وأخيهِم غُفِرَ لهم، (١).

#### ومن كــــلامهِ عليـهِ السّـــلامُ عندَ تطوافِه على القَتلى:

«هذه قُرَيْشٌ، جَدَعْتُ أَنْفي وشَفَيْتُ نَفْسي؛ لقد تقدَّمتُ إليكم أُحذَّرُكم عضَّ السَّيوفِ، وكُنتمُ أُحداثاً لا عِلمَ لكهم بما ترَونَ، ولكنَّه الحَينُ (٣) وسُوء المصرَع، فأعوذُ باللهِ من سُوء المصرَع».

ثمّ مَرَّ على مَعْبَدِ بنِ المِقدادِ فقالَ: «رَحِمَ اللهُ أَباهذا، أَمَا إِنَّه لو كَانَ حيًا لَكَانَ رأيهُ أَحسَنَ من رأي هذا» فقالَ عَيَّارُ بنُ ياسِرٍ: الحمدُ للهِ الّذي أَوْقَعَهُ وجَعَلَ خَدَّهُ الْأَسفلَ، إِنَّا واللهِ \_ يا أَميرَ المؤمنينَ \_ ما نُبالي مَنْ عَنَدَ عَنِ الحيقَ مِنْ وَلَدٍ ووالدٍ. فقالَ أَميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: «رَجَمَكَ اللهُ وَجَزاكَ عن الحيقَ خيراً».

قَـالَ: ومَـرُّ بعبدِ اللهِ بن رَبيْعَة بن دَرَّاجٍ وهو في القـتلى فقـالَ: «هـذا

<sup>(</sup>۱) أماه الحافر يُميه: اذا انبط الماء ووصل اليه عند حفره البئر. انظر «الصحاح ـ موه ـ ٦: ٧٢٥ وفي هامش «ش» و «م»: تُمهون. وكلاهما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغــة ١: ٣/٣٣ باختـلاف يسيــر، ونقلـه العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٤٣ (ط/ح).

<sup>(</sup>٣) الحين: الملاك. والصحاح ـحينـ٥: ٢١٠٦.

البائسُ ما كـانَ أخرجَهُ؟ أدينٌ أخرجَـهُ أَمْ نَــصْـرٌ لعُثمانَ!؟ واللهِ ما كـانَ رأْيُ عُثمانَ فيهِ ولا في أبيـهِ بحسَنِ».

ثم مر بمَعْبَدِ بنِ زُهَيرِ بنِ أبي أُمَيّة (١) فقالَ: «لوكانتِ الفِتنةُ برأسِ الثرَيّا لَتَنَاولَهَا هذا الغُلامُ، واللهِ ما كانَ فيها بذي نَحِيزةٍ (٢)، ولقد أُخبرَ ني مَنْ أُدركَهُ وإنّه لَيُولُولُ فَرَقاً مِنَ السَّيفِ».

ثمَّ مَرَّ بمسلِم بنِ قَرَظَة فقالَ: «البِرُّ أَخرجَ هذا! واللهِ لَقد كلَّمَني أَنْ أُكلِّم لَه عُثمانَ في شيءٍ كانَ يدَّعيهِ قِبَلَهُ بمكَّة، فأعطاهُ عُثمانُ وقالَ: لَولا أَنتَ ما أعطيتُهُ، إِنَّ هذا ـ ما عَلِمتُ ـ بِئْسَ أَخو العَشِيرةِ ؛ ثمّ جاءَ المَشُومُ للِحَيْن يَنْصُرُ عُثمانَ ».

ثَـمَّ مَرَّ بعبدِ اللهِ بنِ حُمَيْدِ بنِ زُهَيْرِ فقالَ: «هـذا أيـضـاً مَمَّن أُوضَـعَ في قِتالِنا، زَعَـمَ يَطلُبُ اللهَ بذلك، ولقد كَـتَبَ إِليَّ كُـتُباً يُؤذِي فيها عُثمانَ فأعطاهُ شيئاً فرَضِيَ عنه».

ومَـرَّ بعبدِ اللهِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزامِ فقـالَ: «هـذا خالفَ أباه في الخروجِ ، وأبوهُ حيثُ لَـم يَنصُرْنا قد أحسنَ في بيعتهِ لنا، وإنْ كانَ قد كَـفُ وجَلسَ حيثُ شكَّ في القتالِ ، وما ألومُ اليـوم مَنْ كـفَ عنا وعن غيرنا ولكنَّ اللَّيْمَ الذي يُقاتِلُنا».

ثُمَّ مَسرَّ بَعبدِ اللهِ بنِ المُغِيرةِ بنِ الْأَخْسَسِ فقالَ: «أَمَّا هذا فَقُتِلَ أَبيهِ، وهو غُللمُ أبوهُ يبومَ قُتِلَ أبيهِ، وهو غُللمُ

<sup>(</sup>١) في «ش»:أمية، وفسي «م» وهامش «ش»أبي أمية، وهو الصواب،وهــو: معبد بن زهيـــر بن أبي أمية بن عبــدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخــزومي ابن أخي ام سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وآله. انظر «أسد الغابة ٤: ٣٩١، الإصابة ٣: ٤٣٢٧/٤٧٩».

<sup>(</sup>٢) النحيزة: الطبيعة. والصحاح ـ نحز ـ ٣: ١٨٩٨.

حَدَثُ حُينٌ لقتله،

ثم مَرَّ بعبداللهِ بنِ أَي عُثمان بنِ الْأَخْنَس بنِ شريقٍ فقالَ: «أَمَّا هذا فإنِّ (١) أَنظُرُ إليهِ وقد أُخذَ القرومَ السَّيوفُ هارباً يَعدومِنَ الصَّفُ، فنَهْنَهُ عنهُ فلم يَسمعُ مَنْ نَهْنَهُ حتَّى قَتَلَهُ، وكانَ هذا ممّا خَفِيَ على فِتيان قُريش، أَعمار (٢)، لا عِلمَ لهم بالحرب، خُدِعوا واستُزلُوا، فلمّا وَقَفُوا وَقَعُوا فَقُتِلُوا».

ثمَّ مشى قليلاً فمرَّ بكَعْب بنِ سُوْرٍ فقالَ: «هذا الله يَحَرَجَ علينا في عُنُقِه المُصحَفُ، يَزعُمُ أَنَّه ناصِرُ أُمِّه، يَدعو النَّاسَ إلى ما فيه وهو لا يَعلَمُ ما فيه، ثمَّ استفتح وخلب كلُّ جبّلِ عَنيدٍ. أَمَا إنه دعا الله أَنْ يَقتُلنَى فقتلَهُ الله . أَجلِسُوا كَعْبَ بنَ سُوْرٍ الْأَجلسَ، فقالَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: «يا كعبُ، قد وَجدْتُ ما وَعَدَني ربِي حَقًا، فَهلْ وَجدْتَ ما وَعَدَني ربِي حَقًا، فَهلْ وَجدْتَ ما وَعَدَني ربي حَقًا مَا وَعَدَني ربي حَقَا الله فَهِ فَا الله الله عَلْ وَالْ وَالْ وَالْ وَعَدَني ربي حَقَا الله وَالْ وَالْ وَعَدَني ربي حَقَّا الله وَعَدَني ربي حَقَّا وَالْ وَالْ وَالله وَالْ وَال

ومرًّ على طَلْحة بنِ عُبَيْدِ اللهِ فقالَ: «هذا النّاكِثُ بَيعتي، والنّشئ الفِتنة في الْأُمّة، والمُجلِبُ عَلَيَّ، الدّاعي إلى قَتْلي وقَت ل عِتْري. أَجلِسوا طَلْحة » فأُجلِس، فقالَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ «يا طلحة بنَ عُبَيْدِاللهِ، قد وجدْتُ ما وَعدَني ربي حقّاً، فهلْ وجدْتَ ما وَعدَ ربّكَ حقّاً! فهلْ وجدْتَ ما وَعدَ ربّكَ حقّاً! ثمّ قالَ: أضجعوا طلحة » وسارً. فقالَ له بعضُ مَنْ كانَ معَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، أتكلّم كَعْباً وطَلْحة بعد قتلِها؟ قالَ: «أَمَ واللهِ، إنهما لقد سمِعا كلامي كما سَمِع أهلُ القلِيبِ(٣) كلام رسول اللهِ صلى الله سمِعا كلامي كما سَمِع أهلُ القلِيبِ(٣) كلام رسول اللهِ صلى الله

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش،: فكأني.

<sup>(</sup>٢) الغسمر; الذي لم يجرب الأمور. والصحاح - غمر - ٢: ٧٧٧.

 <sup>(</sup>٣) أهـل القليب: هم مشركو قريش الـذين قتلـوا يـوم بدر ورماهم المـسلمون في بـثر
 ←

عليهِ وآلهِ يسومَ بَدْرٍ،(١).

# فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ بالبصرةِ حينَ طهرَ على القومِ ، بعدَ حمدِ اللهِ والثّناءِ عليهِ

«أمّا بعدُ: فإنّ الله ذو رحمة واسعة ، ومغفرة دائمة ، وعفو خسم ، وعقاب أليم ؛ قضى أنّ رحمته ومغفرته وعفوه لأهل طاعت من خلق ، وسرحت اهتدى المهتدون ؛ وقضى أنّ نِقْمته وسَطَواته وعقابه على أهل معصيته من خلق ، وبعد الهدى والبينات ما ضل الضّالُون . فما ظنكم على أهل البصرة - وقد نكثتم بيعتي وظاهَرْتُم عَليَّ عدوي؟» .

فقامَ إليه رجلٌ فقالَ: نَظُنُّ خيراً، ونَراكَ قد ظَهِرْتَ وقَدَرْتَ، فإنْ عاقبْتَ فقيدِ اجترمْنا ذلك، وإن عفوْتَ فالعفوُ أُحسبُ إلى اللهِ.

فقال: «قد عفوْتُ عنكم، فإيّاكم والفتنة، فإنّكم أوّلُ الرّعيّةِ نَكَثَ البيعة وشق عصا هذه الأُمّةِ، قال: ثمّ جلسَ للنّاس فبايعوه (١).

\_\_\_\_\_

ب مناك

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في الجمل: ٢٠٩ ـ ٢١١، باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٣٧ (ط/ ح).

<sup>(</sup>٢) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٤٢ (ط/ح).

#### فصل ثمّ كتبَ عليهِ السّلامُ بالفتح ِ إلى أهلِ الكُوفِة

## « بسم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحيمِ

من عبدِاللهِ عليّ أمير المؤمنينَ إلى أهل الكُوفة : سلامٌ عليكم، فإنَّي أَحمدُ إليكه الله اللذي لا إله إلا حسو، أمَّا بعدُ: فإنَّ اللهُ حَكَمَ عَدلُ لا يغيرُ ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسِهم، وإذا أرادَ الله بقوم سوءاً فلا مردَّ له وما لهم من دونه من وال. اخبركسم عنّا وعمّن سِرنا إليهِ من جُموع أهل البَصرةِ، ومن تأشَّب إليهم (١) من قُريش وغيرهم مع طلحة والزُّبير، ونكِيْهِم (٢) صفقة أيهانِهم، فنهضتُ من المدينةِ حينَ انتهى إليَّ خبرُ من سارَ إليها وجماعتِها، وما صنعوا بعاملي عُثمان بن حُنيفٍ، حتى قلمست ذا قلر، فبعثتُ الحسنَ بنَ علي وعسرًا بنَ يلسر وقيسَ بنَ سعبه فاستنفرتُكم بحقِّ اللهِ وحمقٌ رسولهِ وحقَّى، فأقبلَ إليَّ إخوانُكم سِراعاً حتى قَدِموا عَلَيَّ، فسِرتُ بهم حتى نزلتَ ظهرَ البصرةِ، فأعهدرتُ بالهدعاءِ، وقمتُ بالحجّةِ، وأقلتُ العشرة والسرِّلّة من أهل الرِّدة من قُريش وغيرهم، واستتبتّهم من نكبْهم بيعتي وعهد الله عليهم، فأبوا إلّا قتالي وقتال من معي

<sup>(</sup>١) تأشّب اليهم: انضم اليهم واختلط بهم. والصحاح - أشب - ١: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) في وش، ونقضهم.

والتَّماديَ في البغي (١)، فناهضتُهم بالجهادِ، فقَتلَ الله من قَتلَ منهم ناكستاً، وولَّى من ولَّى إلى منصرهم، وقُتِلَ طَلحةُ والزُّبيرُ على نكتها وشقاقِها، وكانت المرأة عليهم أشأم من ناقبة الحجر(١)، فخُذِلوا وأدبروا وتقطّعتْ بهمُ الأسبابُ، فلمّا رأوا ما حسلٌ بهم سألون العفو، فقبلتُ منهم وغَمدتُ السّيفَ عنهم، وأُجرُيتُ الحقُّ والسُّنَّةُ بينهم، واستعملتُ عبدَالله بنَ العبّاس على البَصرة، وأنا سائسرٌ إلى الكُسوفة إن شاءَ الله، وقد بعثتُ إلى كسم زَحْرَ بنَ قيس الجُعْفي لِتَسألوه فيُحسركم عنا وعنهم، وردّهم الحسقّ علينا، وردّ الله لهم وهم كسارهون،

والسّلامُ عليكـم ورحَمُّ الله وبركاتُه، (٢)

#### فصل ومن كلامه عليه السلام حينَ قَدمَ الكُوفة من البصرة

بعلدَ حمد الله والشنَّاءِ عليه: «أمَّا بعدُ: فالحمدُ لله الَّذي نَصرَ وَليُّه، وخَلِلَ عِدوُّه، وأُعزُّ الصَّادِقَ المُحِقَّ، وأذلَّ الكاذِبَ المُبطِلَ. عليكم \_ يا أهلَ هذا المصر \_ بتقوى اللهِ وطاعةِ من أطاعُ الله من أهل

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش،: الغي .

<sup>(</sup>٢) اشارة الى ناقة ثمود، ونحوه ما ورد في المشل: أشأم من أحمر عاد وهو قدار بن قديرة الذي عقر ناقة صالح عليه السلام. انظر: سوائر الامثال: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في الجمل: ٢١٣، والشيخ الطوسي في تلخيص الشافي ٤: ١٣٥ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٤٢ (ط/ح).

بيتِ نبيّكم، الذينَ هم أولى بطاعتِكم من المُنتَجلينَ المُدَّعِينَ القائلينَ: إلينا إلينا، يتفضّلونَ بفضلنا، ويُجاجِدونا أمرَنا، وينازعونا حقّنا ويدفعونا عنه، وقد ذاقُوا وَبالَ ما اجتَرجُوا، فسوفَ يَلقَوْنَ غَيّاً. وقد قعد عن نصرتي منكم رجال، وأنا عليهم عاتِبُ (از فاهجُروهم وأسمِعوهم ما يَكرَهونَ حتى يُعتبونا ونَرى منهم ما نُجِبُ، (ا).

# فصل ومن كلامه عليه السّلامُ لمّا عَمِلَ على المسير إلى الشّام ِلقتال ِ مُعاوية بنِ أبي سُفيانَ

بعدَ حمدِ اللهِ والتَّناءِ عليهِ والصّلاةِ على رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ: «اتقوا الله عباد الله وأطيعوهُ وأطيعوا إمامَكم، فإنّ الرّعيّة الصالحة تَنجو بالإمام العادل ألا وإنّ الرّعيّة الفاجرة تهلكُ بالإمام الفاجر، وقد أصبح مُعاوية غاصباً لما في يديه من حقّى، ناكِثاً لبيعتي، طاعِناً في دينِ اللهِ عنز وجلّ وقد عَلِمتم وأيها المسلمون ما فعلَ النّاسُ بالأمس ، فجئتموني راغبين إليّ في أمركم حتى استخرجتُموني من منزلي لِتبايعوني، فالتّويْتُ عليكم لأبلُو ما عندكم، فرادَدْتُهُوني القول مِراراً ورادَدْتُكُموهُ، وتَكَاْكَاتُم عَليَّ تَكَاْكُو الإبلِ على خياضها حِرصاً على بَيعتي، حتى خفتُ أن يَقتُل بعضُكم بعضاً، فلمّا حياضها حِرصاً على بَيعتي، حتى خفتُ أن يَقتُل بعضُكم بعضاً، فلمّا

<sup>(</sup>١) في هامش هش، و «م»: عائب، ونسبه في هامش هش، الى نسخة الشيخ.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين: ٤، امالي المفيد: ٢٧، ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٣٠٥ (ط/ح).

رأيتُ ذلكَ منكم رَوَّيْتُ في أمري وأمركم، فقلتُ: إِنْ أَنَا لَم أُجِبْهِم إِلَى القِيام بأمرهم، لَم يُصيبوا أَحَداً منهم يَقومُ فيهم مَقامي، ويَعدُلُ فيهم عَدْلِي. وقلتُ: واللهِ لألِينهم وهم يَعرفونَ حقّي وفضلي أحبُ إِليَّ من أَنْ يلُوني وهم لا يَعرفونَ حقي وفضلي. فبسطتُ يدي لكم فبايَعتُموني أنْ يلُوني وهم لا يَعرفونَ حقي وفضلي. فبسطتُ يدي لكم فبايَعتُموني يا معشرَ المسلمينَ وفيكُمُ المهاجِرونَ والأنصارُ والتّابعونَ بإحسانٍ، فأحدتُ عليكم عهدَ بَيعتي وواجبَ صَفقتي عهدَ اللهِ وميثاقَه، وأشدً ما أُخِذَ على النّبِينَ من عهدٍ ومِيثاقٍ، لتَقُنّ لي ولتسمّعُنَ لأمري وأشطيعوني وتناصِحوني وتُقاتِلونَ معي كلّ باغ عَليَّ، أومارِقٍ إِنْ مَرقَ، وأنعمتُم (١) لي بذلك جيعاً. وأخذتُ عليكم عهدَ اللهِ وميثاقَه وذمّة اللهِ ونمّة رسولهِ، فأجبتمُوني إلى ذلك، وأشهدتُ اللهَ عليكم، وأشهدتُ بعضكم على بعض ، فقمتُ فيكم بكتابِ اللهِ وسنّةِ نبيّه صلّى اللهُ عليهِ والله .

فالعَجبُ من مُعاوية بنِ أبي سفيانَ! يُنازعني الخلافة، ويَجحدُن الإمامة، ويَسزعمُ أنّه أحتقُ بها منّي، جرأة منه على الله وعلى رسوله، بغير حتي له فيها ولا حجّةٍ، لم يُبايعه عليها المهاجرونَ، ولا سلّمَ له الأنصار والمسلمونَ.

يا معشر المهاجرين والأنصار، وجماعة من سَمعَ كلامي، أما أوجبتُم لي على أنفسِكمُ الطّاعة، أما بايعتُموني على الرّغبة، أما أخذت عليكمُ العهدَ بالقبول لقولي، أما كانت بَيعتي لكم يومئذ أوكدَ من بيعة أب بكرٍ وعُمَر؟ فها بال من خالفني لم يَنقُض عليها حتَّى مَضيا، ونَقضَ عليه ولم يَنف لي إ؟ أما يجبُ عليكم نُصحي ويلزمُكم أمري؟ أما

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: انعمتم : قبلتم وقلتم نعه.

تعلمونَ أَنَّ بَيعتى تَلزمُ الشَّاهِدَ منكم والغائبَ!؟

فما بالُ مُعاوية وأصحابِه طاعِنينَ في بَيعتي؟ ولِمَ لَمْ يَفُوا بها لي وأنا في قَرابتي وسابِقتي وصِهري أولى بالأمرِ عَن تَقدَّمَني؟ أما سَمِعْتم قولَ رسول اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ يومَ الغديرِ في ولايتي ومُوالاتي!؟ فأتَّفوا اللهَ - أيُّها المسلمونَ - وتَحاتُّوا على جهادِ مُعاوية القاسِطِ النَّاكِثِ وأصحابِه القاسِطين.

اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبية المرسَل لتتعطوا، فإنه والله عظة لكم، فانتفعوا بمَواعظ الله، وازدجروا عن مَعاصي الله، فقد وَعَظَكُمُ الله بغيركم فقال لنبيه صلى الله عليه وآله فألم تر إلى المللا مِنْ بَغي إسرَائيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهُم الله عَنْ لَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى لَهُم المعَثْ لَنَا مَلِكا تُقَاتِلُ في سَبِيل الله قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الله تَالَ الله وَالله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ الله الله وَالله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ الله الله وَالله الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ الله وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِنْ الله وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِنْ الله وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِنْ الله وَقَدْ الله وَقَدْ الله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَلَهُ وَالله وَالله وَلهُ وَالله وَالله وَلهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَله وَله وَله وَله وَله وَالله وَ

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ لكم في هذهِ الأياتِ عِبرةً، لِتَعلموا أَنَّ اللهَ تعالى جَعلَ الخِلافة والإمرة من بعدِ الأنبياءِ في أعقابهم، وأنَّه فَضَّلَ طَالُوتَ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٤٦ ٧٤٧.

وقَدَّمَهُ على الجَهاعةِ باصطفائه إِيّاهُ، وزيادتهِ بَسطةً في العلم والجسم، فهل عَجدون الله اصطفى بني أُميّة على بني هاشم! وزادَ مُعاوية عَلَيَّ بَسطةً في العلم والجسم! فَاتَقوا الله عبادَ الله وجاهدوا في سبيلهِ قبلَ أَنْ ينالَكم سخطه بعصيانِكم له، قالَ الله سبحانه: في سبيلهِ قبلَ أَنْ ينالَكم سخطه بعصيانِكم له، قالَ الله سبحانه: ولُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسى بْنِ مَرْيَمَ ذلكَ بِهَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِشْسَ مَاكَانُوا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِشْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (") ﴿إِنَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا وَرَسُولِهِ وَبُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (") ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ قَلْمُ وَانْفُسِمُ مَ عَلَى تَجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَبُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمْ وَالْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُومِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَبُحَامِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمْ وَالْكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْلًا لَكُمْ الْ فَرَسُولِهِ وَتُحَامِونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَأَمْ وَالْكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْدَ لَكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَلُكُمْ خَيْدَ لَكُمْ وَلُكُمْ مَنْ عَنْ الْعَظِيمُ ﴾ (") كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبُكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ عَيْدَاتٍ عَيْمُ وَالْكُمْ مَنْ الْعَظِيمُ فَيْ مَنْ عَيْسَاكِنَ طَيْمُ وَالْكُمْ وَلُكُمْ أَلُولُولُ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ فَيْ الْمُولِي اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُولُولُ الْعَظِيمُ فَي مَنْ عَنِيلًا اللهُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ ا

اتَّقُوا اللهِ عبادَ اللهِ وتَحاثُوا على الجهادِ مع إمامِكم، فلوكانَ لي منكم عصابة بعددِ أهل بَدْرٍ، إذا أمرتُهم أطاعوني، وإذا استنهضتُهم نَهضوا معي، لاستغنيت بهم عن كثير منكم، وأسرعتُ النَّهوضَ إلى حربِ مُعاوية وأصحابِه فإنّه الجهادُ المفروضُ»(1).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٨٧ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحجرات ٤٩: ١٥.

<sup>(</sup>۴) الصنف ۲۱: ۱۰ ـ ۱۲. ۱۲.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج: ١٧٢، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٧١ و٢٩٧ (ط/ح).

فصل ومن كلامه عليه السلام وقد بَلغَه عن مُعاوية وأهل الشّام ما يُؤذيه مِنَ الكلام، فقِالَ:

«الحمدُ للهِ، قدياً وحديثاً ما عاداني الفاسقونَ فعاداهُمُ اللهُ، ألم تعجبوا، إِنَّ هذا لَهُ و الخَطْبُ الجَليلُ، انَّ فُسَاقاً غيرَ مَرضِيّينَ، وعَنِ الإسلامِ وأهلِه مُنحرِفينَ (١) ، خَدَعوا بعض هذه الأمّة، وأشرَبوا قُلوبَهم حُسبَ الفِتنة، واستمالوا أهواءَهم بالإفكِ والبُهتانِ (١) ، قد نصبوا لنا الحرب، وهَبُوا (١) في إطفاء نُسورِ اللهِ، واللهُ مُتممّ نسوره ولسوكرة الكافرونَ. اللهمم فإنْ رَدُّوا الحق فاقصص (١) جَذْمَتهم (٥)، وشَتَتْ كلمتَهم، وأبُسِلهم (١) بخطاياهُم، فإنّه لا يَذِلُ من واليت، ولا يَعِئُ من عاديت (١).

<sup>(</sup>١) في «م» وهامـش «ش»: متخوفين.

<sup>(</sup>٢) في وشه: والعدوان.

<sup>(</sup>٣) في (ش): همَّوا.

<sup>(</sup>٤) كــذا في هامش وش، و دم، ومعناه: اقطع. وفي وش، و دم»: فافضض، وهـذا يناسب ما نقله الطبري: فافضض خدمتهم، بـدل: جذمتهم، ومعناه: فرَّق جمعهم.

<sup>(</sup>٥) جذم الشيء: اصله. «الصحاح ـ جذم ـ ٥: ١٨٨٣».

<sup>(</sup>٦) أبسله: أسلمه للهلكة. والصحاح - بسل - ٤: ١٦٣٤.

<sup>(</sup>٧) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٤٧٣ (ط/ح).

كلامه عليه السلام في تحضيضه على القتال بصفين ٢٦٥ -٠٠٠٠

#### فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ في تحضيضِه على القتال ِ يومَ صِفِّينَ

«عباد الله، اتّقوا الله، وعُضُوا الأبصار، واخفضوا الأصوات، وأقلُوا الكلام، ووَطّنوا أنفسكم على المُنازَلةِ والمُجاوَلةِ والمُبارَزة والمُبالَطةِ (١) والمُبالَطةِ (١) والمُبالَفة والمُحانقة والمُكادَمة (١) ، واثبتُوا، واذكروا الله كثيراً لعلّكم تفلِحون، ولا تنازعُوا فتفشلوا وتذهب ريخكم واصبروا إنَّ الله مع الصّبرين. اللهم ألهم الصّبر، وأنزل عليهم النصر، وأعظم لهم الأجرى (١) .

#### فصــل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ أيضاً في هذا المعنى

«معشرَ المسلمينَ إِنَّ اللهَ قد دَلَّكم على تجارةٍ تنجيْكم من عذابِ أليم ، وتُشفي بكم على الخيرِ العظيم ، الإيمان باللهِ ورسولهِ صلى الله

<sup>(</sup>١) المبالطة: المضاربة بالسيوف. والصحاح - بلط - ٣: ١١١٦.

<sup>(</sup>٢) المبالدة: مثل المبالطة، وهي المضاربة بالسيوف. والصحاح ـ بلد ـ ٢: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) المكادمة: شدة القتال. انبظر ولسان العرب ـ كدم ـ ١٢: ١٥١٠.

<sup>(</sup>٤) وقعة صفين: ٢٠٤، تاريخ السطبري ٥: ١١، شرح السنهج الحسديدي ٤: ٢٦، ورواه الكليني في الكافي ٥: ٣/٣٨ باختلاف يسير، ونقله العلامة السمجلسي في البحار ٨: ١٠٥ (ط/ ح).

عليه وآله والجهاد في سبيله، وجَعَلَ ثوابَه مغفرة الذّنب، ومَساكِنَ طيبة في جنّاتِ عَدْنٍ. ثمّ أخبركم أنّه يُحبُ الّذينَ يُقاتِلُونَ في سبيله صفّا كأنّهم بُنيانٌ مَرصوصٌ، فقَدُموا اللّذارغ وأخروا الحاسِر، وعَضُوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عَنِ الهام، والْتَوُوا في أطراف الرّماح فإنّه أمور للأسِنَة، وغُضُوا الأبصار فإنّه أضبطُ (١) للجَاش وأسْكَنُ للقُلوب، وأميتوا الأصوات فإنّه أطردُ للفشل وأولى بالوقار. ورايتكم فلا تُعلوها ولا تُجعلوها إلّا بأيدي شُجعانِكم، فإنّ المانِعينَ للذَمارِ الصّابرينَ على نزُول الحقائق أهل الحِفاظِ الذين يَحُفُونَ براياتِهم ويكتنفونها.

رَحِمَ اللهُ امرَءاً منكم آسى أَحاهُ بنفسِه، ولم يَكِلْ قِرْنَه إلى أَحيهِ فيجتمعَ عليهِ قِرْنُه وقِرْنُ أَحيهِ، فيكتسِبَ بذلكَ لائمةً ويَأْتِي به دَناءَةً، فلا تَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللهِ، ولا تَفِرُوا مِنَ الموتِ فإنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: ﴿قُلْ لَنْ يَقْعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لا تُتَعَلَّونَ إلا قَلِيلاً ﴾ (١). وايمُ اللهِ لَئنْ فَرَرْتُم من سَيفِ العساجِلةِ لا تَسلَموا من سَيفِ الآجرةِ، فاستعينوا بالصّبرِ والصّلاةِ والصّدقِ في النّيةِ، فإنَّ الله تعالى بعدَ الصّبرِ فاستعينوا بالصّبرِ والصّلاةِ والصّدقِ في النّيةِ، فإنَّ الله تعالى بعدَ الصّبرِ فالسّدينوا بالصّر، (١).

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، أربط.

<sup>(</sup>٢) الاحـزاب ٢٣: ١٦.

<sup>(</sup>٣) وقد عدة صفين: ٧٣٥، تاريخ السطبري ٥: ١٦، الكدافي ٥: ٣٩، شرح النهيج الحدليلي ٥: ١٨٧ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٥١٠ (ط/ح)

فصل ومن كلامه عليه السّلامُ وقد مَرَّ ومن كلامه عليه السّلامُ وقد مَرَّ برايةٍ لأهل الشّام لا يَزولُ أصحابُها عن مُواقِفهم صَبْراً على قِتال ِ المؤمِنين،

فقالَ لأصحابهِ: «إِنْ هؤلاءِ لن يَزولوا عن مَواقفِهم دونَ طَعْنِ دِراكٍ يخرِجُ منه النَّسيمُ، وضربٍ يَفلِقُ الهامَ ويُطِيحُ العِظامَ وتَسقُطُ منه المعاصِمُ والأَكُفُ، وحتى تُصْدعَ جِباهُهم بعمُدِ الحَديدِ، وتَنتشِرَ حواجِبُهم على الصَّدورِ والأَذقانِ. أينَ أهلُ الصَّبرِ؟ أينَ طُلاّبُ الأَجْرِا؟» فثارَ اليهم حينئذِ عِصابةً مِنَ المسلمينَ فكشَفُوهم (۱).

# فصــل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ في هذا المعنى

«إِنَّ هؤلاءِ القومَ لم يكونوا لِينِيبوا إِلَى الحَـقَ، ولا لِيُجِيبوا إِلَى كلمةِ السَّواءِ حتَّى يُرجَمُوا اللَّالِرِ (١) تَتبعُها العَساكِرُ، وحتَّى يُرجَمُوا الكَتائبِ تَقفوها الجَلائبُ ، وحتَّى يُجرَّ ببلادِهِمُ الخَمِيسُ يَتلوهُ الخَميسُ، وحتَّى تَقفوها الجَلائبُ (١) ، وحتَّى يُجرَّ ببلادِهِمُ الخَمِيسُ يَتلوهُ الخَميسُ، وحتَّى

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: ٢٢٠، وقعة صفين: ٣٩٧، تاريخ الطبري ٥: ٥٥، الكافي ٥: ٠٤.

<sup>(</sup>٢) المنسر: قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير. والصحاح ـ نسر ـ ٢: ٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، : يزحمــوا.

<sup>(</sup>٤) الجلائب: الخيل التي تجلب ليقاتل عليها بعد تعب الأولى، أو كتائب أخرى تدخل

تَدعَقَ الخيُولُ (') في نَواحي أرضِهم وبأعنانِ مساربهم ومسارحِهم، وحتى تُشَنَّ الغاراتُ في كلَّ فَحجَ وتَخفقَ عليهم الرَّايات، ويَلقاهُم قومُ صُدْقٌ صُبَرٌ لا يَزيدهُم هلاكُمنْ هَلَكَمِنْ قَنسلاهم ومَوسَوساهُم في سبيل اللهِ إلا جداً في طاعة الله، وحرصاً على لقاء الله.

والله، لقد كُنَا معَ النّبيّ صلّى الله عليه وآله يُقْتَلُ آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا وأعمامُنا، ما يَزيدُنا ذلكَ إلّا إيماناً وتسليماً، ومُضِيّاً على مَضَ الألم ، وجُرأة على جهاد العدوّ، واستقلالاً بمُبارزة الأقران ولقد كانَ الرّجلُ من اللّخرُ من عدوّنا يَتصاولانِ تَصاولُ الفَحلَينِ، ويتخالسانِ أنفسها أيمها يَسقي صاحبَه كأسَ المنيّة ، فمرّة لنا من عدونا، ومرّة لعدونا منا، فلمّا رآنا الله تعالى صُبراً صُدقاً، أنزلَ بعدونا الكَبْتَ، وأنزلَ علينا النّصر، ولَعمري لوكنّا ناتي مثلَ ما أتيتم ما قام الدّينُ ولا عَدرً الإسلام، وايمُ اللهِ لَتَحتَلِبُنها دماً عَبيطاً، فاحفَظوا ما أقولُ» (١).

فصل ومن كلامه عليه السّلامُ حينَ رجعَ أصحابهُ عِنَ القتال ِ بصِفِّينَ، لمّا اغترَّهُم مُعاويةُ برفع ِ المُصاحِفِ فانصرَفوا عَنِ الحربِ

«لقد فَعَلتُم فعلةً ضَعْضَعَتْ مِنَ الإسلام قُواهُ، وأسقطَتْ

د-المعركة بعد الكتائب الاولى.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين: ٥٢٠، شرح النهج الحديدي ٢: ٢٣٩، وأورده سليم بن قيس في كتابه: ١٤٧ باختلاف وفي ألفاظه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٥٠٦ (ط/ح).

مُنتَه (١) ، وأورثَتْ وَهْناً وذِلَةً. لمّا كُنتُمُ الأعلَيْنَ، وخافَ عدوُكمُ الاجتياحَ، واستَحَرَّ لمهمُ القتل، ووجدوا ألم الجراح ، رَفعوا المصاحِف ودَعَوْكم إلى ما فيها لِيَفنؤوكم (١) عنهم، ويقطعوا الحربَ فيها بينكم وبينهم، ويتربّصُ بكم رَيْبَ المنونِ خديعةً ومكيدةً. فها أنتم إنْ جامعتُموهم على ما أحبُوا، وأعطيتُموهم الله منالوا إلا مغرورونَ. وايمُ الله ، ما أظنكم بعدها مُوافِقي رُشْد، ولا مُصِيبي حَزْم ، (١).

#### فصل

ومن كلامه عليه السلامُ بعدَ كُتْبِ الصَّحيفةِ بالموادعة والتَّحكيم، وقدِ اختلف عليهِ أُهلُ العسراق في ذلكَ

روالله، ما رَضِيْتُ ولا أُحبِيتُ أَن ترْضَوْا، فإذْ أَبِيتُم إِلاّ أَن تَرْضَوْا فَلَد رَضِيْتُ، وإذا رَضِيْتُ فلا يَصلُحُ السَّرِجوعُ بعدَ السَّرِضا، ولا التبديلُ بعدَ الإقسرارِ، إلاّ أَن يُعصى الله بنقض العهدِ، ويتَعدّى كتابُه بخلُ العقدِ، فقاتِلوا حينتذ من ترك أمر اللهِ. وأمّا الذي ذكرتُم عنِ الأشترِ من تركه أمري بخطُّ يدِه في الكتاب وخلافِه ما أنا عليه، فليسَ من أُولئك، ولا أُخافُه على ذلك، وليّتَ فيكم مثلَه اثنين، بل ليتَ فيكم مثلَه واحداً يرى في عدوًكم ما يرى، إذا لخفّتْ علي مؤونتُكم، فيكم مثلَه واحداً يرى في عدوًكم ما يرى، إذا لخفّتْ علي مؤونتُكم،

<sup>(</sup>١) المُنَّة: القوة والصحاح منن ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) فثأه عنه: كسره وسكّن غيضبه. والصحاح ـ فثأ ـ ١ : ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٣: ٣٢٢، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٩٩٠ (ط/ح).

ورَجوتُ أَن يَستقيمَ لِي بعضُ أُودِكم، وقد نهيتُكم عمّا أتيتم فعصيتمُوني، فكنتُ ـ أَنا وأنتم ـ كما قالَ أخو هَـوازِنَ: وَهَـلْ أَنَـا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِهِ(١)

# فصل ومن كلامه عليه السلامُ للخوارجِ حينَ رجعَ إلى الكُوفةِ ، وهو بظاهرِها قبلَ دخولِه إيّاها ،

بعد حد الله والشناء عليه: « اللهام هذا مقام من فَلَجَ فيه كانَ أولى بالفلج يوم القيامة، ومن نَطِفَ (١) فيه أو غَلَ فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيلاً. نَشَدْتُكم بالله أتعلمونَ أنهم حينَ رَفَعوا المصاحِف فقلتم نُجيبهم إلى كتاب الله، قلت لكم: إنّ أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قُرآنٍ، قلت لكم: إنّ أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قُرآنٍ، إنّ صَحِبْتُهم وعَرَفْتُهم أطفالاً ورجالاً فكانوا شَرَّ أطفال وشرً رجالاً، امضوا على حقّكم وصدقكم. إنّا رَفَعَ القوم لكم هذه للما حق خديعة ووهنا ومكيدة، فردَدْتُم عَليَّ رأيي، وقلتُم: لا، بل للماحاحِف خديعة ووهنا ومكيدة، فردَدْتُم عَليَّ رأيي، وقلتُم: لا، بل نقبل منهم، فقلت لكم: اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إيّايَ، فلمّا أبنتُم إلاّ الكِتاب، اشترطت على الحكمين أن يُحييا ما أحياه القُرآنُ وأن يُميتا ما أمات القُرآنُ، فإن حَكما بحكم القُرآنِ فليسَ لنا أن نُخالفَ يُميتا ما أمات القُرآنُ، فإن حَكما بحكم القُرآنِ فليسَ لنا أن نُخالفَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥: ٥٩ والكامل لابن الاثير ٣: ٣٢٢، وفيهما: عدوي بدل عدوكم، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٥٩٣ (ط/ح)، وأخو هوازن هو دريد بن الصمة. والبيت في ديوانه: ١٨/٤٧.

<sup>(</sup>٢) نُطِف: تلطخ بالعيب واتهم بالريبة. «الصحاح - نطف - ٤: ١٤٣٤».

حُكْمَ من حَكَمَ بها في الكِتاب، وإنْ أبيا فنحن من حكمِهما بُرَآءُ».

فقـالَ له بعضُ الخَوارجِ: فخبِّرْنا أَتـراهُ عَـدْلًا تَحَكــيمَ الـرِّجالِ فِي الدِّماءِ؟.

فقالَ عليهِ السّلامُ: «إِنَّا لَم نحكّم الرِّجالَ، إِنَّمَا حكّمنا القُرآنَ، وهذا القُرآنُ إِنَّمَا هو خطّ مسطورٌ بينَ دَفتينِ لا ينطِقُ، وإِنَّمَا يَتكلّمُ بهِ الرِّجالُ».

قالوا له: فخبِّرْنَا عَنِ الْأَجَلِ، لِمَ جَعَلْتَه فيما بينَك وبينَهم.

قال: «لِيَتعلَّمَ الجاهلُ، ويتثبَّتَ العالِمُ، ولعلَّ اللهَ أَنْ يُصلِحَ في هذهِ الهُدُنةِ هذهِ الأُمةَ. ادخلوا مِصْرَكم رَحِمُكُمُ الله، ودَخَلوا مِنْ عِندِ آخِرِهم (١).

## فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ حينَ نَقَضَ مُعاويةُ العَهْدَ

وبَعَثَ بالضَّحَاكِ بنِ قَيْس للغارةِ على أهل العِراقِ، فلَقِيَ عَمْروَ ابن عُمَيْسِ بن مَسعودٍ، فقَتلَهُ النَّحَدَاكُ وقتلَ ناساً من أصحابِه؛ وذلك بعد أنْ حَبد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أهل الكوفة، اخرجوا إلى العبدِ الصّالح وإلى جيش لكم قد أصيبَ منه طَرَفٌ. اخرجوا فقاتِلوا عدوًكم، وامنعوا حَريمَكم إن كُنتم فاعلينَ».

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٥: ٦٥ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٦١١ (ط/ ح).

۲۷۲ ..... ۱ الإرشاد/ج۱

قال: فردوا عليه ردًا ضعيفا، ورأى منهم عَجْزاً وفَشَلا، فقال: وواللهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ لَي بكلَ ثمانيةٍ منكم رجلاً منهم. وَيُحكُم، اخرَجوا معي شمَّ فِسرُوا عني إن بدا لكم، فواللهِ ما أكسرَهُ لقاءَ ربي على نيتي (۱) وبصيري، وفي ذلك رَوْحُ لي عظيم، وفَرَجُ من مُناجاتِكم ومُقاساتِكم ومُداراتِكم مثلَ ما تُدارَى البِكارُ العَمِدة (۱) أو النيابُ المُتَهَرّة (۱)، كلما خِيْطَتْ (۱) من جانبٍ تهتكت من جانبٍ على صاحبِها» (۱).

#### فصل

ومن كلامهِ عليهِ السلامُ أيضاً في استنفار القومِ واستبطائهم عَن الجهادِ وقد بَلَغَه مَسيرُ بُسرٌ بن أرطاة إلى اليَمَن

«أمّا بعد : أيّها النّاس، فإنّ أوّل رَفَئِكُم وسَد اللّه فَضِكم دَهَابُ أُولِي النّه وأهل الرّأي مسكم، اللّه ين كانوا يلقَوْنَ فيَصدونَ، ويقولون فيعدلون ، ويدْعَوْنَ فيجيبونَ، والله قد دَعَوْتُكم عَوْداً وسَدْءاً ، وسِراً وجَهْراً ، وفي الليل والنّهار ، والعُدُو والأصال ، ما يَزيدُكم دُعائي إلّا فِراراً وإدباراً ، ما تَنفَعُكُمُ العِظَةُ والدُّعاءُ إلى الهدى والحِكمة ، وإنّ لَعالم بها يُصلِحُكم ويُقيمُ لي أودكم ،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ش، و دم،: بينـتى.

<sup>(</sup>٢) البكار العُمِدة: الإبل التي ينفضخ سنامها من الركوب. والصحاح ـ عمد ـ ٢: ١٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) متهتر: متمزق. «لسان العرب. هتر. ٥: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، حيصت.

<sup>(</sup>٥) الغسارات ٢ : ٤٧٣ ، شرح النهسج الحسديدي ٢ : ١١٧ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨٠٠٠ (ط/ح).

ولكني واللهِ لا أصلِحُكم بفسادِ نَفْسي، ولكنْ أمهلوني قليلًا فكأنكم واللهِ بامرئ قد جاء كم يَعْرِمُكم ويُعذّبُكم فيعذّبُه الله كما يُعذّبُكم، إنّ مِنْ ذُلّ المسلمينَ وهَ للاكِ الدّين أنّ بُنيّ أبي سُفيانَ يَدعو الأرذالَ(١) الأشرارَ فيجابُ، وأدعُوكم وأنتم الأفضلُونَ الأخيارُ فتراوِعُونَ وتُدافِعونَ، ما هذا بفعل المُتّقِينَ!»(١).

## فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ أيضاً في استبطاءِ مَنْ قَعَدَ عن نُصرتهِ

«أيُّها النّاسُ المجتمعةُ أبدائهم، المُختلفةُ أهواؤهم، كلامُكم يُوهِن (٦) السصَّمَّ الصَّلابَ، وفِعلُكم يُطْمِعُ فيكُم عدوَّكُمُ المُرتابَ. وَفِعلُكم يُطْمِعُ فيكُم عدوِّكُمُ المُرتابَ تَقَولونَ في المجالسِ كَيْتَ وكَيْتَ، فإذا جاءَ القتالُ قُلتم: حِيْدِيْ حَيَادِ (١)، ما عَزَّتْ دَعَوةُ مَنْ دَعاكم، ولا استراحَ قَلْبُ مَنْ قاساكم، أعاليلَ أضاليلَ، سألتُموني التَّاخيرَ دِفاعَ ذِي الدِّينِ المَطُولِ. لا يَمنَعُ الضَّيْمَ الذَّليلُ، ولا يُدرَكُ الحَيِّ إلا بالجِيدً. أيَّ دارٍ بعدَ دارِكم تَنعونَ؟

<sup>(</sup>١) في هامش وش: الأراذل.

 <sup>(</sup>۲) رواه الثقفي في الغارات ۲: ۲۲٤، وأورده مختصراً البلاذري في انساب الاشراف ۲:
 ۲۰۱، واليعقوبي في تاريخه ۲: ۱۹۸ نحوه، ونقله العلامة المجلسي في البحار ۸: ۷۰۱ (ط/ح).

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، : يوهي.

<sup>(</sup>٤) في هامش وشه: حيدي حيدي.

٧٧٤ ..... الإرشاد/ج١

أُمْ مَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقاتِلُونَ؟ المَعْرورُ واللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ، ومَنْ فازَ بكم فازَ بالسَّهُم الْأُخْيَب. أصبحتُ واللهِ لا أُصَدِّقُ قولَكم، ولا أَطمَعُ في نُصرِ تكم، فَرَّقُ اللهُ بيني وبينكم، وأَبْدَلَني بكم مَنْ هو خيرٌ لي منكم. واللهِ لَـوَدِدْتُ أَنَّ لي بكلً عَشرةٍ منكم رجلًا من بني فِرَاس بنِ غَنْمٍ، وَاللهِ لَـوَدِدْتُ أَنَّ لي بكلً عَشرةٍ منكم رجلًا من بني فِرَاس بنِ غَنْمٍ، صَرْفَ الدِّينارِ بالدِّرْهِمِ »(1).

# فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ أيضاً في هذا المعنى

بعدَ حمدِ اللهِ والثّناءِ عليهِ: «ما أَظَـنُ هـؤلاءِ القـومَ ـ يعني أهـلَ الشّام ـ إلّا ظاهِرينَ عليكـم».

فقالـوا له: بهاذا يا أُميــرَ المـؤمنينَ؟.

قال: «أرى أمورَهم قد عَلَتْ، ونيرانُكم قد خَبَتْ، وأراهم جادِّينَ، وأراكم متفرِّقينَ، وأراهم جادِّينَ، وأراكم متفرِّقينَ، وأراهم لحي عاصِينَ. أمّ واللهِ لَئنْ ظَهَرُوا عليكم لي عاصِينَ. أمّ واللهِ لَئنْ ظَهَرُوا عليكم لتجدُنَّهم أرباب سوءٍ من بعدي لكم، لكأني أنظرُ إليهم وقد شاركوكم في بلادِكم، وحَمَلوا إلى بلادِهم فيئكم، وكأني أنظرُ إليهم تَكِشُونَ

<sup>(</sup>١) روي مثله في البيان والتبيين ٢: ٢٦، والعقد الفريد ٤: ١٦١، ونثر الدر ١: ٢٧٢، وفي نهج البلاغة ١: ٢٨/٦٩ الى قوله: لا اطمع في نصرتكم، وامالي الطوسي ١: ١٨٣ إلى قوله: من هو خير لي منكم، ونحوه في الامامة والسياسة ١: ١٥٠، انساب الاشراف ٢: ٢٨٠، دعائم الاسلام ١: ٣٩١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٦٨٤ (ط/ح).

كَشِيْشَ (١) الضّباب (١)، لا تَأْخُدُونَ حَقًا ولا تَمْنَعُونَ لَهِ حُرْمةً، وكَأْتِي أَلَّا الضّباب (١)، لا تَأْخُدُونَ حَقًا ولا تَمْنَعُونَ قُرَّاءَكُم، ويحَرِمونكم ويحَجُبونكم، ويُحْبُونكم، ويُدُنُونَ النّاسَ دونكم، فلو قد رأيتُمُ الحِرمانَ والأثرَةَ، ووَقْعَ السّيفِ ونُزُولَ الخَوفِ، لقد نَدِمتُم وخَسِرتُم على تفريطِكم في جهادِهم، وتَداكَرْتُم ما أنتم فيهِ اليومَ مِنَ الخَفْضِ والعافيةِ، حينَ لا يَنفَعُكُم التذكارُ، (١).

فصل ومن كلامه عليه السّلامُ لمّا نَقضَ مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ شرَّطَ الموادَعةِ ، وأقْبلَ يَشُنُّ الغاراتِ على أهل العِراقِ

فقالَ بعدَ حمد الله والثّناءِ عليه: «ما لمعاوية قاتَلَهُ الله!؟ لقد أرادني على أمرٍ عظيم ، أَرادَ أَن أَفعلَ كما يَفعلُ ، فأكونَ قد هَتكُتُ ذِمّتي ونَقَضْتُ عَهدي ، فيتّخِذَها عَلَيَّ حُجّة ، فتكونَ عليَّ شيْناً إلى يوم القيامة كلًا ذُكِرْتُ. فإنْ قيلَ له: أنتَ بدأتَ ، قالَ: ما علمتُ ولا أَمَرتُ ، فمن قائل يقولُ: كَذَبَ . أَمَ والله ، إنّ فمن قائل يقولُ: كَذَبَ . أَمَ والله ، إنّ الله لَذو أَناةٍ وحلم عظيم ، لقد حَلْمَ عن كثيرٍ من فَراعِنةِ الْأُولينَ الله لَذو أَناةٍ وحلم عظيم ، لقد حَلْمَ عن كثيرٍ من فَراعِنةِ الْأُولينَ

<sup>(</sup>٢) الضباب: جمع ضب، وهو دابة برية. «مجمع البحرين ـ ضبب ـ ٢: ١٠٤».

<sup>(</sup>٣) رواه الثقفي في الغارات ٢: ١١٥ باختلاف يسير في الالفاظ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٠١ (ط/ح).

٢٧٦ ..... ١٧٧٠ الإرشاد/ج١

وع اقَبَ فَراعِنةً ، فإنْ يُمهِلُهُ اللهُ فلن يفوتَه ، وهو له بالمِرصادِ على نجازِ طريقِه ، فليصنع ما بدا له فإنّا غيرُ غادِرينَ بذِمّتِنا ، ولا ناقِضينَ لعهدِنا ، ولا مُرَوّعينَ لمسلم ولا مُعاهَدٍ ، حتى ينقضيَ شرطُ الموادَعةِ بيننا ، إن شاء الله ها .

# فصــل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ في مَقامٍ آخرَ

«الحمدُ للهِ، وسلامٌ على رسول ِ اللهِ .

أمّا بعدُ: فإنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ رَضِيني لنفسِه أخا، واختصَّني (٢) له وَزيراً. أيّها النّاس، أنا أنفُ الهُدى وعيناه، فلا تَستوجشوا من طريقِ الهُدى لقلّةِ من يَغشاه؛ من زَعَمَ أَنَ قاتلي مؤمنُ فقد قَستَلَني، ألا وإنّ لكسلُ دم ثائراً يوماً ما، وإنّ الثائر في دمائنا والحاكِم في حتّ نفسِه وحقّ ذوي القربي واليتامي والمساكينِ وابنِ السّبيلِ الّذي لا يُعجِزُه ما طَلَبَ ولا يَفوتُه من هَرَبَ ﴿ وَمَنيعَلَمُ ٱلّذِيْنَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٣). فأقسمُ باللهِ الّذي فلَقَ الحبّةَ وسَراً النّسَمة، لَتَنْتَجُرُنَ (١) عليها ين أُمّيةً، ولَتَعرِفُنها في أيدي غيرِكم ودارِ عدوًكم عمّا قليل ، وليَعلَمُ أَنْ والمَعَلَمُ أَنْ اللهُ الذي غيرِكم ودارِ عدوًكم عمّا قليل ، وليَعلَمُنَ (٥)

<sup>(</sup>١) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٠١ (ط/ح).

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و دم،: نـصـبني.

<sup>(</sup>٢) الشعراء ٢٦: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) التناحر: الاقتمال. انظر والصحاح - نحر - ٢: ٨٢٤.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهامش دش، وستعلمن.

## فصــل ومن كلامهِ أيضاً في معنى ما تقدّمَ

«يا أَهلَ الكُوفةِ، خُذوا أُهْبَتَكم لجهادِ عدوِّكم مُعاويةَ وأشياعهِ». قالـوا: يا أُميـرَ المـؤمنينَ، أمهلنا يـذَهبْ عنّا القُــرُّ.

فقال: «أَمَ واللهِ الّذي فَلَقَ الحبّةَ وبَرَأَ النّسَمةَ، لَيَظهَرَنَّ هُؤلاءِ القومُ عليكم، ليسَ بأنهم أولى بالحقّ منكم، ولكنْ لطاعتِهم مُعاويةَ ومَعصيتِكم لي. واللهِ لقد أصبحتِ الأممُ كلّها تَحافُ ظُلْمَ رُعاتِها، وأصبحتَ أنا أخافُ ظُلمَ رَعيّتي. لقد استعملتُ منكم رجالاً فخانوا وغَدروا، ولقد جَمعَ بعضُهم (٦) ما ائتمنتُه عليه من فَيْءِ المسلمينَ فَحَملَه إلى منزله، تَهاوُناً بالقرآنِ، وجُرأةً على الرّحمنِ، حتّى لو أَنّي ائتمنتُ أحدَكم على عِلاقة سَوْطٍ خَانييَ (١)، ولقد أعييتُموني».

ثم رَفَعَ يدَه إلى السّماءِ فقال: «اللّهم إني قد سَئمتُ الحَيَاةَ بينَ ظَهْراني هولاءِ القوم، وتَبرَّمتُ الأُمَلَ (١) فأتح لي صاحِبي حتى أستريحَ منهم ويَستريحوا مني، ولن يُفلحوا بَعدي، (٥).

<sup>(</sup>١) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٠١ (ط/ح).

<sup>(</sup>٢) في هامش وش: بعضكم.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، لخان.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و دم»: الأجـل.

<sup>(</sup>٥) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٠١ (ط/ح).

٢٧٨ ..... الإرشاد/ج١

## فصل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ في مَقامٍ آخرَ

«أيًّها النّاسُ، إنّ استنفرتُكم لجهادِ هـؤلاءِ القومِ فلم تَفيروا، وأسمعتُكم فلم تُجيبوا، ونصَحتُ لكم فلم تَقْبَلوا، شُهودُ كالغُيَّب، ألله عليكُمُ الحِكمةَ فتُعرضونَ عنها، وأعِظُكم بالموعظة (١) البالغة فتتفرقُونَ عنها، كأنكم مُمر مُستنفِرةً فَرَّتْ مِن قَسْورةٍ؛ وأحتَّكم على جهادِ أهل الجَوْدِ فما آتي على آخِر قولي حتَّى أراكم متفرقينَ أيادي سَبَأ، ترجعونَ إلى تجالسِكم تتربعونَ حَلقاً، تضربونَ الأمثال، وتَعاشدونَ (١) الأشعار، وتَجَسسونَ الأحبار، حتَّى إذا تَفرقتُم تَسالونَ عَنِ الأسعادِ، جَهلةً (١) من غير أم ، وغفلة من غير وَرَع ، وتتبعاً (١) في غير خوف، نبيتُم الحربَ والاستعدادَ لها، فأصبحَتْ قلوبكم فارِغةً من ذكرِها، شَغلتُموها بالأعاليل والأباطيل فالعَجب كُلَّ العَجب وما لي لا أعجَبُ مِن اجتاع قوم على باطلِهم، وتخاذُلكم عن حقّكم! .

يا أهلَ الكُوفةِ، أنتم كأم مُجالِدٍ، حَلَثُ فأملَصَتْ، فماتَ قيمُها، وطالَ تَأْيُمُها، ووَرثَها أَبْعَدُها.

والَّذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأُ النَّسَمة، إِنَّ من ورائكم لَلاُّعور

<sup>(</sup>١) في هامش وش: الموعظة.

<sup>(</sup>۲) في ١٩٥ و ١حه: تنشدون.

<sup>(</sup>٣) في دشه: جهالة.

<sup>(</sup>٤) في هامش دش، و دم،: تــــُبطأ.

الأدبر(١) جَهنّم الدُّنيا لا يُبقي ولا يَذُرُ، ومن بعدِه النهاسُ الفرَّاسُ (١) الجَموعُ المنوعُ، ثم لَيتوارثَنكم من بني أُميّةَ عِدَّةً، ما الآخر بأرأف بكم مِنَ الأول ، ما خلارجلا واحداً (١) ، (بلاءٌ قضاهُ الله) على هذه الأُمّة لا محالة كائن، يَقتلونَ خِيارَكم، ويَستعبدونَ أراذلكم، ويَستخرِجونَ كنوزكم وذَخائرَكم من جَوْفِ حِجالِكم (٥) ، نِقْمة بها ضيَّعتُم من أُمورِكم وصَلاح أَنفسِكم ودينِكم .

يا أهلَ الكُوفةِ، أخبركم بما يَكونُ قبلَ أن يَكونَ، لِتَكونوا منه على حَذَرٍ، ولِتُنذِروا بهِ مَنِ اتّعظ واعتبرَ. كأني بكم تقولون: إنَّ عليًا يَكذِب، كما قالتْ قُريشُ لنبيها ـ صلى الله عليه وآله ـ وسيدها نبيً الرّحةِ محمّد بن عبدالله حبيب الله، فيا وَيْلَكم، أفَعَلى مَنْ أكذِب!؟ أعلى الله، فأنا أوّلُ من عَبده ووَحَده، أم على رسولهِ، فأنا أوّلُ من آمنَ به وصَدَّقه ونصره! كلاً، ولكنّها لَهْجَة خَدْعَة كُنتُم عنها أغبياءً (١).

والذي فَلَقَ الحبّةَ وبَرَأُ النّسَمةَ، لَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ (٢) بعدَ حينٍ، وذلكَ إذا صَيِّركم إليها جهلُكم، ولا يَنفَعُكم عندَها علمُكم، فقبحاً لكم يا أشباهَ الرّجالِ ولا رجالَ، حُلومُ الأطفالِ وعُقولُ رَبّاتِ الحِجالِ، أَمَ واللهِ أَيّها الشّاهدة أبدائهم، الغائبةُ عنهم عُقولُم، المختلفةُ أهواؤهم،

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: يعني: الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم، : كأنه هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و وم،: عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش: فها قبضاه الله.

<sup>(</sup>٥) الحجال: جمع حجلة، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور، يهيأ للسروس. انظر والصحاح - حجل - ٤: ١٩٦٧».

<sup>(</sup>٦) في دمه: أغنياء..

<sup>(</sup>٧) في دمه: وهامش دشه: نبأها.

ما أعز الله نَصْرَ من دعاكم، ولا استراحَ قلبُ من قاساكم، ولا قرتُ عينُ من آواكم، كلامُكم يوهي (١) الصَّمَّ الصَّلابَ، وفِعلُكم يُطمِعُ فيكم علوكمُ المرتب. يا وَيُحكُمْ، أيَّ دارٍ بعدَ دارِكم تَمنعونَ! ومعَ أيُّ إمام بعدي تقاتِلونَ! المغرورُ واللهِ من غرَرْتُموه، من فازَ بكم فازَ بالسّهم الأُخْيَب، أصبحتُ لا أطمَعُ في نصرِكم، ولا أصدِق قولَكم، فرق الله بيني وبينكم، وأعقبَكم من هو شررً لي منكم، وأعقبَكم من هو شررً لكم مني.

إمامُكم يُطيعُ الله وأنتم تَعصُونه، وإمامُ أهلِ الشّامِ يَعصي الله وهم يُطيعونه، واللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ معُاويةَ صَارَفَني بكم صَرْفَ الدِّينارِ بالدِّرْهَم، فأخَذَ مني عَشرة منكم وأعطاني واحداً منهم. واللهِ لَوَدِدْتُ أَنِي لَم أُعرِفْكم ولم تَعرِفوني، فإنها مَعرِفةٌ جَرَّتْ نَدَماً. لقد وَرَيْتُم صَدْري غَيظاً، وأفسدتُم عليَّ أمري بالخِذلانِ والعِصيانِ، حتى لقد قالت قُريشُ: إِنَّ عليًا رجلٌ شجاعُ لكنْ لا علمَ له بالحروب، للهِ قالتُ وَريشُم هل كانَ فيهم أحد أطولَ لها مِرَاساً مني! وأشدً لها مُقاساةً! لقد نَهَ هما أنا ذا قد ذَرَفْتُ "على السّبين، لكنْ لا أَمْرَ لمن لا يُطاعُ. أَمَ واللهِ، لَوَدُدْتُ أَنَّ ربِي قد أُحرجَني من بينٍ أظهركم إلى رضوانِه، وإنَّ المنبّة لَتَرصُدُني فما يَمنَعُ أسقاها أَن من بينٍ أظهركم إلى رضوانِه، وإنَّ المنبّة لَتَرصُدُني فما يَمنَعُ أسقاها أَن يَخضِبَها \_ وتَرَكَ يدَه على رأسِه ولحِيتِه \_ عهد "أَنَّ عَهِدَه إليَّ النّبيُ الْأُمّيُ الْمُعَيْ

<sup>(</sup>١) في دم، ودح، وهامش دش، يـوهن.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، : هـم.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ش) و (م): نيَّفت.

<sup>(</sup>٤) في وم، وهامش وش، عهداً.

وقد خابَ مَن افترى، ونَجا مَن اتَّقى وصَدَّقَ بالحُسنى.

يا أهلَ الكُوفةِ، دعوتُكم إلى جهادِ هؤلاءِ ليلاً ونهاراً وسِراً وإعلاناً، وقلتُ لكُمُ اغزوهم، فإنه ما غُزِيَ قومٌ في عُقْرِ دارِهم إلا ذَلُوا، فتواكَلتُم وتَخاذَلتُم، وتُقُلَ عليكم قولي، واستصعبَ عليكم أمري، واتخذتمُ وراءَكم ظِهْريّاً، حتى شُنّت عليكم الغارات، أمري، واتخذتمُ الفارات، وظهرت فيكُمُ الفواحِشُ والمنكرات تُمسيكم وتُصبَحُكم، كما فُعِلَ بأهلِ المُثلاتِ من قَبْلِكم، حيثُ أخبرَ الله تعالى عن الجَبابرةِ والعُتاةِ الطّغاةِ، والمستضعفينَ (۱) الغُواةِ، في قولهِ تعالى ﴿ يُلَا مُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَلَهُ مَظِيمٌ ﴾ (۱) أم والذي ويستَحيون نساءَكم وفي ذلكم بالاء مِن ربّكم عظيم ﴾ (۱) أم والذي فلَتَ الحبّة وبرأ النّسمة، لقد حَلً بكم الذي تُوعَدونَ.

عاتبتكم يا أهل الكُوفة بمواعظ القُرآنِ فلم أنتفع بكم، وأدّبتكم بالسوط الذي يُقام به وأدّبتكم بالسوط الذي يُقام به وأدّبتكم بالسوط الذي يُقام به الحدُودُ فلم تَرعَوُوا(")، ولقد علمت أنّ الذي يُصلِحُكم هو السّيف، وما كنت مُتحرّبًا صلاحَكم بفسادِ نَفْسي، ولكن سَيُسَلَّطُ عليكم من بعدي سُلطانُ صَعْب، لا يُوقِّرُ كبيركم، ولا يَرحَمُ صغيركم، ولا يُكرم عالم عالم على ما عالم عمر ولا يَقسِم الفيء بالسَّوِيَّة بينكم، وليَضرِننَكم ويُذِلنَّكم ويُجَمِّرنَكم على بابه، ويُجَمِّرنَكم على بابه،

<sup>(</sup>١) وردت (المستضعفين) بفتح العين وكسرها في النسخ وفي هوامش وش، و وم،: المستضعفون هم المعاقبون بالذبح والقتل، وفي هامش وش،: المستضعف: المستكبر. (٢) البقرة ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) في هامش وشه: الارعواء: وهو الندم على الشيء والانتصراف عنه والترك له.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و دم،: التجمير: ترك العسكر في وجه العدو.

۲۸۲ ..... ۱ الإرشاد/ج۱

حتى يأكُل قويُكم ضعيفَكم، ثم لا يُبْعِدُ الله إلا من ظَلَمَ منكم، وَلَقَ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأمن ظَلَمَ منكم، وَلَقَ لَمُ اللهُ الله

يا أهلَ الكوفةِ، مُنِيتُ منكم بثلاثِ واثنتين صُمَّ ذُوو أسماع، وبُكُمُ ذَوو أَلسُن، وعُميُ ذَوو أبصارِ، لا إخوانُ صدقِ عندَ اللقاءِ، ولا إخوانُ ثقةٍ عندَ البلاءِ. اللَّهمّ إنَّ قد مَللتُهم ومَلَّونِ، وسئمتُهم وسئموني. اللَّهِمَ لا تُرْض عنهم أميراً ولا تُرْضِهم عن أمير، وأمِثْ قلوبَهم كما يُهاثُ الملحُ في الماءِ. أمّ واللهِ ، لـو أجدُ بُـدًا من كـلامِكم ومُراسلتِكم ما فعلتُ، ولقد عاتبتُكم في رُشدكم حتّى لقد سئمتُ الحياةَ؛ كلّ ذلكَ تُراجعونَ بالهُزء (٢) منَ القول فِراراً منَ الحقّ، وإلحاداً (٣) إلى الباطل الَّذِي لا يُعِزُّ اللهُ بأهلهِ الدِّينَ، وإنَّي لأعلمُ أنَّكم لا تَزيدونَني غيرَ تَخْسير، كَلَّمَا أُمرتُكُم بجهادِ عدوِّكمُ اثَّاقلتُم إلى الأرض ، وسألتمُوني التّأخيرَ دِفاعَ ذي الدَّين المَطُولِ. إِنْ قلتُ لكم في القيظِ: سِيروا، قلتم: الحَرُّ شديد، وإِنْ قلتُ لكم في البردِ: سِيروا، قلتم: القُرُّ شديد؛ كملَّ ذلك فِراراً عن الجَنَّةِ. إذا كنتُم عن الحرِّ والبرد تَعجزونَ، فأنتم عن حرارةِ السّيفِ أعجزُ وأعجزُ، فإنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعونَ.

يا أَهـلَ الكُـوفةِ، قـد أَتاني الـصَّرِيخُ يُخبِرُني أَنَّ أَخا غامِدٍ ( ُ ، قـد نَـزَلَ

<sup>(</sup>١) في هامش وش: فأقبل.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ش) و (م): بالهذر.

<sup>(</sup>٣) في دح، وهامش دش، و دم،: اخلاداً.

<sup>(</sup>٤) أخا غامد، هو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي، امره معاوية على جيش لغارة على أهل الانبار والمدائن في ايام على عليه السلام، وقتل حسان بن حسان عامل على عليه

الْأَنْبَارَ على أَهلِها ليلاً في أربعةِ آلافٍ، فأغارَ عليهم كما يُغارُ على الرُّوم والخَزَر، فَقَتَل بها عامِلِي ابنَ حَسَّان وقَتلَ معه رجالًا صالحِينَ ذُوي فَنْ النَّعِيمِ وَأَنَّهُ أَبِاحُهُمْ بَوَّأُ اللَّهُ لهم جَنَّاتِ النَّعِيمِ ؛ وأنَّه أَباحُها، ولقد بَلَغَنى أَنَّ العُصْبَةَ من أهل الشَّام كانسوا يَدخُلونَ على المرأةِ المسلمةِ والأخرى المعاهدة، فيَهتِكونَ سِتْرَها، ويَأْخُذُونَ القِناعَ من رأسِها، والخُرْصَ (١) من أَذُنها، والأوضاح (١) من يَدَيْها ورجلَيْها وعَضَدَيْها، والخَلْخِ ال والمِتزر من سُوقِها، فما تَمْتَنِعُ إِلَّا بِالاسترجاع والنِّداءِ: بِالْلْمُسلِمِينَ، فيلا يُغيثها مُغيثٌ، ولا يَنصُرُها ناصِرٌ. فلو أنَّ مُؤمِناً ماتَ من دون هذا أسفاً ما كانَ عندي مَلُوماً (٣)، بل كانَ عندي بارًا مُحسناً. واعجباً كـل العَجب، مِن تضافر ، هـ ولاء القـوم على باطِلهـم وفَـشـلِكم عن حقَّكم! قد صِرتُم غَرَضاً يُرمى ولا تَرْمُون، وتُغْزَوْنَ ولا تَغْزُوْنَ، ويُعصى الله وتَرْضَوْنَ، تَربَتُ (١) أيديكم يا أشباهَ الإبل غابَ عنها رُعاتُها، كَلَما اجتمعتْ من جانب تَفرَّقتْ من جانب»(٥).

\_\_\_\_\_

السلام على الانبار.

<sup>(</sup>١) الخرص: الحلقة من الذهب والفضة. «الصحاح ـ خرص ـ ٣: ١٠٣٦.

<sup>(</sup>٢) الاوضاح: حلي من الفضة. والصحاح ـ وضح ـ ١: ١٦١٥.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم»: مليها

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، فتربت.

<sup>(</sup>٥) ورد مقطعاً في: الغارات ٢: ٤٧٤، ٤٨٣، ٤٩٤، ومعاني الأخبار: ١/٣٠٩، ونشر المدر ١: ٢٩١، ٢٩٨، ونهج البلاغة ١: ٣٦/٦٣ و١٨٨/٩٣، وأورده الطبرسي في البحار ٨: ١٩٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٦٩٧ (ط/ح).

٢٨٤ ..... الإرشاد/ج١

# فصل ومن كلامه عليه السلام في تظلمه من أعدائه ودافعيه عن حقه

ما رواه العبّاسُ بنُ عُبَيْدِاللهِ العَبدْيّ، عن عَمْرو بنِ شِمْرٍ، عن رجالهِ، قالوا: سَمِعْنا أميرَ المؤمنين عليّ بنَ أبي طالب عليه السّلامُ يقولُ: «ما رأيتُ منذُ بَعَثَ الله محمّداً صلّى الله عليه وآلهِ رخاءً فالحمدُ للهِ، واللهِ لقد خِفْتُ صغيراً وجاهدتُ كبيراً، أُقاتِلُ المشركينَ وأُعادي المنافقينَ، حتّى قَبَضَ الله نبيّه عليه السّلامُ فكانتِ الطّامّةُ الكُبرى، فلم أزَلْ حَذِراً وجِلاً أخافُ أَنْ يكونَ ما لا يَسَعني معه المُقام، فلم أز بحمدِ اللهِ إلا خيراً. واللهِ ما زِلْتُ أضرِبُ بسيفي المُقام، فلم أز بحمدِ اللهِ إلا خيراً. واللهِ ما زِلْتُ أضرِبُ بسيفي صبيًا حتّى صِرْتُ شيخاً، وإنّه لَيُصَبِّرُني على ما أنا فيه أنّ ذلك كلّه في اللهِ ورسولهِ. وأنا أرجو أن يكونَ الرّوح عاجِلاً قريباً، فقد رأيتُ أسبابَه».

قالوا: فما بَقِيَ بعدَ هذهِ المقالةِ إِلَّا يسيراً حتى أُصيبَ عليهِ السَّلامُ (١).

وروى عبدُ الله بن بُكَيْرِ الغَنوِيّ، عن حَكِيمِ بن جُبيرِ قَالَ: حَدَّثَنا من شَهِدَ عليًا بالرَّحبةِ يَخطُب، فقالَ فيها قالَ: «أَيَّهَا النَّاسُ، إِنَّكَم قد أَبَيْتُم إِلّا أَنْ أَقُولَ، أَمَا وربِّ السَّمُواتِ والأرضِ، لقد عَهِدَ إِليَّ

<sup>(</sup>١) أشار الى بعض فقراتها ابن ابي الحديد في شرح النهج ٤: ١٠٨ باختلاف.

خَلِيلِي أَنَّ الأُمَّةَ سَتغدِرُ بِكَ مِن بعدي ١١٠٠.

وروى إسهاعيل بنُ سالمُ، عن أبي إِدْرِيْسَ الْأُوْدِيِّ قال: سَمِعْتُ عليًا يقول: «إِنَّ فيما عَهِدَ إِليَّ النَّبِيُّ الأُمْبِيُّ أَنَّ الأُمْةَ سَتَغْدِرُ بِكَ مِن بعدي «(١).

# فصــل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ عنــدَ الـشُــورى وفي الـــدّار

ما رواه يحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمانِ، عن يَحيى بنِ سَلَمة بنِ كُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبي صادِقٍ قال: لمّا جَعلَها عُمَرُ شُورى في ستّةٍ، وقال: إنْ بايَعَ اثنان لواحدٍ واثنان لواحدٍ، فكونوا معَ الثلاثةِ اللّذينَ فيهم عبدُ الرّحمنِ؛ النّدينَ فيهم عبدُ الرّحمنِ؛ خرجَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ منَ الدّارِ وهو مُعتمِدٌ على يدِ عبدِاللهِ بنِ العبّاسِ فقالَ له: «يا ابنَ عبّاس، إنّ القومَ قد عادَوْكم بعدَ نبيكم كمُعاداتِهم لنبيّكم صلى الله عليهِ وآلهِ في حياتِه، أمّ واللهِ، لا ينيبُ بهم إلى الحق إلاّ السّيفُ».

فقالَ له ابنُ عبّاس : وكيفَ ذاك؟.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن أبي الـحديد ٤ : ١٠٧ باختـلاف يسير، ونحوه في الغارات ٢ : ٤٨٦، ومرسـلًا في اعـلام الورى: ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ٣: ١٤٠، تاريخ بغــداد ١١: ٢١٦.

قَالَ: «أَمَا سَمِعتَ قُولَ عُمَرَ: إِنْ بايَعَ اثنان لواحدٍ واثنان لواحدٍ، فكونوا مع الثلاثة اللذينَ ليسَ فكونوا مع الثلاثة اللذينَ ليسَ فيهم عبدُ الرَّحمنِ، واقتُلوا الثَّلاثة اللذينَ ليسَ فيهم عبدُ الرَّحمن؟».

قىالَ ابنُ عبّاسٍ: بلى.

قالَ: «أَفَلا تَعلمُ أَنَّ عبدَ السرَّحْنِ ابنُ عسمٌ سَعْدٍ، وأَنَّ عُثمانَ صِهْرُ عبدِ الرِّحْن؟».

قال: بلى، قال: «فإن عُمَرَ قد عَلِمَ أَنَّ سَعْداً وعبدَ الرِّحنِ وعُثمانَ لا يَختلِفونَ في الرَّأْي ، وأنَّه من بويعَ منهم كانَ الاثنانِ معَه، فأمَرَ بقتل من خالفَهم ولم يُبال أن يَقتُل طَلحة إذا قَلتَليني وقتَل الزَّبْسرَ. أمَ والله، لَئنْ عاش عُمَرُ لأَعَرِّفَنَه سُوءَ رأيه فينا قديماً وحديثاً، ولَئنْ ماتَ ليَجْمَعني وإيّاهُ يومٌ يكونُ فيه فَصْلُ الخِطابِ»(١).

#### فصل

وروى عَمْرُو بنُ سَعيدٍ، عن حَنْشِ الكِنانِ قَالَ: لمَّا صَفَقَ عبدُ الرَّحْنَ على يدِ عُثمانَ بالبيعةِ في يومِ الدّارِ، قالَ له أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: احَدِّرُكُكُ الصَّهْرُ وبَعَثَكَ على ما صنعت، واللهِ ما أمّلتَ منه إلاّ ما أمّلَ

<sup>(</sup>١) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٣٥١ (ط/ح).

صاحبُكُ من صاحبه، دَقَّ الله بينكما عِطْرَ مَنْشِمَ (١) ١٥٠٠.

#### فصل

<sup>(</sup>۱) منشم: اسم امرأة عطارة كانت بمكة، وكانت خراعة وجرهم اذا أرادوا القنال تطيبوا من طيبها، وكانوا اذا فعلوا ذلك كشرت القتلى فيها بينهم، فتشاءموا به. والصحاح ـ نشم ـ ٥: ٢٠٤١ وذكر الميداني في مجمع الامثال أقوال أخر فراجع ١: ٣٨١ حرف الشين.

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في الجمل: ٦١ باختلاف يسير، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) في هامش وشه: عنها.

<sup>(</sup>٤) طوى كشحه على الأمر: اذا أضمره وستره «مجمع البحرين ـ كشح ـ ٢: ٧٠٧».

<sup>(</sup>٥) الجذَّاء: المقطوعة. والصحاح - جذه - ٢: ١٥٦١.

<sup>(</sup>٦) الطخية: الظلمة. «لسان العرب ـ طخا ـ ١٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في «ش» و «ح»: يرضع فيها الصغير، ويدب فيها الكبير، وفي «م» وهامش «ش»: يهسرم فيها النصغير ويشيب فيها الكبير. وما أثبتناه من نبلخة العلامة المجلسي في البحار وبقية المصادر.

هات أحجى، فَصَبَرْتُ وفي العينِ قَدَى، وفي الحَلْقِ شَجاً من أَنْ أَرى تُراثي نَهْباً، إلى أَن حَضَرَهُ أَجَلُه فأدلى بها إلى عُمَر، فيا عجبا! بَينا هو يَستقيلها في حياتِه إِذْ عَقَدَها لآخَرَ بعد وفاتِه. لَشَدَّما تَشَطُرا ضَرْعَيْها. شَتَانَ مَا يَوْمِدي عَلَىٰ كُوْرِهَا فَوَقُم حَيَّانَ أَخِدِي جَابِرِ(١)

فصَيِّرَهَا واللهِ في ناحيةٍ خَشناءَ، يَجفو مَسُها، ويَعلُظُ كَلْمُها اللهِ فَصَاحِبُها اللهِ كَراكِبِ الصَّعبِةِ إِنْ أَشْنَقَ (أ) لها خَرقَ (أ) وإن أَسْلَسَ لها عَسفَ (أ) ، يَكثُرُ فيها العِثارُ ويقِلُ منها الاعتذار، فَمُنيَ النّاسُ لَعَمْرُ اللهِ عَسفَ (أ) ، يَكثُرُ فيها العِثارُ ويقِلُ منها الاعتذار، فَمُنيَ النّاسُ لَعَمْرُ اللهِ بخَبْطٍ وشهاس (اللهِ وتلون واعتراض ، إلى أن خَضرَتُه الوَفاةُ فجَعَلَها شُورى بينَ جماعةٍ زَعَمَ أَنَّ أَحدُهم .

فيا للسشورى وللهِ هُمْ، متى اعترضَ الرَّيْبُ فِيَّ معَ الْأُولِينِ (^) منهم حتى صِرتُ الآنَ (أُقْرَنُ بهذهِ النَّظائسِ) (١) لكني أَسْفَفْتُ إِذ أَسَفُوا وطِرْتُ إِذْ طارُوا، صَبْراً على طُول المحنة وانقضاء المُدَّة، فمالَ رجلُ لضِغْنِه، وصَغَا (١٠) آخَرُ لصِهْرِه، معَ هَنٍ وهَنٍ ، إِلَى أَن قَامَ ثَالِثُ

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى الكبير، اعشى قيس «وهو ابو بنصير ميمون بن قيس بن جندل. ديوانه: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الكـلم: الجرح. والصحاح - كلم - ٥: ٢٠٢٣.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، نسخة أخرى: صاحبها.

<sup>(</sup>٤) اشنـق الراكب دابته: اذا كفّها بالزمـام وهو راكــب. «الصحاح ـ شنق ـ ٤: ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهامش دش، خُرُم.

<sup>(</sup>٦) عسف: أي أخذ على غير الطريق. «الصحاح ـ عسف ـ ٤: ٣٠٤١».

<sup>(</sup>V) شمس الفرس: منع ظهره. «الـصحاح ـ شمس ـ ٣: ٩٤٠».

<sup>(</sup>٨) في وم، وهامش وش، : الأول.

<sup>(</sup>٩) في وش، وهامش وم،: تُقرن بي هـذه الـنظائر.

<sup>(</sup>۱۰) صغا: مال. والصحاح ـ صغا ـ ۲: ۲۲،۱۱.

القوم نافجاً حِضْنَهِ (١) بين نَثِيلِهِ (١) ومُعْتَلَفِهِ (١)، وأسرعَ معَه بنو أبيه يَخضمونَ مالَ اللهِ خَضْمَ الْإِبلِ نِبْتةَ الرّبيعِ، إلى أن نَزَتْ به بِطْنَتُه وأجهزَ عليه عَمَلُه، فها راعني مِن النّاسِ إلا وهسم رسلَ إلى كعُرْفِ الضّبع يسالونني أن أبايعَهم، وانشالوا عَلَىَّ حتى لقد وُطِئ الحَسَنانِ وشُتَّ يَسالونني أن أبايعَهم، وانشالوا عَلَىَّ حتى لقد وُطِئ الحَسَنانِ وشُتَّ عِطْفَايَ (١)، فلمَا نَهَ ضَتُ بالأُمْ نِ نَكَثَتْ طائفةٌ ومَرَقَتْ أُحرى وقَسَطَ آخرونَ، كَانَهُم لم يَسمعوا الله تعالى يقولُ: ﴿ يُلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلْدِيْنَ لا يُرِيدُونَ عُلواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) بلى واللهِ، لللهُ يُرِيدُونَ عُلواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (١) بلى واللهِ، لقد سَمِعُوها ووَعُوها، ولكن خليت دُنياهم في أعينهم وراقهم زِبْرِجُها، أما والسّدي فلق الحبّه ورَاقهم زِبْرِجُها، الله على أولياءِ الأمرِ ألا يَقِرُوا على كِظّةِ ظالم أو بوجودِ النّاصِرِ، وما أَخَذَ اللهُ على أولياءِ الأَمرِ ألا يَقِيرُوا على كِظّةِ ظالم أو سَعَف مَن عَفْم ولا أَخَذَ الله على غارِبها، ولَسَقَيْتُ آخِرَها بكأس سَعَب مظلوم ، لألقيتُ حَبْلَها على غارِبها، ولَسَقَيْتُ آخِرَها بكأس سَعَب مظلوم ، ولا أَدَد عندي من عَفْم طَة عَنْهِ.

قال: وقامَ إليه رجلٌ من أهل السّوادِ فناوَلَه كتاباً، فقطَعَ كلامَه · قالَ ابنُ عبّاس: فما أسِفْتُ على شيءٍ ، ولا تَفجّعتُ كتفجّعي على ما فاتني من كلام أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ ، فلما فَرَغَ من قراءةِ

<sup>(</sup>١) نافجاً حضنيه: كناية عن التكبر والخيلاء. ولسان العرب ـ نفج ـ ٢: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) النشيل: الروث. والصحاح - نشل - ٥: ١٨٢٥.

<sup>(</sup>٣) المعتلف: مكان العليف.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش وش، : عطاني.

<sup>(</sup>٥) القصيص ٢٨: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) في دم، وهامش دش، الحاضر.

الكتابِ قلتُ: يا أميرَ المؤمنين، لَوِ اطّرَدت مَقالتكَ من حيثُ انتهيتَ (١) إليها؟ قالَ: «هَيْهاتَ هَيْهاتَ يا ابنَ عبّاسٍ، كانتُ شِقْشِقَةً هَدَرَتُ ثُمّ قَرَتُ» (٢) .

وروى مَسْعَدَة بنُ صَدَقَة قال: سَمِعتُ أبا عبدِاللهِ جَعْفَر بنَ محمّدٍ عليهِ السّلامُ يقولُ: «خَطَبَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ النّاسَ الكُوفةِ، فحمِدَ اللهَ وأثنى عليهِ، ثمّ قالَ: «أنا سَيّدُ الشّيب، وفي سُنّة من أَيُوب، وسيجمعُ الله لي أهلي كها جَمَعَ لِيَعْقُوبَ، وذلكَ إذا استدارَ الفلكُ وقُلتُم ضلً أو هَلكَ، ألا فاستشعروا قبلها الصّبرَ، وتُوبوا (٢) إلى اللهِ بالذّنب، فقد نَبَذتُم قُدْسَكم، وأطفأتُم مَصابيحكم، وقلدتُم هدايتكم مَنْ لا يَملِكُ لنفسِه ولا لكم سَمْعاً ولا بَصَرَاً، ضَعُفَ والقِ الطّالِبُ والمطلوب؛ هذا ولو لم تَتَواكَلوا أمرَكم، ولم تَتَخاذلوا عن نصرةِ الحقّ بينكم، ولم تَهنوا عن توهينِ الباطل ، لم يَتشجعُ عليكم مَنْ ليسَ مِثلَكم، ولم يَقْوَ مَنْ قوِيَ عليكم وعلى هَضم الطّاعةِ وإذوائها عن أهلِها فيكم،

تِهِتُم كما تاهتُ بنو إسرائيلَ على عهدِ موسى، وبحقٍ أُقولُ لَيُضعَفَنُ عليكُمُ التَّيْهُ من بعدي \_ باضطهادِكم ولدي \_ ضِعفَ ما تاهتُ

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و دم،: افضيت.

 <sup>(</sup>۲) وردت الخطبة المشهورة بالشقشقية في علل الشرائع: ١٥٠، ومعاني الأخبار: ٣٦٠، وردت الخطبة المشهورة بالشقشقية في علل الشرائع: ١٥٠، ومناقب ابن شهرآشوب ٢: ٢٠٤ وأمالي الطوسي ١: ٣٨٠، ونهج البلاغة ١: ٣/٧، ومناقب ابن شهرآشوب ٢: ٢٠٤ باختلاف يسير، وأوردها الآبي في نشر الدر ١: ٢٧٤ باختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش دش، : بوؤا.

بنو إسرائيل، فلو قبد استكملتم نَهُلاً (۱) وامتلأتُم عَلَلاً (۱) من سُلطانِ الشَّجرةِ الملعونةِ في القُرآنِ، لقدِ اجتمعتُم على ناعِق ضَلالٍ ولأَجْبُتُمُ الباطِلَ ركْضاً، ثمّ لَغلزَتُم داعي الحقّ، وقَطَعْتُمُ الأَدنى من أهل بَلْدٍ، ووَصَلْتُمُ الأَبعدَ من أبناءِ حَرْبٍ. ألا ولو ذابَ ما في أيديهم، لقد دنا التمحيصُ الأبعدَ من أبناءِ حَرْبٍ. ألا ولو ذابَ ما في أيديهم، لقد دنا التمحيصُ للجزاءِ، وكُشِف الغِطاءُ، وانقضتِ المُدَّةُ، وأزِف الوَعيدُ (۱)، وبدا لكُمُ النّجمُ من قِبَلِ المَشرِقِ، وأشرقَ لكم قَمرُكم كمل شَهرِه وكَلَيْلةِ مَنْ فإذا استتمَّ ذلك فواجِعوا التوبة وخالِعوا الحَوْبة (۱) واعلَموا أنكم إنْ أَطَعْتُم طانِع المَشرِقِ سَلَكَ بكم منهاجَ الرّسولِ صلى الله عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فتسداويتُم مِنَ الصَّمَم ، واستَشفيتُم مِنَ البَكم ، وكُفِيْتُم مَوونة فتسداويتُم مِنَ الصَّمَم ، واستَشفيتُم مِنَ البَكم ، وكُفِيْتُم مَوونة التعسف والطلب، ونَبُذْتُمُ الثَّقلُ الفادحَ عَنِ الأَعناقِ، فلا يُبْعِدِ اللهُ إلاّ مَنْ أبى الرّحةَ وفارَقَ العِصمة ، وسَيَعْلمُ اللّذِينَ ظَلَمُوا أيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلُبُونَ (۱).

وروى مَسْعَدَةُ بنُ صَدَقَةَ - أيضاً - عن أبي عبدِ اللهِ الصّادقِ جعفرِ بنِ عمدٍ عليهما السلام قالَ: «خَطبَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بالمدينةِ فقالَ بعدَ حمدِ اللهِ والنّناءِ عليهِ: «أمّا بعدُ: فإنّ الله لم يَقصمُ جبّاري دهرٍ قطّ إلّا من بعدِ تمهيلٍ ورخاءٍ ، ولم يَجبُرُ كُسْرَ عظم أحدٍ منَ الأمم إلّا من بعدِ أَزْل (٢) وبلاءٍ .

<sup>(</sup>١) النهل: الشرب الأول. والصحاح ـ نهل ـ ٥: ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٢) العلل: الشرب الشاني. والتصحاح - عليل - ٥: ١٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) في «م» وهامش «ش»: الوعد.

<sup>(</sup>٤) الحوبة: الخطيئة ومجمع البحرين ـ حوب ـ ٢: ٤٧».

<sup>(</sup>٥) نقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٧٠١ (ط/ح).

<sup>(</sup>٦) الأزل: النضيق والجدب. والصحاح - أزل - ٤: ١٦٢٢.

أيّما النّاس، وفي دونِ ما استقبلتُم من خَطْبِ واستدبرتُم منِ عَصْبِ مُعْتَبَرٌ وما كلّ ذي سَمع بسميع ، ولا كلّ ذي سَمْع بسميع ، ولا كلّ ذي سَمْع بسميع ، ولا كلّ ذي ناظِرِ عَيْنٍ ببصيرٍ. ألا فأحسنوا النّظَرَ عبادَ الله فيا يَعْنيكم ، ثم انظُروا إلى عَرَصاتِ من قد أقادَه (١) الله بعمله ، كانوا على سُنّةٍ من آل فِرعَونَ ، أهلَ جنّاتٍ وعُيونٍ وزُروع ومقام كريم ، فها هي عَرْصةُ (١) المتوسمينَ وإنها لبسبيل مُقيم ، تُنذرُ مَنْ نابَها (١) من النّبور بعدَ النّضرة والسّرورِ ومقيل مِن الأمنِ والحبور ، ولمن صَبَرَ منكمُ العاقبةُ ولهِ عاقبةُ الأمور.

فواهاً لأهل العُقول كيف أقاموا بَمدْرَجَةِ السَّيول! واستضافوا غيرَ مَأْمونِ! وَيُساً (أ) لهذهِ الأُمّةِ الجائرة في قصدِها الرّاغبةِ عن رُسْدِها! لا يقتفون أَثَرَ نبي ، ولا يَقتدونَ بعمل وصيّ ، ولا يُؤمنونَ بغيب، ولا يَرْعَوُونَ عن عَيْب. كيف ومَفزعُهم في المُبهَاتِ إلى قُلوبهم، فكلُّ امرِئ منهم إمامُ نفسِه، آخِذُ منها فيما يَرى بعرى ثِقاتٍ، لا يَالونَ قَصْداً، ولن يَزدادوا إلّا بُعْداً، لَشَدًّ أَنْسُ بعضِهم ببعض وتصديقُ بعضِهم بعضا، حِياداً كلّ ذلك عمّا وَرَّثَ الرّسولُ صلى الله عليهِ وآلهِ، ونُفوراً ممّا أَذِي إليهِ من فاطر السّماواتِ والأرضِينَ العليم الخبير، فهم أهلُ ممّا أدّي إليهِ من فاطر السّماواتِ والأرضِينَ العليم الخبير، فهم أهلُ ممّا أدّي إليهِ من فاطر السّماواتِ والأرضِينَ العليم الخبير، فهم أهلُ

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دم،: أباده.

<sup>(</sup>۲) في هامش دش، و دم،: عُـرْضَة.

<sup>(</sup>٣) في هامش وشه: أصابها.

<sup>(</sup>٤) ويس: كلمة تستعمل في موضع الرأفة. «القاموس المحيط ـ ويـس ـ ٢: ٢٥٨، وفي دمه: وويساً.

غَشَوَاتٍ (١) ، كُهوفُ شُبُهاتٍ ، قادةُ حَيْرةٍ وريبةٍ . مَنْ وُكِلَ إِلَى نفسِه فاغرورقَ في الأضاليل ، هذا وقد ضَمِنَ الله قَصْدَ السبيل ﴿ليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ وَانَّ الله لَسَمِيْعُ عَلِيْمٌ ﴾ (١).

فيا ما أشبهها أمّة صَدَّت عن وُلاتِها ورَغِبَتْ عن رُعاتِها، ويا أسفاً أَسِفاً أَسِفاً القلب ويُدْمِنُ الكَرْبَ من فَعَلاتِ شيعتِنا بعد مَهلكي على قُرب موتِيها وتَأشُب (أُلَّقَتِها، كيفَ يَقتُلُ بعضها بعضاً وتَحُورُ أَلْفَتُها بعضاً. فللّهِ الأَسْرَةُ المُتَزَحزحةُ غَداً عَن الأصل ، المُخيَّمةُ بالفَرْع ، المؤمِّلةُ بغضاً. فللهِ الأَسْرَةُ المُتَزَحزحةُ غَداً عَن الأصل ، المُخيَّمةُ بالفَرْع ، المؤمِّلةُ للفتح من غير جهتهِ ، المُتوكِّفةُ الرَّوْحَ من غيرِ مَطْلعِه ، كلَّ حزب منهم مُعتصِم بغُصْنٍ آخِدُ به ، أَيْنَها مالَ الغُصْنُ مالَ معه ، مع أنّ الله ـ وله الحمدُ ـ سيَجمعهُ م كفَزَع (أُن الخَصْنُ مالَ معه ، مع أنّ الله ـ وله الحمدُ ـ سيَجمعهُ م كفَزَع (أُن الخَريف ، ويُؤلِّفُ بينهم ثمّ يَعلهم رُكاماً كرُكام السّحاب ، يَفتَحُ الله لهم (الله عُلم أبواباً يَسِيلونَ من مُسْتَثارِهم إليها كَسَيْلِ العَرِم ، حيثُ لم تَسلَم عليه قارة (الله عَنه وَديةً ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في كُمنُ طَوْدٍ شَنَنَدُه (الله عَه بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في رُكُنُ طَوْدٍ شَنَنَده (الله عَه بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في المَعْ في بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في المَعْ في بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في المَعْ في بُطونِ أوديةٍ ، ويَسلُكُهم يَنابيعَ في

<sup>(</sup>۱) في هامش (ش) و دم): عشوة.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في دم، وهامش دش، وفي متن دش، كتب هكذا: (يا اسفَى) ولعله بملاحظة ان الألف هنا منقلبة عن ياء المتكلم وهي احدى اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم.

<sup>(</sup>٤) التأسب: الاجتماع والخلطة. والسحاح - أشب - ١: ٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) القزع: قطع من السحاب رقيقة. والصحاح ـ قزع ـ ٣: ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) في هامش وش، و دم،: يفتنح لهم.

<sup>(</sup>٧) القارة: الأكمة المرتفعة عن الأرض. والمسحاح ـ قسرر ـ ٢: ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>A) السنن: الطريق دلسان العرب ـ سنن ـ ١٣: ٢٢٦، وفي هامش دش، سَيْبه، وهو جريان الماء دالصحاح ـ سيب ـ ١: ١٥٠، وهـ و الأولى.

الأرض ، يَنفي بهم عن حُرُماتِ قوم ، ويُمَكِّنُ لهم في ديارِ قوم ، لكي يَعْتَقِبوا مَا غُصِبُوا، يُضَعْضِعُ الله بهم رُكْناً، ويَنقُضُ بهم طَيَّ الجَنْدَلِ مِن إِرَمَ، ويَملأُ منهم بُطْنَانَ الزِّيتونِ.

والّذي فَلَقَ الحبّة وبراً النّسَمة، لَيَذُوبَنَ ما في أيديهم من بعدِ التّمكُن (١) في البلادِ والعُلُوعلى العِبادِ كما يذوبُ القارُ والآنك (١) في البلادِ والعُلُوعلى العِبادِ كما يذوبُ القارُ والآنك (١) في النّارِ، ولَعلَّ الله يَجمعُ شيعتي بعدَ تَشتيتِ لِشرّ (١) يوم فِولاءِ، وليس لأحدِ على اللهِ الخِيرةُ بل للهِ النّجيرةُ والأمرُ جميعاً» (١).

وقد روى نَقَلَةُ الآثارِ(°) أَنَّ رجلاً من بني أَسَدٍ وَقَفَ على أَميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فقالَ: يا أَميرَ المؤمنينَ، العَجَبُ منكم يا بَني هاشم، كيفَ عُدِلَ بهذا الْأَمرِ عنكم، وأنتُمُ الْأَعلَوْنَ نَسَباً، نَوْطاً (٢) بالرّسول ، وفَها للكتابِ(٧)!؟ فقالَ أَميرُ المؤمنين عليهِ السّلامُ: «يا ابنَ دُوْدَانَ (٩)، إنّ لَقَ لِيقُ السّحرَم (١٠)، تُرسِلُ غيرَ ذي إنّ لَكَ لَقَ لِيقُ السَحرَم (١٠)، تُرسِلُ غيرَ ذي

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: التمكين.

<sup>(</sup>٢) الأنك: الرصاص. ولسان العرب ـ انك ـ ١٠: ٣٩٤.

<sup>(</sup>۳) في هامش وش، و دم، نسخة أخرى: بـشر.

<sup>(</sup>٤) ورد بعض كلامه الشريف في نهج البلاغة ١: ١٦١/٩٥ و٢: ١٦١/٩٥.

<sup>(</sup>٥) في هامش وش، و دم،: الأخبار.

<sup>(</sup>٦) النوط: التعلق والاتصال. ولسان العرب ـ نوط ـ ٧: ١٨ ١٤.

<sup>(</sup>٧) في وحه وهامش وشه: بالكتاب.

<sup>(^)</sup> دُودانَ: أبو قبيلة من أسد، وهـو دُودان بن أسـد بن خـزيمة. «الـصـحاح ـ دود ـ ٧: ٤٧١.

<sup>(</sup>٩) الوضين للهودج بمنزلة الحزام للسرج. «الصحاح - وضن - ٦: ٢٢١٤.

<sup>(</sup>١٠) في هامش وش، و وم، المجمّ، والمجم، الصدر. والقاموس - جمم - ٤: ٩١.

مَسَدٍ (١). لَكَ ذِمامةُ الصَّهْرِ وحقُ المسألةِ، وقد استعلمتَ فاعلَمْ، كانتُ أَثُـرةً سَخَتْ بهانفُ وسُ قوم وشَحَتْ عليهانفُ وسُ آخَـرينَ ، فذَعْ عنكَ نَبْساً صِيْحَ فِي حُجُـراتِـه (٢) وهَـلُمُّ الخَـطْبَ فِي أُمـرِ ابن أَبِي سُفيانَ ، فلقد أَضحَكَني الدّهرُ بعدَ إبكائه (٦) ولا غَرْوَ، يَئِسَ القومُ ـ واللهِ ـ من خَفْضِي وهِينتي، وحاوَلوا الإدهانَ في ذاتِ اللهِ، وهيهاتَ ذلكَ مني، فإنْ تَنْحَسِرْ عنا مِحَنُ البَلوى أَحْبِلُهُم مِنَ الحقّ على مَحْضِه؛ وإنْ تَكُنِ الأحرى فلا تَذْهَبْ نفسُكَ عليهم حَسراتٍ، ولا تَأْسَ على القومِ الفاسِقينَ» (١).

## فصــل ومن كلامهِ عليهِ السّلامُ في الحِكــمةِ والمَوعِظَةِ

قولُه: «خُذوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ من مَمَرّكم لِمَقَرّكم، ولا تَهتِكوا

(١) في هامش دش، و دم،: يجوز ان يكون نـصـباً مفعولاً لتـرسـل ويجوز أن يكون حالاً أي غير

ودع عنك نهبأ صيح في حجراته ولكن حديثاً ما حديث الرواحل ِ.

(٣) في هامش دش، دم،: ابكائيه.

ذی سداد.

<sup>(</sup>٢) مشل سائسر، ذكره الميداني في مجمع الامثال ١: ١٤٠٣/٢٦٧، وقال: والنهب المال المنهوب، وكذلك النهبى، والحجرات: النواحي. يضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه، ثم ذكر قصة المثل، وهو شطر من بيت لامرئ القيس يقول فه:

<sup>(</sup>٤) رواه الصدوق في علل الشرائع: ٢/١٤٥، والأمالي: ٥/٤٩٤، والأبي في نثر الدر ١: ٢٨٧، وأورده الشريف الرضي في نهج البلاغة ٢: ١٥٧/٧٩ باختلاف يسير في الفاظه.

أستاركم عندَ مَنْ لا يَخفى عليهِ اسرارُكم، وأخرِجوا مِنَ الدُّنيا قُلوبكم قبلَ أَن تُخْرَجَ منها أبدانكم، فلِلآخِرةِ خُلِقتُم وفي الدُّنيا حُبِسْتُم، إِنَّ المرءَ إِذَا هَلَكَ قالتِ الملائكة : ما قَدَّمَ ؟ وقالَ النّاسُ: ما خَلَفَ ؟ فلِلّهِ آباؤكم (١)، قَدْموا بعضاً يَكُنْ لكم، ولا تخلفوا كلاً فيكونَ عليكم، فإنّما مثلُ الدُّنيا مثلُ الدُّنيا مثلُ الدُّنيا مثلُ السَّمِّ، يأكُنُه من لا يَعرفُه (١).

ومن ذلكَ قولهُ عليهِ السّلامُ: «لا حياةً إلّا بالدّينِ، ولا موتَ إلا بجحُودِ اليقينِ، فاشرَبوا العَذْبَ الفُراتَ يُنَبّهُكم من نَوْمةِ السّباتِ، وإيّاكم والسّمائم المُهْلِكاتِ».

ومن ذلكَ قولُه عليهِ السّلامُ: «الدُّنيا دارُ صِدْقٍ لمن عَرَفَها، ومِضَّمارُ الخَلاصِ لمن تَنزَوَّدَ منها، هي مَهبطُ وحي اللهِ، ومَتْجَرُ أُوليائه، اتَّجَرُوا فَرَبحُوا الجَنَّة».

ومن ذلك كلامُه عليهِ السّلامُ لسرجل سَمِعَه يَذُمُ الدُّنيا من غيرِ مَعرِفةٍ بما يجبُ أَن يَقولَ في معناها: والدُّنيا دارُّ صدقٍ لمن صَدقَها، ودارُ عافيةٍ لمن فَهِمَ عنها، ودارُ غِنى لمن تَزوَّدَ منها، مَسجِدُ أنبياءِ اللهِ، ومَهبطُ وحيهِ، ومُصَلَّى ملائكتِه، ومَتْجَرُ أوليائه، اكتسبوا فيها الرَّحةَ، ورَبِحوا فيها الجُنَّةَ. فمن ذا يَذُمُها، وقد آذَنَتْ ببينِها، ونادتْ بفراقِها، ونَعَتْ نفسَها، فشوَّقَتْ بسُرورِها إلى السَّرور، وببلائها إلى البلاءِ، تخويفاً وتحذيراً وترغيباً

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، أبوكم.

<sup>(</sup>٢) رواه الصدوق في أماليه: ٩٧، وعيون أخبار السرضا عليه السلام ١ بم٢٩٨٠، وأورده الشريف الرضي في نهج البلاغة ٢: ١٩٨/٢٠٩ باختلاف يسير.

وترهيباً. فأيّها النّامُ للدُّنيا والمُعتلُّ (') بتغريرها، متى غَرَّتُك؟ أَبمصارِع آبائكَ منَ البلى! أم بِمضاجِع أُمّهاتِكَ تحتَ الثَّرى! كم عَلَّتَ بكفَيْك! وَمَرَّضْتَ بيَديك! تبتغي لهمُ الشّفاء، وتستوصِفُ لهمُ الأطبّاء، وتَلتمِسُ لهمُ الدّواء، لم تَنفَعْهم بِطَلِبَتِك، ولم تُسْعِفْهم (') بشفاعتِك. مَثَلَتِ الدُّنيا بهم مَصْرَعَك ومَضْجَعَك، حيثُ لا يَنفَعُك بُكاؤك، ولا يُغني عنك أُحِبَاؤك، ").

ومن ذلك قولُه عليهِ السّلامُ: وأيّها النّاسُ، خُذوا عني خَمساً، فواللهِ لو رَحَلْتُمُ المَطِيَّ فيها لأنضيتمُوها قبلَ أن تَجدوا مِثلَها: لا يَرْجُونَ أحدُ إلاّ ربّه، ولا يَخافَنُ إلا ذَنْبَه (أ)، ولا يَسْتَحْيِنَ العالِم إذا سُئلَ عمّا لا يعلم أن يقولَ: الله أعلم، (ولا يستحين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه) (والصّرُمِنَ الإيانِ بمنزلةِ الرّاس، من الجسدِ، ولا إيهانَ لمن لا صبرَله (أ). الله قولُه عليهِ السّلامُ: «كلَّ قول ليس للهِ فيهِ ذِكر فلَغُو،

<sup>(</sup>١)كـذا في دم، وهامش وش،اوفي وش، والمعتسبر وفي النهج ومسروج الــذهب: ووالمغتر، .

<sup>(</sup>٢) في دش، و دح،: تَشْفِهم، وفي هامش دش، و دم،: تُشَفّعهم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن قتيبة في عيـون الأخبـار ٢: ٣٢٩، واليعقوبـي في تاريخه ٢: ٢٠٨، والمسعودي في مروج الـذهب ٢: ٤١٩، والشـريف الـرضي في النهج ٣: ١٣١/١٨١، والآبي في نثر الـدر ١: ٢٧٣، وابن شعبة في تحف العقول: ١٨٦ باختلاف يسـير في ألفـاظه.

<sup>(</sup>٤) في وش: عـذابه.

<sup>(</sup>٥) لـم تـرد في دم، ودش، واثبتناها من هامش دش، وهي موافقة لما في جميع المصـادر.

<sup>(</sup>٦) صحيفة الامام الرضاعليه السلام: ١٧٧/٨١، العقد الفريد ٤: ١٦٩، عيون أخبار الرضاعليه السلام ٢: ٤٤، الخصال: ٩٦/٣١٥، نهج البلاغة ٣: ٨٢/١٦٨.

وقوله عليهِ السَّلامُ: «من سُبِقَ إلى الظِّلِّ ضَحِيَ، ومن سُبِقَ إلى الماءِ

وقوله عليهِ السّلامُ: «حُسْنُ الْأَدَبِ يَنوبُ عَنِ الْحَسَبِ». و قوله عليهِ السّلامُ: «الزّاهِدُ في الدُّنيا، كلَّما ازدادتْ لـه تَحَلِّياً (٣) ازدادَ عنها تَـوَلِّياً".

وقوله عليهِ السّلامُ: «المَودّةُ أَسْبَكُ الْأَنسابِ، والعِلمُ أَسْرَفُ الأحساب».

وقوله عليهِ السّلامُ: «إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ عَجْهَدةً، فاتَّصالُ الفَراغِ مَفْسَدة ٣ .

وقوله عليهِ السّلامُ: «من بالسّغَ في الخُصومة أَثِمَ، ومن قَصّرَ فيها خُصِمَ».

وقولهُ عليهِ السّلامُ: «العَفْوُ يُفسِدُ مِنَ اللّئيم ِ بقَدرِ إصلاحِه مِنَ الكسريم ٥.

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في أماليه: ٩٦، والخبصال: ٩٨، ومعاني الأخبار: ٣٤٤، وابن شعبة في تحف العقول: ٢١٥ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) نثر السدر ١: ٧٩٥، ونحوه في نهسج البلاغة ٣: ١٣٣/١٨٣.

<sup>(</sup>٣) في همامش وش، و دم،: تجملياً.

وقولُه عليهِ السّلامُ: «مَن أُحبُّ المَكارِمَ اجتنبَ المُحارِمَ».

وقولُه عليهِ السلامُ: «من حَسُنَتْ بهِ الظَّنونُ، رَمَقَتْهُ الرِّجالُ بالعُيون».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «غايةُ الجُودِ، أَن تُعطيَ من نفسِكَ المَجهودَ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «ما بَعُدَ كائنٌ، ولا قَرُبَ بائنٌ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «جَهْلُ المرءِ بعيُوبه من أكبر ذُنوبه».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «تَمَامُ العَفافِ الرّضا بالكَفافِ».

وقوله عليهِ السّلامُ: «أَتُم (١) الجُودِ ابتناءُ المكارمِ واحتمالُ المغارِمِ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «أَظهرُ الكَرَمِ صِدقُ الإِخاءِ في الشّدّةِ والرُّخاءِ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «الفاجرُ إِن سَخِطَ ثَلَبَ، وإِنْ رَضِيَ كَذَبَ، وإِنْ رَضِيَ كَذَبَ، وإِنْ رَضِيَ كَذَبَ،

وقولُه عليهِ السّلامُ: «مَنْ لم يكنْ أكثرَ ما فيه عقلُه، كانَ بأكثرِ ما فيه قتلُه».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «احتملْ ذَلّةَ وَليّكَ، لِوَقتِ وَثَبْةِ عدولُك». وقولُه عليهِ السّلامُ: «حُسْنُ الاعترافِ يَهدِمُ الاقتراف».

<sup>(</sup>١) في وشه: اعسم.

وقولُه عليهِ السّلامُ: «لم يَضِعْ من مالِكَ ما بَصَّرَكَ صلاحَ حالِكَ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «القَصْدُ أسهلُ مِنَ التّعسَّفِ، والكَفُّ أودعُ من التّكلُّفِ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «شرُّ الزَّادِ إلى المَعادِ احتقابُ ظُلمِ العِبادِ». وقولُه عليهِ السّلامُ: «لا نَفادَ لِفائدةٍ إذا شُكِرَتْ، ولا بَقاءَ لِنعمةٍ إذا كُفِرَتْ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «الدّهرُ يومانِ، يـومٌ لـكَ ويــومٌ عليكَ، فإنْ كانَ لـكَ فلا تَبْطَرْ، وإنْ كـانَ عليكَ فاصبرُه.

وقولُه عليهِ السّلامُ: «رُبَّ عـزيزٍ أَذَلَهُ خُلقُه، وذليل أَعَزَهُ خُلقُه». وقولُه عليهِ السّلامُ: «مَنْ لم يُجرُّبِ الْأُمورَ خُدعَ، ومن صارَعَ الحقُّ صُرعَ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «لوعُرِفَ الأَجَلُ قَصُرَ الْأَمَلُ». وقولُه عليهِ السّلامُ: «الشُّكرُ زِينةُ الغِنى، والصّبرُ زِينةُ البّلوى». وقولُه عليهِ السّلامُ: «قِيمةُ كلُّ امرئ ما يُحسِنُ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «النَّاسُ أبناءُ ما يُحسِنونَ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «المَرْءُ غَبُوءٌ تحتَ لسِانهِ».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «مَنْ شاوَدَ ذَوي الْأَلْسِابِ دُلَّ على السّرابِ».

وقولُه عليه السلامُ: «مَنْ قَنعَ باليسيرِ استغنى عنِ الكثيرِ، ومَنْ لم يَستغن بالكثير افتقر إلى الحقير».

وقولُه عليهِ السَّلامُ: «مَنْ صَحَّتْ عَرُوقُه أَثْمَرَتْ فَرُوعُه».

وقولُه عليهِ السّلامُ: «من أمِلَ إنساناً هابَه، ومن قَصُرَ عن معرفةِ شيءٍ عابَه».

#### ومن كلامِه عليهِ السّلامُ في وصفِ الإنسانِ

قولُه: وأعجبُ ما في الإنسانِ قلبُه، وله موادٌ من الحكمة وأضدادِها، فإنْ سَنَعَ له الرّجاءُ أَذَلَه الطّمَعُ، وإنْ هاجَ به الطّمَعُ أهلكه الحِرْصُ، وإن مَلَكَهُ اليأسُ قَتله الْأَسَفُ، وإن عَرَضَ له الغَضَبُ اشتدَّ به انغَيْظُ، وإن أَسْعِفَ بالرّضا نبييَ التّحفُظُ، وإنْ ناله الخوفُ شَغله الحَذَرُ، وإنِ اتّسعَ له الأمنُ استولتُ عليه الغِرّةُ (۱)، وإنْ جُدُدَتْ له نِعْمةً أَخذته العِزّةُ، وإنْ أَصابتُه مُصيبةً فَضَحَه الجَزَعُ، وإنْ أَفادَ مالا أطغاه الغِنى، وإن عَضَتْه فاقة شغلَه البَلاءُ، وإنْ أُجهده الجُوعُ قَعَدَ به الضَّعْفُ، وإن أَفرطَ في الشَّبَعِ كَظَّتُه البِطنةُ، وكِلُ أَفراطٍ له مُفررً، وكلُ إفراطٍ له مُفسِدٌ، (۱).

<sup>(</sup>١) الغِرَّة: الغفلة. والصحاح - غسرر - ٢: ٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٨: ٢١، علل الشرائع: ٧/١٠٩، خصائص الأئمة للرضي: ٩٧، دستور معالم الحكم: ١٣٩، نشر الدرّ ١: ٢٧٦.

ومن كلامِه عليهِ السّلامُ وقد سَأَل شَاهُ زَنانَ بنتَ كِسْرى حينَ أُسِرَتْ: «مَا حَفِظْتِ عِن أَبِيكِ بعدَ وَقْعةِ الفِيْل؟» قالتْ: حَفِظْنا عنه أَنّه كَانَ يقولُ: إِذَا غَلَبَ اللهُ على أُمرٍ ذَلّتِ المَطامعُ دونَه، وإذا انقضَتِ المُدَةُ كَانَ السّحَثْفُ في الحِيْلةِ. فقالَ عليهِ السّلامُ: «مَا أَحسَنَ مَا قَالَ أَبُوكِ! تَذِلُ الأُمورُ للمَقادير حتى يكونَ الحَتْفُ في التّدبير» (۱).

ومن كلامِه عليهِ السلامُ: «مَنْ كَانَ على يَقينٍ فأصابَه شكُ فليَمْضِ على يقينٍ فأصابَه شكُ فليَمْضِ على يقينهِ، فإنَّ اليقينَ لا يُدفَعْ بالشَّكُ (٢٠).

ومن كلامِه عليهِ السلامُ: «المؤمنُ مِنْ نفسِه في تَعَبِ، والنَّاسُ منه في راحةٍ»(٢).

وقالَ عليهِ السلامُ: «مَنْ كَسِلَ لَم يُؤَدِّ حقّاً للهِ تعالى عليهِ» (1). وقالَ عليهِ السلامُ: «أفضلُ العِبادةِ: الصّبرُ، والصّمتُ، وانتظارُ الفَرَج » (٥).

وقالَ عليهِ السّلامُ: «الصّبرُ على ثلاثةِ أَوْجُهِ: فصبرٌ على المُصيبةِ، وصبرٌ عن المعصيةِ، وصبرٌ عن المعصيةِ، وصبرُ على الطّاعةِ» (1).

<sup>(</sup>١) ذيله في نشر الدرّ ١: ٧٨٥، تحسف العقول: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقبول: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦٢٠، تحف العقول: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) الخيصال: ٦٢٠، تحيف العقول: ١١٠، كينز الفوائد ١: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) تبحف العقبول: ٢٠١، ومثله في نبثر البدر ١: ٢٧٩، وليس فيه: والصبرة.

<sup>(</sup>٦) الكاني ٢: ٧٥، التمحيص: ١٤٩/٦٤، تحف العقول: ٢٠٦.

وقالَ عليهِ السّلامُ: «الحِلْمُ وَزيرُ المؤمنِ، والعِلْمُ خَليلهُ، والرَّفْقُ أَخوه، والبرُّ والدهُ، والصّبرُ أميرُ جُنودِهِ»(١).

وقالَ عليهِ السّلامُ: «ثلاثةُ من كُنوز الجنّةِ: كِتمانُ الصّدَقةِ، وكِتمانُ المُصيبةِ، وكِتمانُ المُرض » (٢).

وقالَ عليهِ السّلامُ: «احْتَجْ إلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسيرَه، واستغنِ عمّنِ شِئْتَ تَكُنْ أَسيرَه، واستغنِ عمّنِ شِئتَ تكنْ أُميرَه» (").

وكانَ يقولُ عليهِ السّلامُ: «لا غِنسَ معَ فُجورٍ، ولا راحـةً لِحَسودٍ، ولا مَودَّةً لملولٍ».

وقالَ للْأَحْنَفِ بنِ قَيْس: «السّاكِتُ أَخو الرّاضي، ومَنْ لم يكنْ معنا كانَ علينا».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «الجُودُ مِنْ كَرَمِ الطّبيعةِ، والمَنُ مَفْسَدةٌ لِلصّنيعةِ».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «تَرْكُ التّعاهُدِ للصّديقِ داعِيةُ القَطِيعةِ».

وكانَ عليهِ السّلامُ يقولُ: «إِرجافُ العامّةِ بالشّيءِ دَليلٌ على مقدّماتِ كَوْنِه».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «اطلُبوا الرِّزقَ فإنّه مضمونٌ لطالبه».

<sup>(</sup>١) تبحف العقبول: ٢٠٣ و٢٢٢ باختبلاف يسبير.

<sup>(</sup>٢) دعوات الـراوندي : ١٦٤ نحـوه عن رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه.

<sup>(</sup>٣) ذكره الصدوق في الخصال: ٤٢٠ بتقديم وتأخير، والكراجكي في كنزه ٢: ١٩٤، ورواه المسعودي باختلاف يسمير في مروج الذهب ٢: ٤٠٠ ضمن وصية الامام لابنه الحسن عليمها السلام.

وقى ال عليهِ السّلامُ: «أربعةٌ لا تُرَدَّ لهم دَعوةُ: الإمامُ العادِلُ لرعيّية، والوالدُ البازُ لوالدِه، والمظلومُ، يقول اللهُ عزّ اسمُه: وعزّي وجَلالي، لأنتصرَنَّ لكَ ولو بعدَ حينٍ».

وقال عليهِ السّلامُ: «خيّرُ الغِنى تسركُ السُّؤالِ، وشرُّ الفقرِ لـزُومُ الخنصوع ».

وقى ال عليهِ السّلامُ: «ضاحِكٌ مُعترِفٌ بذنبِه، أَفضلُ من بالإِ مُدرِّب على ربِّه».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «المعروفُ عِصمةُ منَ البَوارِ، والرَّفقُ نَعْشةُ منَ العِثارِ».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «لا عُدَّةَ أَنفعُ منَ العَقْلِ، ولاعَدُوَّ أَضرُّ منَ العَقْلِ، ولاعَدُوَّ أَضرُّ منَ الجَهْلِ».

وقى ال عليه السّلامُ: «لولا التّجارِبُ عَمِيَتِ المَذاهِبُ». وقالَ عليهِ السّلامُ: «مَنِ اتّسعَ أَمَلهُ قَصرُ عَمَلهُ».

وقالَ عليهِ السّلامُ: «أَشْكَرُ النّاسِ أَقْنَعُهم، وأَكَفَرُهم لِلنَّعَمِ أَجْشَعُهم».

في أمثال هذا الكلام المفيد للحكمة وفَصل الخِطاب، لم نَستوفِ ما جاء في معناهُ عنه عليهِ السلام، لئلا يَنتشر الخِطاب، ويطول الكتاب، وفيها أثبتناهُ منه مقنعٌ لذوي الألباب.

#### فصل

في آياتِ اللهِ تعالى وبراهينِه الظّاهرةِ على مَكانِه من أميرِ المؤمنينَ عليهِ السلامُ، الدّالّة على مكانِه من اللهِ عزّ وجلّ واختاصهِ من الكراماتِ بها انْفردَ به عن سواه، للدّعوةِ إلى طاعتهِ، والتّمسُكِ بولايتهِ، والاستبصارِ بحقّه، واليّقِين بإمامَتِهِ، والمَعرِفَةِ بِعصمَتِهِ وكهالِه وظهورِ حُجَتِهِ.

ف من ذلك ما ساوى به نبيّين من أنبياء الله ورسله وحُجّين له على خلقه، ما لا شُبهة في صحّتِه ولا ريب في صوابِه، قالَ الله عزّ اسمُه في ذكرِ المسيح عسى بن مريم رُوحِ الله وكلمتِه ونبيه ورسوله إلى خليقتِه، وقد ذكر قصة والدتِه في خَلِها له ووضعِها إيّاه والأعجوبة في ذلك ﴿قَالَتْ أَنِّى يَكُونُ لِيْ عُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَنِيْ بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا \* قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَي عُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَنِيْ بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا \* قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَي عُلَنَ وَلِنَجْعَلَهُ آيةً لِلنّاسِ وَرَحْمةً مِنّا وكَانَ أَمْراً مَقْضِياً ﴾ (١) وكانَ من أياتِ اللهِ تعالى في المسيح عيسى بن مَرْيسمَ عليهِ السّلامُ نُطقه في المهدِ، وحَرقُ العادةِ بذلك، والأعجوبة فيه، والمعجزُ الباهرُ لعقولِ الرّجالِ ، وكانَ من آباتِ اللهِ تعالى في أميرِ المؤمنينَ علي بن أبي طالب عليهِ السّلامُ كَالًا عقلِهِ السّلامُ كَالُو عَلَى الله عليهِ السّلامُ كَالَ عَقارُبِ كَالَ عَقلِهِ ووَقارتُه ومعرفتُه باللهِ وبرسولهِ صلى الله عليهِ وآلهِ معَ تَقارُبِ كَالًا عليهِ وآلهِ معَ تَقارُبِ عَليهِ وآلهِ إلى التّصديقِ به والإقرارِ، وكلّه العلمَ بحقه، والمعرفة الله عليهِ وآلهِ إلى التّصديقِ به والإقرارِ، وكلّه العلمَ بحقّه، والمعرفة ، والمعرفة ، والمه عليه وآله إلى التّصديق به والإقرارِ، وكلّه العلمَ بحقّه، والمعرفة

<sup>(</sup>۱) مریسم ۱۹: ۲۰ ـ ۲۱.

بصانعِه، والتوحيد له، وعَهد إليه في الاستسرارِ بها أودعه من دينهِ، والصيانةِ له والحفظِ وأداءِ الأمانةِ فيه.

وكانَ إِذْذَاكَ عليهِ السّلامُ على قول بعضِهم من أبناءِ سبع سنينَ، وعلى قبول بعيض آخرَ من أبناءِ تسمع ، وعلى قبول الأكثر من أبناءِ عشر، فكانَ كمالُ عقلهِ عليهِ السّلامُ وحصولُ المعرفةِ له باللهِ وبرسول مسلَّى الله عليه وآله آية لله فيه باهرة خَرَقَ بها العادة، ودَلُّ بها على مكانه منه واختصاصِه به وتأهيلِه لما رشحه له من إمامة المسلمين والحجّب على الخلق أجمعين، فجرى في خرق العادة لل ذكرناه جرى عيسى ويحيى عليهما السلامُ بها وصفناه، ولولا أنَّه عليه السَّلامُ كانَ في تلكَ الحالِ كاملًا وافرأ وباللهِ عـزّ وجلُّ عـارفاً، لمَا كـلُّفه رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وآله الإقرار بنبوت، ولا ألزمه الإيمان به والتصديق لرسالتهِ، ولا دعاه إلى الاعترافِ بحقِّه، ولا افتتحَ الدّعوة به قبلَ كلُّ أُحدِ منَ النَّاسِ سوى خديجةَ عليها السَّلامُ زوجتهِ، ولَما(١) التمنَّه على سرِّه الَّذي أُمرَ بصيانته؛ فلمّا أفرده النّبيُّ صلّى الله عليهِ وآلهِ بذلكَ من أبناءِ سِنّه كــلهم في عصره ، وخصّه به دونَ من سواه عمّن ذكرناه، دلّ ذلكَ على أنّـه عليهِ السَّلامُ كَانَ كَاملًا مَعَ تَقَارُبِ سنَّه، وعارفاً باللهِ تعالى وبنبيُّـه صلَّى الله عليهِ وآلهِ قبلُ حُلْمِه، وهذا هو معنى قول ِ اللهِ عزّ وجلّ في يحيى عليهِ السَّلامُ ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ (١) إذ لا حكمَ أوضحُ من معرفةِ اللهِ ، وأظهرُ منَ العلم بنبوِّةِ رسول ِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ، وأشهرُ منَ القدرةِ على

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، ولا.

<sup>(</sup>۲) مریسم ۱۹: ۱۲.

الاستدلال ، وأين من معرفة النظر والاعتبار ، والعلم بوجو الاستنباط ، والموصول بذلك إلى حقائق الغائبات ، وإذا كان الأمرعل ما بيناه ، ثبت أن الله سبحانه قد خَرَق العادة في أمير المؤمنين عليه السلام بالآية الباهرة التي ساوى بها نبينه اللذين نطق القرآن بآيته (١) العظمى فيها على ما شرحناه .

## فصل

ومن آيات الله عزّ وجلّ الخارقة للعادة في أمير المؤمنين عليه السّلامُ أنّه لم يُعْهَدُ لأحد من مبارزة الأقران ومنازلة الأبطال ، مثلُ ما عُرِفَ له عليه السّلامُ من كثرة ذلك على مر الزّمان ؛ ثمّ إنّه لم يوجد في مُحارسي الحروب إلاّ من عَرَتُهُ (٢) بشرّ ونيلَ منه بجراح أو شَينٍ إلاّ أمير المؤمنين ، ولا فإنه لم ينسله مع طول مدّة زمان حربه (٢) جراح من عدو ولا شين ، ولا وصل إليه أحد منهم بسوء ، حتى كان من أمره مع ابن مُلْجَم لعنه الله على اغتياله إيّاه ما كان ، وهذه أعجوبة أفرده الله تعالى بالآية فيها ، وحصّه بالعَلَم الباهر في معناها ، فدل بذلك على مكانه منه ، وتخصّص بكرامته التي بان بفضلها من كافة الأنام .

<sup>(</sup>١) في دم، وهــامش دش،: بآياته.

<sup>(</sup>٢) اي اصابته واقرب الموارد ٢: ٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) في همامش وشه: حروبه.

## فصل

ومن آياتِ الله تعالى فيه عليه السلامُ أنّه لا يُذكَرُ مُمارِسُ للحروبِ التي لقي فيها عدوًا إلّا وهو ظافر به حيناً وغيرُ ظافر به حيناً، ولا نالَ أحدُ منهم خصمه بجراح إلّا وقضى منها وقتاً وعوفي منها زماناً، ولم يُعهَدُ من لم يُفلِتْ منه قِرْنُ في الحرب، ولا نجا من ضربتِه أحدُ فصَلَحَ منها إلّا أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ، فإنّه لا مِرْية في ظَفَرِه بكلُ قِرْنٍ بارزَه، وإهلاكِه كلّ بطل نازلَه، وهذا أيضاً مما انفرد به عليه السلامُ من كافّة الأنام، وخرق الله عز وجل به العادة في كلل حينٍ وزمانٍ، وهو من دلائله الواضحة وخرق الله عز وجل به العادة في كلل حينٍ وزمانٍ، وهو من دلائله الواضحة عليه السلامُ.

# فصل

ومن آياتِ اللهِ تعالى فيهِ أيضاً، أنّه مع طول ملاقاتِه للحروب ومُلابَستِه إياها، وكثرةِ من مُنيَ به فيها من شُجعانِ الأعداءِ وصناديدِهم، وتَجَمَّعِهم عليه واحتيالهم في الفَتْكِ به وبذل ِ الجهدِ في ذلك، ما ولى قبط عن أحدٍ منهم، ولا تَزَحْزَحَ عن مكانِه، ولا هابَ أحداً من أقرانِه، ولم يلق أحد سواه خصاً له في حرب إلا وثبَتَ له حيناً وانحرف عنه حيناً، وأقدمَ عليه وقتاً وأحجمَ عنه زماناً.

وإذا كانَ الْأُمرُ على ما وصفناه، ثبتَ ما ذكرناه من انفرادِه بالآيةِ

فضائل أمير المؤمنين عليه السلام على لسان اعدائه .... المؤمنين عليه السلام على لسان اعدائه ... ٢٠٩ الباهرةِ والمعجزةِ الزّاهرةِ، وخَرْقِ العادةِ فيه بها دلّ الله به على إمامتِه، وكَشَفَ به عن فرض طاعتِه، وأبانَه بذلك من كافّةِ خليقتهِ.

#### فصل

ومن آياتِه عليهِ السّلامُ وبيّناتِه التيّ انفردَ بها ممّن عداه، ظُهورُ مَناقبِه في الخاصّةِ والعامّةِ، وتَسخير الجمهورِ لنقل فضائلِه وما خصّه الله به من كرائمِه، وتسليم العدوِّ من ذلك بما<sup>(1)</sup> فيه الحجّةُ عليه، هذا مع كثرةِ المنحرفينَ عنه والأعداءِ له، وتوفرُ أسبابِ دواعيهم إلى كتمانِ فضلهِ وجَحْدِ حقّه، وكونِ الدُّنيا في يدِ خُصومِه وانحرافِها عن أوليائه، وما اتفق لأضدادِه من سُلطانِ الدُّنيا، وحَمْلِ الجمهورِ على إطفاءِ نورِه ودَحْضِ أمرِه، فخرق الله العادة بنشرِ فضائله، وظهورِ مناقبِه، وتسخير الكلِّ للاعترافِ بذلك والإقرارِ بصحّتهِ، واندِحاضِ ما احتالَ به أعداؤه في كتهانِ مناقبِه وجَحْدِ حقوقه، حتى غَتِ الحجةُ له وظهرَ البرهانُ لحقة.

ولمّا كانتِ العادةُ جاريةً بخلافِ ما ذكرناه فيمنِ اتّفقَ له من أسباب خُمولِ أُمرِه ما اتّفقَ لأميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فانخرقتِ العادةُ فيه، دلّ ذلكَ على بَينونتِه من الكافّةِ بباهر الآيةِ على ما وصفناه.

وقد شاع الخبرُ واستفاضَ عنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّه كَانَ يَقُولُ: لقد كنتُ أُسمعُ خُطَباءَ بني أُميَّةً يَسُبُّونَ أُميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: ما.

مَنابرِهم فكأنهًا(١) يُشالُ بضَبْعهِ إلى السّاءِ، وكنتُ أسمعهُم يَمدحونَ أَسلافَهم على مَنابرِهم فكأنهًا(٢) يَكشِفونَ عن جِيفةٍ(٣).

وقالَ الوَلِيدُ بنُ عبدِ المَلِكِ لبنيه يـوماً: يا بَنِيَّ عليكم بالـدُينِ فإنِّ لـم أَر الـدُينَ بنى شيئاً فهَدَمَتْه الـدُنيا، ورأيتُ الـدُنيا قـد بَنَتُ بُنياناً هَدَمَهُ الدَّينُ. ما زِلتُ أسمعُ أصحابَنا وأهلَنا يَسُبُونَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ ويَدفِنونَ الدِّينُ. ما زِلتُ أسمعُ أصحابَنا وأهلَنا يَسُبُونَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ ويَدفِنونَ فضائلَه، ويَحمِلونَ النَّاسَ على شَنآنِه، فلا يَزيدُه ذلكَ منَ القلوب إلا فضائلَه، ويَجمِدونَ في تقريبِهم (٥) من نُفوس ِ الخَلْقِ فلا يَزيدُهم ذلكَ إلا بُعداً ١٥.

وفيما انتهى إليه الأمرُ في دفن فضائل أمير المؤمنينَ عليه السلامُ والحيلولة بينَ العلماء ونشرها، ما لا شبهة فيه على عاقل ، حتى كانَ الرّجلُ اذا أرادَ أن يَرويَ عن أمير المؤمنينَ روايةً لم يَستطعُ أن يُضيفَها إليه بذكر اسمِه ونَسبِه مِتَدعوه الضّرورة إلى أن يقولَ: حدَّثني رجلٌ من أصحاب رسول الله عليه وآله، أو يقولَ: حدَّثني رجلٌ من قُريْش ، ومنهم من يقولُ: حدَّثني أبو زينبَ.

وروى عِحْرِمَةُ عن عائشةَ \_ في حديثِها له بمرض رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله ووفاتِه \_ فقالت في جملة ذلك: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله متوكّئاً على رجلين من أهل بيته، أحدُهما الفَضْلُ بنُ

<sup>(</sup>١)في هــامش وش، ووم: وكأنَّما .

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، وكأنها.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٧: ١٨ ضمن حديث ٦.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش: فهدمه.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الاصل، ولعل الانسب: تَقُربهم .

<sup>(</sup>٦) نقله العلامة المجلسي في السحار ٤٤: ١٨/ ذيل الحديث ٦.

العَبَّاسِ. فلمَ حَكَى عنها ذلكَ لعبدِاللهِ بنِ عبّاسٍ رَحِمه اللهُ قالَ له: أتعرفُ الرّجلَ الآخرَ؟ قال: لا، له تسمّهِ لي، قال: ذلكَ عليُّ بنُ أبي طالب، وما كانتُ أمّنا تَذكرُه بخيرٍ وهي تَستطيعُ (١).

وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذكره بخير، بل تضرب الرقاب على ذلك، وتعترض النّاس بالبراءة منه؛ والعادة جارية فيمن اتفق له ذلك ألا يُذْكَرَ على وجه بخير، فضلاً عن أن تُذْكَر له فضائل أو تُروى له مناقب أو تُشبَت له حجّة بحق وإذا كان ظهور فضائله عليه السلام وانتسار مناقبه على ما قلّمنا ذكره من شياع ذلك في الخاصة والعلمة وتسخير العدو والولي لنقله، ثبت خرق العادة فيه، وبان وجه البرهان في معناه، بالآية الباهرة على ما قدّمناه.

## فصل

ومن آياتِ اللهِ تعالى فيهِ عليهِ السّلامُ أنّه لم يُمْنَ أحدُ في ولدِه وذُريّتهِ بها مُنِيَ عليهِ السّلامُ في ذُريّتِه، وذلك أنّه لم يُعْرَفْ خوفٌ شَمِلَ جماعةً من ولدِ نبيّ ولا إمام ولا مَلِكِ زمانٍ ولا بَرِّ ولا فاجرٍ، كالخوفِ اللّذي شَمِلَ ذَريّتَهَ أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ، ولا لحق أحداً من القتلِ والطّردِ عن الدّيارِ والأوطانِ والإحافةِ والإرهابِ ما لحق ذُريّة أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ وولدَه، ولم يَجْرِ على طائفةٍ منَ النّاسِ من ضُروبِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ وولدَه، ولم يَجْرِ على طائفةٍ منَ النّاسِ من ضُروبِ

 <sup>(</sup>١) اخسرجه البخاري في صحيحه ٦: ١٣، وباختلاف يسير في صحيح مسلم ١:
 ٤١٨/٣١١. ونقله العلامة المجلمي في البحار ٤٤: ١٨ ضمن حديث ٦.

النّكالِ ما جرى عليهم من ذلك، فقُتِلوا بالفَتْكِ والغِيْلةِ والاحتيالِ، وبُنِيَ على كثيبٍ منهم - وهم أحياءً - البُنيانُ، وعُذّبوا بالجوع والعطش حتى ذهبت أنفسهم على الهلاكِ، وأحوجَهم ذلك إلى التّمزُقِ في البلادِ، ومُفارقة الدّيارِ والأهلِ والأوطانِ، وكتهانِ نَسَبهم عن أكثرِ النّاسِ. وبلغ بهم الخوف إلى الاستخفاءِ من أحبّائهم فضلاً عنِ الأعداءِ، وبلغ هربهم من أوطانهم إلى أقصى الشّرقِ والغربِ والمواضع النّائيةِ وبلغ هربهم من أوطانهم إلى أقصى الشّرقِ والغربِ والمواضع النّائيةِ عنِ العُمْرانِ، وزَهِدَ في معرفتِهم أكثرُ النّاس ، ورَغِبوا عن تقريبِهم والاختلاطِ بهم، مخافةً على أنفسِهم وذراريّهم من جبابرةِ الزّمانِ.

وهذه كلّها أسباب تقتضي انقطاع نظامِهم، واجتثاث أصولهِم، وقلّة علدِهم. وهم مع ما وصفناه أكثر ذريّة أحدٍ من الأنبياء والصّالحين والأولياء، بل أكثر من ذراري كلّ أحدٍ من النّاس، قد طبّقوا بكثرتهم البلاد، وغَلَبوا في الكثرة على ذراري أكثر العباد، هذا مع اختصاص مناكحِهم في أنفسِهم دون البُعداء، وحصرِها في ذوي أنسابهم دنية من الأقرباء، وفي ذلك خرق العادة على ما بيّناه، وهو دليل الآية الباهرة في أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام كما وصفناه وبيّناه، وهذا ما لا شُبهة فيه، والحمد لله.

# فصل

ومن آياتِ اللهِ عـن وجل الباهـرةِ فيه عليهِ الـسلامُ والخواصُ التي افـردَه بها، ودلَّ بالمعجـز منها على إمامـتِه ووجـوب طاعـتِه وثبوتِ حجّـتِه، ما

هـو من جملةِ الخرائج (١) التي أبانَ بها الأنبياءَ والرُّسُلَ عليهم السّلامُ وجَعَلَها أعـلاماً لهـم على صـدقِهم.

فمن ذلك ما استفاض عنه عليه السلام من إخباره بالغائبات والكائن قبل كونه، فلا يَخْرِمُ من ذلك شيئاً، ويُوافِقُ المُخْبَرُ منه خَبَرَه حتى يُتَحَقَّقَ الصَّدقُ :يه، وهذا من أبهر مُعجزاتِ الأنبياءِ عليهم السّلامُ.

ألا تَرى إلى قولهِ تعالى فيها أبانَ به المسيح عيسى بن مريسمَ عليهِ السّلامُ منَ المعجزِ الباهرِ والآيةِ العجيبةِ الدّالّةِ على نبوّته: ﴿وَأُنبّتُكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بيُوْتِكُمْ ﴾ (٧). وجعلَ عزّ اسمُه مثلَ ذلكَ من عجيبِ آياتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وآلهِ فقالَ عندَ غَلَبةِ فارسِ الرُّومَ: ﴿الْسَمُ عَنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي النَّرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ (١) فكانَ الْأُمرُ في ذلكَ كما قالَ.

وقى الله عز وجل في أهل بدر قبل الوقعة : ﴿ سَيُهْ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ وَيُولُونَ اللَّهُ مِنْ عَيْر اختى لافٍ في ذلك .

وقيالَ عيزٌ قائيلًا: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَلَّهُ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم،: والخرائج: هي المعجزات، يقال: خرائج الشريعة وهي التي تخرج على ايديهم مصححة لدعاويهم وكذلك هي في كتاب الجليس والانيس للمعافي ابن ذكريا من خ رج.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) السروم ٢٠: ١ - ٤.

<sup>(</sup>٤) القمر ٥٤: ٥٥.

٣١٤ ..... الإرشاد/ج١

رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ ﴾ (١) فكانَ الأمرُ في ذلك كما قال.

وقى الله جلّ وعسزّ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجَا ﴾ (٢) فكانَ الْأُمرُ فِي ذلكَ كما قيالَ.

وقى الله نُحبِراً عن ضهائر قوم من أهل النّفاقِ: ﴿ وَيَعَوْلُونَ فِي النَّفَاقِ: ﴿ وَيَعَوْلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاً يُعَذَّبُنَا اللهُ بِهَا نَقُولُ ﴾ (٣) فخبّرَ عن ضهائِرِهم وما أخفَوه في سرائرهم.

وق الَ عزّ وجل في قصة اليه ود: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا اللَّذِيْنَ هَادُوْا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ للهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدَأَ بِهَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِيْنَ ﴾ (١) فكانَ الأَمرُ كها قال، ولم يَجسرُ أحدُ منهم أَنْ يَتمنّاه، فحقّقَ ذلكَ خبرَه، وأبان عن صدقِه، ودل به على نبوّته عليهِ السّلامُ ؛ في أمثال ذلكَ ممّا يطولُ به (٥) الكتابُ.

# فصل

والّـذي كانَ من أمير المؤمنينَ عليهِ السلامُ من هذا الجِنْسِ ، ما لا يُستطاعُ إِنكَ ارُهُ وَالْجَهُلِ وَالْبَهْتِ وَالْعِنَادِ؛ أَلَا تَرى إِلَى مَا تظاهرتُ به الأَخْبَارُ، وَالْتَهُ الْكَافّةُ عنه عليهِ السّلامُ من قولِه قبلَ الْأُخبارُ، وانتشرتُ به الآثارُ، ونقلتُه الكافّةُ عنه عليهِ السّلامُ من قولِه قبلَ

<sup>(</sup>١) الفتـح ٤٨: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) النصـر ۱۱۰: ۱ - ۲.

<sup>(</sup>٣) المجادلة ٥٨: ٨.

<sup>(</sup>٤) الجمعة ٦٢: ٦ - ٧.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهــامش دش،: باثباته.

قتالِه الفِرَقَ النَّلاثَ بعدَ بيعتِه: «أُمرتُ بقتالِ النَّاكِثينَ والقاسِطينَ والمارِقينَ» (١) فقاتلَهم عليهِ السَّلامُ وكانَ الأُمرُ فيها خَبَّر به على ما قالَ.

وقى الله عليهِ السّلامُ لطلحةَ والزُّبيرِ حين استأذناه في الخروجِ إلى العُمرةِ: «لا واللهِ ما تُريدانِ العُمرةَ، وإنها تُريدانِ البَصرةَ» (١) فكان الأمرُ كما قال.

وقالَ عليهِ السّلامُ لابنِ عبّاس وهو يخبرُه عنِ استئذانِهما له في العُمرةِ: «إنّني أذِنتُ لهما معَ عِلمي بها قدِ انطويا عليه من الغدر، واستظهرتُ باللهِ عليهما، وإنّ الله تعالى سيردُ كيدَهما ويُظفِرُني بهما» (٣) فكانَ الْأَمرُ كما قالَ.

وقالَ عليهِ السّلامُ بذي قارٍ وهو جالسٌ لأخذِ البيعةِ: ويأتيكم من قبل (ئ) الكُوفةِ أَلفُ رجل ، لا يَزيدونَ رجلاً ولا يَنقُصون رجلاً، يُبايعوني على الموتِ، قال ابنُ عبّاسُ: فجزعتُ لذلكَ، وخِفْتُ أَن يَنقُصَ القومُ عنِ العددِ أَو يَزيدوا عليه فيُفسُدَ الأمرُ علينا، ولم أَزَلُ مهموماً (دَأْبي إحساءُ) (6) القوم ، حتى وردَ أوائلهُم، فجعلتُ أحصيهم فاستوفيتُ عددَهم تسعَمائةِ رجل وتسعة وتسعينَ رجلاً، ثمّ انقطعَ بجيءُ القوم ، فقلتُ: إنّا للهِ وإنّا إليه راجعونَ، ماذا حملَه على ما قال؟ فبينا أنا مفكر في ذلكَ إذ رأيتُ شخصاً قد أقبلَ، حتى دنا فإذا هو راجلً عليهِ قباءُ ذلكَ إذ رأيتُ شخصاً قد أقبلَ، حتى دنا فإذا هو راجلً عليهِ قباءُ

<sup>(</sup>١) رواه المسدوق في المخصال: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في الجمل: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في الجميل: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في وشه: اهــل.

<sup>(</sup>٥) في دم، وهامش دش،: واني احصيي.

٣١٦ ..... الإرشاد/ج١

صوفٍ معَه سيفُه وتُرْسُه وإداوتُه (١)، فقربَ من أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: فقالَ له: امدُدْ يدَكُ أُبايعُكَ، فقالَ له أميرُ المؤمنين عليهِ السّلامُ: «وعلامَ تُبايعُني؟» قالَ: على السّمع والطّاعة، والقتال بينَ يَدَيْكَ حتى أموتَ أُويسٌ، قالَ: «أنتَ أُويسٌ أموتَ أُويسٌ، قالَ: «أنتَ أُويسٌ القَرنيُّ ؟» قالَ أويسٌ، قالَ: «الله أكبرُ، أخبرني حبيبي رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ أَنِي أُدرِكُ رجلًا من أُمّتِه يُقالُ له أُويسٌ القَرنيُّ، يكونَ من حزبِ اللهِ ورسوله، يموتُ على السَّهادة، يدخلُ في شفاعتِه مثلُ ربيعة ومُضرَ». قالَ ابنُ عبّاسٍ فسرِّي عني (١).

ومن ذلك قولُه عليهِ السّلامُ وقد رفعَ أهلُ الشّامِ المصاحف، وشكَّ فريقٌ من أصحابِه ولَجَوْوا إلى المسالمةِ ودَعَوْه إليها: «ويلَكم إنّ هذه خديعة ، وما يُريدُ القومُ القرآن، لأنّهم ليسوا بأهلِ قرآنٍ، فاتّقوا اللهَ وامضُوا على بصائرِكم في قتالِم، فإنْ لم تفعلوا تفرّقتُ بكم السّبُلُ، ونَدِمتم حيثُ (٣) لا تنفعكم النّدامة » (١) فكانَ الأمرُ كما قالَ، وكفرَ القومُ بعدَ التّحكيم ، ونَدِموا على ما فَرَطَ منهم في الإجابةِ إليه، وتفرّقت بهم السّبُل، وكانَ عاقبتهم اللّمُمار.

وقالَ عليهِ السَّلامُ وهو متوجَّهُ إلى قتال ِ الخوارج: «لولا أنَّني أَخافُ

<sup>(</sup>١) الاداوة: اناء يحمل يستفاد من مائه في التطهير. والصحاح - ادا - ٦: ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) اخرجه الكشي في اختيار معرفة الرجال ١: ٥٦/٣١٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٥٩٣ (ط/ح).

<sup>(</sup>٣) في دم، و دح، حين.

<sup>(</sup>٤) ذكر الديلمي في الارشاد: ٢٥٥ نحوه ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٨: ٩٩٠ (ط/

أن تتكلوا وتتركوا العمل لأخبرتُكم بها قضاه الله على لسانِ نبيّه صلى الله عليه وآله فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصراً بضلالتهم، وإنّ فيهم لرجلاً مَوْدُوْنَ (١) اليدِ، له كثَدى المرأة، هم شرّ الخلق والخليقة، قاتِلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة، ولم يكنِ المُخدَجُ معروفاً في القوم، فلمّا قُتِلوا جعلَ عليه السّلام يطلبه في القتلى ويقول: «والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، حتى وُجِدَ في القوم، فشقَ قميصه (١) فكانَ على كتفه سِلْعَةُ (١) كثَدى المرأة، عليها شَعَراتُ إذا جُذِبَتِ انجذبَ (١) كتفه معها، وإذا تُركَتْ رجعَ كتفه إلى موضعِه. فلمّا وجدَه كبر ثمّ قالَ: «إنّ في هذا لَعبرةً لمن استبصر، (٥).

## فصـل

وروى أصحابُ السّيرةِ عن جُندبِ بنِ عبدِ اللهِ الْأَزْدِيِ قَالَ: شَهِدتُ معَ عليّ عليهِ السّلامُ الجَمَلَ وصِفَيْنَ لا أَشْكُ في قتالِ من قاتله، حتى نزلنا النهروان فدخلني شك وقلت: قُرّاؤنا وخِيارُنا نقتلهُم!؟ إِنَّ هذا لأمرُ عظيمٌ. فخرجتُ عُدْوةً أمشي ومعي إداوة ماء حتى برزتُ عنِ (1)

 <sup>(</sup>١) المودون: القصير العنق والالواح واليدين الناقص الخلق الضيق المنكبين و القاموس
 ودن ـ ٤: ٢٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش،: عن قميصه.

<sup>(</sup>٣) السلعة: هي غدة تظهر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت «النهاية ٢:٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) في دم، وهامش دش، انجذبت.

<sup>(</sup>٥) اشار الى نحوه ابويعلى في مسئده ١: ٣٧١، ٢١،٣٧٤، وابن ابي الحديد في شرح النهج ٢: ٢٧٦، ونقله المجلسي في البحار ٤١: ٣/٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) في دم، وهامش دش، صن.

الصَّفوف، فركَزتُ رُعي ووضعتُ تُرْسي إليه واستترتُ منَ الشَّمس ، فإنَّ لَجَالسٌ حتَّى وردَ على أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فقالَ لي: «يا أخا الأَزْد"، أمعَكَ طَهورٌ؟» قلتُ: نعم، فناولتُه الإداوة، فمضى حتَّى لم أَرَهُ ثمَّ أقبلَ وقد تَطَهَّرَ فَجَلَسَ في ظِللً التُّرْس ، فإذا فارسُ يَسالُ عنه، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ هذا فارسُ يُريدُكَ، قالَ: «فاشِرْ إليه» فأشرتُ إليه فجاءَ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ قد عبرَ القومُ وقد قطعوا النّهرَ، فقالَ: «كلّا ما عبروا» قالَ: بلى واللهِ لقد فعلوا، قالَ: «كلّا ما فعلوا» قالَ: فإنّه لكذلكَ إذ قالَ: واللهِ ما جئتُكَ حتَّى رأيتُ السرّاياتِ في ذلكَ الجانبِ والأَثقالَ، قالَ: «واللهِ ما فعلوا» وإنّه لمصرعُهم ومُهراقُ دمائهم» ثمّ نهضَ ونهضتُ قالَ: «واللهِ ما فعلوا، وإنّه لمصرعُهم ومُهراقُ دمائهم» ثمّ نهضَ ونهضتُ معه.

فقلتُ في نفسي: الحمدُ للهِ الّذي بصّرني هذا الرّجلَ، وعرّفني أمرَه، هذا أحدُ رجلينِ: إمّا رجلُ كذّابُ جريء أو على بينةٍ من ربّه وعهدٍ من نبيّه، اللّهم إنّي أعطيك عهداً تسالني عنه يوم القيامة، إن أنا وجدتُ القوم قد عبروا أن أكون أوّل من يُقاتلُه وأوّل من يَطعنُ بالرّمح في عينه، وإنْ كانوا لم يَعبرُوا (أنْ أُقيمَ) على المناجزة والقتال فدُفِعنا إلى الصّفوفِ فرَجَدْنا الرّاياتِ والأَثقالَ كما هي، قالَ: فأخذَ بقَفايَ ودَفعني ثمّ قالَ: وبا أخا الأزّد من الرّمني المؤمنين، قالَ: وفشلُكُ

<sup>(</sup>١) في وم، وهـامش وش،: أزد.

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و دم، نسخة ثانية: ان أُتِمَّ، وفي متن وش، هكذا: أَثِمَّ ، واثبتنا ما في نسخة دم، ونسخة من هامش وش،

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، نسخة اخرى: اخسا أزد.

بعدوُّكَ، فقتلتُ رجلًا، ثم قتلتُ آخرَ، ثمّ اختلفتُ أنا ورجلُ آخرُ أَضرِبُهُ ويَضرِبُني فَوَقَعْنا جميعاً، فاحتملني أصحابي فأفقتُ حينَ أَفقتُ وقد فَرغَ القومُ (١).

وهذا حديث مشهور شائع بين نقلة الآثار، وقد أخبر به الرجل عن نفسه في عهد أمير المؤمنين عليه السلام وبعده، فلم يدفعه عنه دافع ولا أنكر صدقه فيه مُنكِر، وفيه إخبار بالغيب، وإبانة عن علم الضمير ومعرفة ما في النفوس، والآية باهرة فيه لا يُعادِلُما إلا ما ساواها في معناها من عظيم المعجز وجليل البرهان.

## فصل

ومن ذلك ما تواترت به الروايات من نعيه عليه السلام نفسه قبل وفاتِه، والخبرِ عن الحادثِ في قتلِه، وأنه يَخرجُ من الدُّنيا شهيداً بضربةٍ في رأسه يَخضِب دمُها لحيتَه، فكانَ الأُمرُ في ذلك كما قالَ.

فمنَ اللفظِ الَّذي رواه الرواة في ذلكَ قولُه عليهِ السَّلامُ: «واللهِ لتُخْضَبَنَّ هـذهِ من هذا» ووضع يـدَه على رأْسِه ولحيتهِ (٢).

وقولهُ عليهِ السَّلامُ: «واللهِ لَيَخْضِبَنُّها من فوقِها» وأُوماً إلى شيبتهِ «ما

<sup>(</sup>۱) الكافي ۱: ۲/۲۸۰ نحوه، وكذا كنز العهال ۱۱: ۲۸۹ عن الطبراني في الوسيط، وابن ابي الحديد في شرح النهج ۲: ۲۷۱، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ۲/۲۸٤. (۲) الطبقات الكبرى ۳: ۳۶، الغارات ۲: ٤٤٣، الكنى للدولابي: ۱٤٣، الاستيعاب ۳: ۲۰

يَحِيسُ أَشقاها!؟٥(١).

وقولُه عليهِ السّلامُ: «ما يَمنعُ أَشقاها أَن يَخضِبَها من فوقها بدم ؟! (٢).

وقولُه عليهِ السّلامُ: «أَتاكم شهرُ رمضانَ، وهو سيّدُ الشّهور، وأوّلُ السّنةِ، وفيه تَدورُ رَحَى السّلطانِ، ألا وإنّكم حاجُوا العام صفّاً واحداً، وآية ذلك أنّي لستُ فيكم، فكانَ أصحابُه يقولونَ: إنّه يَنعى إلينا نفسه (٢)، فضرُبَ عليهِ السّلامُ في ليلةِ تسعَ عَشرةَ، ومضىٰ في ليلةِ إحدى وعشرينَ من ذلكَ الشّهر.

ومنها ما رواه النَّقاتُ عنه: أنَّه كانَ يُفطِرُ في هذا الشَّهرِ ليلةً عندَ الحسن، وليلةً عندَ ابنِ عبّاس (أ)، لا يَزيدُ على الحسن، وليلةً عندَ ابنِ عبّاس عبّا السلامُ - في ثلاثِ لَقَم، فقالَ له أحدُ ولديه - الحسنُ أو الحسينُ عليها السلامُ - في ذلك، فقالَ: «يا بُنيَّ، يأتي أمرُ اللهِ وأنا خميص، إنّما هي ليلةً أو ليلتانِ فأصيبَ منَ الليل (٥).

ومنها ما رواه أصحابُ الآثارِ: أنَّ الجَعْدَ بنَ بَعْجَهْ(١) \_ رجلًا منَ

(١) الغارات ٢: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الغارات ١: ٣٠، الاستيعاب ٣: ٦١.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ١٩٣/٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، و وم، نسخة اخرى: عبدالله بن جعفر. وهو الاولى، انظر اواثل الارشاد.

<sup>(</sup>٥) اخرجه الخوارزمي في المناقب: ٣٩٢/ ٤١٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٤: ٣٥، وابن الصباغ في الفصول المهمة: ١٣٩، وانظر مصادر أخرى في أوائل الكتاب في فصل آخر من الاخبار التي جاءت بنعيه.

<sup>(</sup>٦) في وش، و وم،: نعجة، وفي هامشها: بعجة وليس منهم نعجة.

اخباره عليه السلام بالغائبات ...... ٢٢١ ... ٢٢١

الخوارج - قبالَ لأميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: اتّقِ اللهَ - يا عليُ - فإنّك ميّت، فقبالَ أميرُ المؤمنينَ: «بل واللهِ مقتولٌ قتلًا، ضربةً على (هذا وتخضبُ هذه)(۱) - ووضعَ يَده على رأسِه ولحيتِه - عهد معهودٌ وقد خابَ منِ افترى»(۱).

وقولُه عليهِ السّلامُ في الليلة التي ضربَه الشِّقيُّ في آخرِها، وقد توجّه إلى السمسجدِ فصاحَ الإوزُّ في وجهِه فطردهنَّ النّاسُ عنه، فقالَ: «اتركوهنَّ فإنهن نَوائحُ»(٣).

## فصل

ومن ذلك ما رواه الوليد بنُ الحارثِ وغيرُه عن رجالهِم : أَنَّ أُميرَ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ لمّا بَلَغَه ما صَنَعَه بُسرُ بنُ أَرطاة باليّمَنِ قالَ : «اللّهم إنّ بُسْراً بلغ دينه بالدُّنيا، فاسلُبه عقله، ولا تُبقِ له من دينهِ ما يَستوجبُ به عليكَ رحمتك ، فبقي بُسْرُ حتى اختلط، فكانَ يدعو بالسّيف، فاتَّخِذَ له سيف من خشب، فكانَ يضربُ به حتى يُغشى عليه، فإذا أَفاقَ قالَ : السيف

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، عنده تَخْضِبُ هنده.

<sup>(</sup>٢) رواه الشقفي في الغارات ١: ١٠٨، والحاكسم في المستدرك على الصحيحين ٣: ١٤٣، وابن عساكسر في تاريخ دمشق ـ ترجمة امير المؤمنين عليه السلام ـ ٣: ١٣٦٤/٢٧٨، وابن الجوزي في تذكرة المخواص: ١٥٨، والطبري في ذخائر العقبى: ١١٢، وذكره الطيالسي في مسنده: ٢٣، قائسلاً: جاء رأس الخوارج الى على.

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن الأثير في أسد الخابة ٤: ٣٦، وابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٦٢، وابن الجوزي في تذكرة الخواص: ١٦٢، وابن الصباغ في الفصول المهمة: ١٣٩.

السيّف، فيُدفَعُ إليه فيضربُ به، فلم يَزَلْ ذلكُ دأبه حتى ماتَ(١).

ومن ذلكَ ما استفاضَ عنه عليه السلامُ من قوله: وإنّكم ستُعرَضُونَ من بعدي على سَبّي فسبّوني، فإنْ عُرِضَ عليكُمُ البراءةُ مني فلا تَبرّؤوا(١) مني فإنّ على الإسلام ، فمن عُرِضَ عليه البراءةُ منّي فليَمْدُدْ عُنقه، فإنْ تبرّأ مني فلا دُنياً له ولا آخرة ، فكانَ الأمرُ في ذلك كما قال.

ومن ذلك ما رَوَوْه أيضاً عنه عليه السلامُ من قوله: وأيّها النّاسُ، إنّ دَعَوْتُكم إلى الحقّ فتَلَوّيتُم عليّ، وضرَبْتُكم بالدُّرَةِ (٦) فأعْيَيْتُمُوني؛ أمَا إنّه سيَلِيْكم بعدي وُلاةً لا يَرْضَوْنَ منكم بهذا حتّى يُعَذّبوكم بالسّياطِ وبالحديدِ، إنّه من عَذّبَ النّاسَ في الدُّنيا عَذّبَه الله في الآخرةِ، وآيةُ ذلكَ أَنْ يأتيكم صاحبُ اليَمنِ حتى يحُلَّ بين أظهرِكم، فيأخذ العُمّالَ وعُمّالَ العُمّالِ ، رجل يُقالُ له يُوسُفُ بنُ عُمَر، (١) فكانَ الأمرُ في ذلكَ كما قالَ.

ومن ذلك ما رواه العلماء: أنَّ جُويْرِيةَ بنَ مُسْهِرٍ وقفَ على بابِ الفَصْرِ فقال: أينَ أُمبُر المؤمنين؟ فقيلَ له: نائمٌ، فنادى: أيّها النّائمُ الستيقظ، فَوَالّذي نفسي بيدِه، لَتُضْرَبَنُ ضربةً على رأْسِكَ تُخْضَبُ منها لحيتُك، كما أخبرتنا بذلك من قبل. فسمعَه أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ

<sup>(</sup>١) روى الشقفي في الغارات ٢: ١٤٠ و٦٤٠ نحوه، وكذا ابن ابي الحديد في شرح النهج ال ١٩/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، تتبرؤوا.

<sup>(</sup>٣) الدرّة: التي يضرب بها والصحاح - درر - ٢: ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابن ابي الحديد في شرح النهج ٢: ٣٠٦، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ٤/٢٨٥.

فنادى: «أَقبِلْ يا جويرية حتى أُحدُّنكَ بحديثِكَ » فأَقبَلَ، فقالَ: « وأَنتَ واللّذي نفسي بيدِه لَ لَتُعْتَلَنَ إِلَى العُتُلِ الرّنيم ، ولَيَقْطَعَنَ يدَكَ ورِجلَك، ثمّ لَيَصْلَبَنَكَ تبحت جذع كافرٍ » فمضى على ذلكَ الدّهرُ حتى وُلِيَ زيادُ في أيّام معاوية ، فقطع يدَه ورجلَه ثمّ صلبَه إلى جذع ابنِ مُكَعْبَرٍ (١) ، وكان جذع طويلًا فكان تحته (١) .

ومن ذلك ما رَوَوْه: أَنَّ مِيْثَمَ (٣) التَّهَارَ كَانَ عبداً لامرأةٍ من بني أسدٍ، فاشتراه أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ منها وأعتقه وقالَ له: «ما اسمُك؟» قالَ: سالِمٌ، قال: «أخبرَني رسولُ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ أَنَّ اسمَكَ الّذي سمّاكَ به أَبوَاكَ في العَجم مِيْثَم» قالَ: صَدَقَ اللهُ ورسولُه وصَدَقْتَ يا أميرَ المؤمنينَ، واللهِ إنّه لاسمي، قالَ: «فارجِعْ إلى اسمِكَ الّذي سمّاكَ به رسولَ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ ودَعْ سالِمً» فرجع إلى اسمِكَ الّذي سمّاكَ به رسولَ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ ودَعْ سالِمً» فرجع إلى ميْثَم واكتنى بأبي سالِم.

فقالَ له علي عليهِ السّلامُ ذاتَ يوم : «إِنَّكَ تُؤخَذُ بعدي فَتُصْلَب وتُصْطُعَن بحَرْبةٍ، فإذا كانَ اليومُ الثالثُ ابتدرَ مَنْخِراكَ وفَمُكَ دماً فيَخْضِبُ لحيتَك، فانتظرْ ذلكَ الخِضاب، وتُصْلَبُ على باب دارِ عَمْرو ابن حُرَيْثٍ عاشِر عَشْرةٍ أنتَ أقصرُهم خَشَبَةً وأقربُهم مِنَ المَطْهَرةِ (أ)، وامض حتى أُريَكَ النّخلة التي تُصْلَبُ على جذْعِها ، فأراه إيّاها.

فكان مِيْمُم يأتيها فيصلِّي عندُها ويقولُ: بوركتِ من نخلةٍ، لكِ

<sup>(</sup>۱) في هامش وش، و دم،: معكبر.

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن ابي الحديد في شرح النهج ٢: ٢٩١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١١/١٤٨ : ٨

<sup>(</sup>٣) في دم ، : ميثماً .

<sup>(</sup>٤) المطهــرة: اناء يتطــهر به وتــزال به الأقــذار «مجــمع البــحرين ــ طهــر ــ ٣: ٣٨٧.

خُلِقْتُ ولِي غُذَيْتِ. ولم يَزَلْ يَتعاهَدُها حتَى قُطِعَتْ وحتَى عرفَ المَوضع الّذي يُصْلَبُ عليها (١) بالكُوفةِ. قالَ: وكانَ يَلقى عَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ فيقول له: إنّي مُجاوِدُكَ فأحسِنْ جواري، فيقولُ له عَمْرُو: أَتُريدُ أَن تَسْتَرِيَ دارَ ابنِ حكيم ؟ وهو لا يَعلمُ ما يُسريدُ.

وحَج في السّنةِ التي قُتِلَ فيها فدخلَ على أُمَّ سَلَمَة رضيَ الله عنها فقالت: مَنْ أَنت؟ قال: أَنا مِيْثَم، قالت: واللهِ لَربّا سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ يُوْصِي بِكَ عليّاً في جَوْفِ الليل. فسألَما عنِ الحُسينِ، قالت: هو في حائطٍ له، قالَ: أخبريهِ أنّي قد أُحبَبْتُ السّلامَ عليه، ونحنُ مُلتَقُونَ عندَ ربّ العالَمِينَ إِنْ شاءَ الله. فدَعَتْ له بطيبٍ فطيبتْ طيبتُه، وقالتْ له: أمّا إنها ستُخضَبُ بدم.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٢) في وم، وهامش وش، ألجسم.

بالمُختارِليقتلَه طلعَبَرِيْدُ بكتابِ يَزِيْدَ إِلَى عُبَيْدِاللهِ يَاْمُوهُ بِتَخلِيةِ سبيلهِ فخلاه، وأُمرَ بمِيْثُمَ أَنْ يُصلَب، فأخرِجَ فقالَ له رجلٌ لَقِيَه: ما كانَ أغناك عن هذا يا مِيْثُمُ العَبسَمَ وقالَ وهو يومئ إلى النّخلة: لها خُلِقْتُ ولي غُذّيَتْ، فلمّا رُفعَ على الخَشْبةِ اجتمعَ النّاسُ حوله على بابِ عَمْرو بنِ حُرَيْثٍ. قالَ عَمْرُو: قد كانَ واللهِ يقولُ: إِنّي بُحاوِرُكَ. فلمّا صُلِبَ أُمرَ جاريتَه بكنس تحت خَشَبتهِ ورشّه وتجميره، فجعلَ مِيْثَم يُحدّثُ بفضائل بني هاشِم، فقيلَ لابنِ زِيادٍ : قد فَضَحَكم هذا العَبْد، مَشْقَلُ مِيْثَم رحمة فقالَ : ألجموه، فكانَ أوّلَ خلقِ اللهِ أَلجمَ في الإسلام. وكانَ مَقْتَلُ مِيْثَم رحمة اللهِ عليه قبلَ قُدوم الحسين بنِ عليّ عليهِ السّدلامُ العِراقَ بعشرةِ أيام، فلمّا اللهِ عليه قبلَ قدوم الحسين بنِ عليّ عليهِ السّدلامُ العِراقَ بعشرةِ أيام، فلمّا كانَ يومُ النّالث من صَلبِه، طُعِنَ مِيْشُم بالحَرْبةِ فكبّرَ ثمّ انبعث في آخرِ النّهارِ فمُهُ وأنفُه دماً (۱).

وهـذا من جملةِ الاخبارِ عنِ الغُيوبِ المحفوظةِ عن أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ، وذِكْرُه شائعٌ والرّوايةُ به بينَ العلماءِ مستفيضةٌ.

# فصل

ومن ذلكَ ما رواه ابنُ عيّاش، عن مُجالدٍ، عنِ الشَّعبيّ، عن زيادِ بنِ النَّضرِ الحارثيِّ قال: كنتُ عندَ زيادٍ إذ أُتِيَ برُشَيْدٍ الهَجَريِّ، فقالَ له زيادُ: ما قالَ لك صاحبُكَ \_ يعني عليًا عليهِ السّلامُ \_ إِنَّا فاعلونَ بك؟ قالَ: تَقطَعونَ يديُّ ورجليُّ وتَصلبونني، فقالَ زيادُ: أَمَ واللهِ لاكذَبنَّ حديثَه، خَلُو سبيلَه. فلمًا

<sup>(</sup>١) رجال الكثي ١: ٢٩٣/ ١٣٦/ ١٣٦، الاختصاص: ٧٥، شرح النهج لابن أبي الحديد ٢: ٢٩١، وابن حجر في الاصابة ٣: ٥٠٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ٧/١٢٤.

٣٢٦ ..... الإرشاد/ج١

أُرادَ أَن يَخرِجَ قَالَ زِيادٌ: واللهِ مَا نَجدُ له شَيئاً شرّاً ممّا قالَ صَاحبُه، اقطَعوا يديه ورجليه واصلبوه. فقالَ رُشَيْدٌ: هيهات، قد بقي لي عندَكم شيء أخبرَني به أميرُ المؤمنينَ عليهِ السلامُ؛ قالَ زِيادٌ: اقطَعوا لسانَه، فقال رُشَيْدٌ: الآن واللهِ جاءَ تصديقُ خبر أمير المؤمنينَ عليهِ السّلامُ (۱).

وهـذا حديثٌ قد نقلَه المـؤالفُ والمخـالفُ عن ثِقاتِهم عمّن سمّيناه، واشتهـرَ أُمرهُ عندَ علماءِ الجميع ، وهو من جملةِ ما تقدّمَ ذكرهُ من المعجزاتِ والاخبارِ عن الغُيوب.

## فصل

ومن ذلك ما رواه عبدُ العزيز بن صُهيْب، عن أبي العالِيةِ قال: حدّثني مُزَرَّعُ بنُ عبدِ اللهِ قال: سمعتُ أميرَ المؤمنين عليهِ السّلامُ يقولُ: «أَمَ واللهِ لَيُقْبِلَنَّ جَيْشُ حتّى إذا كانَ بالبَيداءِ(١) خُسِفَ بهم، فقلتُ له: إنّكَ لَتُحدِّثني بالغيب، قالَ: احفَظُ ما أقولُ لك، واللهِ لَيكونَنَ ما خَبَرَني به أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ، ولَيُوْخَذَنَّ رجلُ فلَيُقْتَلَنَّ وليَصْلَبَنَ بين شُرَفِ هذا المسجِدِ، قلتُ: إنّكَ لَتُحدِّثني بالغيب، قالَ: حدِّثني النَّقةُ المأمونُ على بن أبي طالبِ عليهِ السّلامُ (١).

<sup>(</sup>١) شرح النسهج لابس ابي الحديد ٢: ٢٩٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) البيداء: اسم لارض ملساء بين مكة والمدينة وهي الى مكة اقرب. «معجم البلدان ١: ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) شـرح ابن ابي الحـديد ٢ : ٢٩٤، ونقله العــلامة المجلــي في البحار ٤١ : ٢٨٥/٥.

قَالَ أَبُو العَالِية : فَمَا أَتَتْ عَلَيْنَا جُمْعَةٌ حَتَّى أُخِذَ مُزَرَّعٌ فَقُتِلَ وَصُلِبَ بينَ الشُّرِفتين؛ قَالَ : وقد كَانَ حدّثني بثالثةٍ فنَسِيْتُها.

#### فصـل

ومن ذلك ما رواه جَرِيْرٌ عنِ المُغِيرة قالَ: لمّا وُلِّيَ الحَجّاءُ طلبَ كُمنْلَ بنَ زيادٍ فهربَ منه، فحرمَ قومه عطاءهم، فلمّا رأى كُمنْل ذلك قالَ: أنا شيخُ كبيرٌ قد نَفِدَ عُمري، لا ينبغي أن أحرِمَ قومي عطبّاتهم، فخرجَ فدفعَ بيدِه إلى الحَجّاجِ، فلمّا رآه قالَ له: لقد كنتُ أُحِبُ أن أَجِدَ عليكَ سبيلًا، فقالَ له كُمنْل: لا تَصْرِفْ (۱) عليّ أنيابكَ ولا تَهَدّمُ عليّ أنيابكَ ولا تَهَدّمُ عليّ أنيابكَ ولا تَهَدّمُ علي أن فواللهِ ما بقي من عُمري إلّا مشلُ كَواسِل (۱) الغبار، فاقض ما انت قاض فإن الموعدالله وبعد القتل الحساب، ولقد خَبّرني أُميرُ المؤمنينَ علي بنُ أبي طالب عليه السّلامُ أنّكَ قاتِلي؛ قالَ: فقالَ له المحجّاجُ: الحجّةُ عليكَ إذنْ، فقالَ كُمنْل: ذاكَ إن كانَ القضاءُ المحجّاجُ: الحجّةُ عليكَ إذنْ، فقالَ كُمنْل: ذاكَ إن كانَ القضاءُ المنسربوا عُنقَه، السّد، قالَ: بلى قد كنتَ فيمنْ قتلَ عُثْمانَ بنَ عَفّان، اضربوا عُنقَه، فضُرنَتْ عُنقُه، ...

<sup>(</sup>۱) الصريف: صوت الأنياب، وهو كناية عن التهديد ولسان العرب وصرف . ٩: 191.

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ش، و دم): تهدم عليه: اذا اشتد غضبه عليه، انظر والصحاح ـ هدم ـ
 ۲۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دم، : كأنها بقايا الغبار التي كسلت عن أواثله .

<sup>(</sup>٤) الاصابة ٣: ٣١٨، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ١٢/١٤٨.

وهـذا ـ أيضاً ـ خَبرُ رواه نَقَلَةُ العَامَّةِ عن ثِقاتِهم، وشارَكَهم في نقلِه الخاصَّةُ، ومَضمونُه من بابِ ما ذكرناه من المعجزاتِ والبراهينِ البيَّناتِ.

## فصل

ومن ذلك ما رواه أصحابُ السّيرة من طرق نختلفة : أنّ الحجّاجَ بنَ يوسفَ الثّقفيّ قالَ ذاتَ يوم : أحبُ أن أصيب رجلًا من أصحاب أي تُواب فأتقرّب إلى الله بدمه!! فتيلَ له : ما نعلمُ أحداً كانَ أطولَ صحبةً لأي تراب من قَنْبَر مولاه ، فبعث في طلبه فأيّ به فقالَ له : أنت قَنْبَر؟ قالَ : نعم ، قال : مولى عليٌ بن أبي طالب؟ فقالَ : الله مولايَ ، وأميرُ المؤمنينَ عليٌ وليُ نا نعميّ ، قالَ : ابراً من دينه ، قالَ : فإذا بَرِئتُ من دينه تَدُلُني على دينٍ غيرِه أفضلَ منه؟ فقالَ : إني قالُ : فإذا بَرِئتُ من دينه تَدُلُني على دينٍ غيرِه أفضلَ منه؟ فقالَ : إني قالُ : فاختر أي قتلة أحب إليك ، قال : قدصيرتُ ذلك إليك ، قال : وليم؟ قالَ : لأنّك لا تقتلني قتلة إلا قتلتك مشلها ، ولقد خبَّرني أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ أنّ منيّتي (٢) تكونُ ذبحاً ظلماً بغيرِ حقٍ ، قال : فأمرَ به فذُبحَ (٢).

وهذا أيضاً منَ الأخبارِ التي صحّت عن أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بالغيب، وحصلتْ في باب المعجزِ القاهرِ والدّليلِ الباهرِ، والعلم

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، صولى.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش، : ميتتي.

<sup>(</sup>٣) نقله العلامة المجلسي في البحار ٤٢: ١٢٦.

إخباره عليه السلام بالغائبات وراية جيش ابن سعد ٢٢٩ . . . . . . . . . ٢٣٩ الخباره عليه الله به حُجَجَه من أنبيائه ورُسُلِه وأوصيائه عليهم السّلام، وهو لاحق بما قدّمناه.

#### فصل

ومن ذلك ما رواه الحسن بن عجبوب، عن ثابت التّمالِيّ، عن أبي السحاق السّبِيعي، عن سُويْدِ بنِ غَفَلة : أنَّ رجلًا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بوادي القسرى، فرأيت خالد بن عُرفُطة قد مات بها فاستغفِر له، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «مَه، إنّه لم يَمُتْ ولا يموتُ حتّى يقود جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب بنُ حِمانٍ» فقام رجل من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، والله إني لك شيعة، وإني لك مُحبّ، قال: «ومن بنا أمير المؤمنين، والله إني لك شيعة، وإني لك مُحبّ، قال: «ومن بنا حبيب بنُ حِمانٍ» قال: «إيّاك أن تحمِلها، ولتَحمِلنها فتدخل بها من هذا الباب، وأوماً بيدِه إلى باب الفِيل.

فلم مضى أمير المؤمنين عليه السلام وقضى الحسن بن علي من بعده، وكان من أمر الحسين بن علي عليها السلام ومن ظهوره ما كأن ، بعث ابن زياد بعمر بن سعد إلى الحسين بن علي عليها السلام وجعل خالد ابن عُرفُطَة على مقدّمته ، وحبيب بن حِمازٍ صاحب رايته ، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل (١).

<sup>(</sup>١) شرح ابن ابي الحديد ٢: ٢٨٦، والمصنف في الاختصاص: ٧٨٠، وذكره ابو الفرج في مقاتل الطالبيين: ٧١، والـصفار في بصائر الـدرجات: ١١/٣١٨، والخصيبي في الهـداية

۲۳۰ ..... الإرشاد/ج۱

وهـذا ـ أيضاً ـ خبرٌ مُستفيضٌ لا يَتناكرُه أهـلُ العلـمِ الـرُّواةُ للآثـارِ، وهو منتشرٌ في أهـلِ الكوفةِ، ظاهـرٌ في جماعتِهم لا يتناكـرُه منهم اثنـانِ، وهو من المعجـزِ الّـذي بيّناه.

# فصل

ومن ذلكَ ما رواه زكريًا بن يَحيى القطّان، عن فُضيل بن الزَّبير، عن أبي الحكم قال: سمعتُ مَشيختَنا وعلماءَنا يقولونَ: خطبَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالب عليهِ السّلامُ فقالَ في خطبيّه: «سلوني قبلَ أن تُفقِدوني ، فواللهِ لا تَسألوني عن فئةٍ تُضِلً مائةً وتهدي مائةً إلّا نَبْأَتُكم بناعقِها وسائقِها إلى يدوم القيامةِ»(١).

فقامَ إليه رجسلٌ فقالَ: أخبِرْنِ كم في رأسي ولحيتي من طاقةِ شَعبرِ. فقامَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ وقالَ: «واللهِ لقد حدَّثَنِي خليلي رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ بها سَأَلْتَ عنه، وإنّ على كلَّ طاقةِ شَعبرٍ في رأسِكَ مَلَكاً يَلعنك، وعلى كلِّ طاقةِ شَعبرٍ في لحيتِكَ شيطاناً يَستفِزُك، وإنّ في بيتِكَ لَسخُلاً أَن يقتلُ ابنَ رسول ِ اللهِ، وآيةُ ذلكَ مِصداقُ ما وإنّ في بيتِكَ لَسخُلاً أَن يقتلُ ابنَ رسول ِ اللهِ، وآيةُ ذلكَ مِصداقُ ما

<sup>—</sup> الكبرى: ١٦١، ونقله العلامه المجلسي في البحار ٤٤: ٢٢/٢٦٠.

<sup>(</sup>١) لقد ثبت عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله وسلوني قبل ان تفقدوني. . . ، ونقلتها معظم المصادر التاريخية وبأسانيد صحيحة ومتعددة لا يرقى اليها الشك، وللاطلاع على ذلك انظر. والعدير ٦: ١٩٣ ـ ١٩٤ و٧: ١٠٧ ـ ١٠٨».

<sup>(</sup>٢) السخل: الولمد دمجمع البحرين ـ سخل ـ ٥: ٣٩٤ وفي هامش دش: السخل: المولود يجببه الى ابويه.

خبّرتُكَ به، ولولا أنّ الذي سألتَ عنه يَعسرُ برهانهُ لأخبرتُكَ به، ولكنْ آيةُ ذلكَ ما نبّأتُ به عن لعنتِكَ وسَخْلِكَ الملعونِ، وكان ابنُه في ذلكَ الوقتِ صبيّاً صغيراً يَجبو<sup>(۱)</sup> فلمّاكانَ من أمرِ الحسينِ عليهِ السّلامُ ما كانَ تولّى قَتْلَه، وكانَ الأمرُ كها قالَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ (۱).

#### **نص**ـل

<sup>(</sup>۱) اختلفت الروايات والمصادر في من تولى قتل الحسين عليه السلام هل كان شمر بن ذي الجوشن الضبابي، أو سنان بن أنس الأصبحي، فالسائل عن شعر رأسه ولحيته أبو احد هذين، وأما عمر بن سعد بن ابي وقاص فقيل انه ولد في عصر النبي صلّ الله عليه وآله، وعده ابن فتحون في الصحابة، وقيل ولد عام مات عمر بن الخطاب، ومهما كان لم يكن آنذاك صبياً يجبو.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن ابي الحديد ٢: ٢٨٦ و١٠: ١٤، وأخرج نحوه بسند آخر ابن قولويه في كامل الزيارة: ٧٤، والصدوق في اماليه: ١/١١٥، ومرسلاً ذكره الشريف الرضي في خصائص الأثمة عليهم السلام: ٦٢، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٤: ٧/٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) في دم، وهامش وش، ذات يسوم.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ابي الحديد ١٠: ١٥، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٤: ٢٦٢/١٨.

٣٣٢ ..... الإرشاد/ج١

وهــذا ـ أيضــاً ـ لاحــقُ بها قدّمنــا ذِكْــرَه منَ الانبـاءِ بالغُيــوبِ والأعــلامِ القاهرِة للقُلــوبِ.

## فصل

ومن ذلك ما رواه عُثمانُ بنُ عيسى العامريّ، عن جابرِ بنِ الحُرِّ، عن جُويرية بن مُسْهِرِ العبديِّ قالَ: لمّا توجّهنا مع أميرِ المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب عليهِ السّلامُ إلى صِفِّينَ فَبلَغْنَا طُفوفَ كربلاءَ وقفَ عليهِ السّلامُ ناحيةً منَ العسكر، ثمّ نظر يميناً وشهالاً واستعبر ثمّ قالَ: «هذا واللهِ من العسكر، ثمّ نظر يميناً وشهالاً واستعبر ثمّ قالَ: «هذا واللهِ مناخُ ركابهم ومَوضعُ مَنِيَّتِهم» فقيلَ له: يا أميرَ المؤمنينَ، ما هذا الموضعُ؟ قالَ: «هذا كربلاءُ، يُقتلُ فيه قومٌ يَدخلونَ الجنّة بغيرِ حساب، ثمّ سارَ.

فك ان النَّاسُ لا يَعرفونَ تأويلَ ما قالَ حتَّى كانَ من أُمرِ أَبِي عبدِاللهِ الحسينِ بنِ عليِّ عليها السّلامُ وأصحابِه بالطُّفُ ما كانَ، فعَرفَ حينتُ فِي من سَمِعَ مقالَه مِصداقَ الخبرِ فيها أنبأهم به (١).

وكانَ ذلكَ من علم الغيبِ والخبرِ بالكائنِ قبلَ كونه، وهو المعجزُ الظّاهرُ والعَلَمُ الباهرُ حسبَ ما ذكرْناه.

والأخبارُ في هـذا المعنى يَطـولُ بها الـشَـرحُ، وفيها أَثبتنـاه مـنها كـفايةً فيها قَـصَـدْناه.

<sup>(</sup>١) وأشار الى الواقعة نصر بن مزاحم في وقعة صفين: ١٤٠ - ١٤١، والصدوق في أماليه: ٢/١١٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ٦/٢٨٦.

# فصل آخر

ومن أعلامِ عليه السلامُ الباهرةِ ما أبانَ الله تعالى به منَ القدرةِ، وخصَّه به منَ القوّةِ، وخرق العادة بالأعجوبةِ فيه.

فمن ذلك ما جاءت به الآثارُ وتظاهرتُ به الأخبارُ، واتّفقَ عليه العلماءُ، وسَلّمَ له المخالفُ والمؤالفُ من قصّةِ خَيْبَرَ وقلع أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بابَ الحصنِ بيدِه، ودَحُوه به على الأرض ، وكانَ من التُقل بحيثُ لا يَحملهُ أقل من خمسينَ رجلاً.

وقد ذكر ذلك عبد الله بن أحمد بن حُنبل، فيها رواه عن مشيختهِ فقال: حدّثنا إسراهيم بن فقال: حدّثنا إسراهيم بن أسحاق القاضي قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد، عن حَرَام، عن أبي عَتِيْق، عن ابني جابِر، عن جابِر، أن النّبي صلّى الله عليه وآله دَفَعَ الرّاية إلى علي بن أبي طالب عليه السّلام في يسوم خيبر بعد أن دعا له، فجعلَ علي عليه السّلام يسرع المسيرع المسيرع المسيرع المسيرع المسيرة المسيرة المسيرة المسترع المسيرة المسترع المسترع المسترع الله علي المستحون رجالاً وكان فاجتذب بابه فألقاه بالأرض ، ثم اجتمع عليه منا سبعون رجالاً وكان جَهدهم أن أعادوا الباب ".

وهذا عمّا خصَّه الله تعالى به منَ القوّةِ، وخَرَقَ به العادةَ، وجعلَه عَلَماً مُعجزاً كما قدّمناه.

<sup>(</sup>١) في وم، وهامش وش، السبير.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث فتع خيسر في تاريخ دمشق ١: ١٧٤ ـ ٢٤٨.

٣٣٤ ..... الإرشاد/ج١

#### **ن**صــل

ومن ذلكَ ما رواه أهلُ السِّيرة، واشتهرَ الخبرُبه عند(١) العامّة والخياصّة، حتَّى نَظَمَتُه (٢) الشُّعَراءُ، وخَطَبَتْ (٣) به البُلَغاءُ، ورواه الفُقَهاءُ والعُلَماء، من حديثِ الرّاهب بأرض كربلاء والصّخرةِ، وشُهرتُه تُغنى عن تكلُّف إيراد الاسناد له. وذلك أنَّ الجهاعة رَوَتْ: أنَّ أميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالب عليهِ السّلامُ لمّا توجّه إلى صِفْيْنَ، لَجِقَ أصحابَه عطشُ شديدٌ ونَفِدَ ما كانَ معَهم منَ الماءِ، فأخذوا يميناً وشمالًا يَلتمسونَ الماءَ فلم يجدوا له أثراً، فعَدَلَ بهم أميرُ المؤمنينَ عن الجادّة وسارَ قليلًا فَلاحَ لهم دَيْسٌ في وَسَطِ البَرِّيَّة فسارَ بهم نحوه، حتَّى إذا صارَ في فنائه أُمرَ مَنْ نادى ساكِنَه بالاطِّلاع إليهم فنادَوْه فاطَّلعَ، فقالَ له أميرُ المؤمنينَ عليه السّلامُ: «هل قُرْبَ قائمكَ هذا ماءٌ يَتَغَوَّثُ به هؤلاءِ القومُ؟» فقالَ: هَيْهَاتَ، بيني وبينَ الماءِ أكشرُ من فَرْسَخَيْن، وما بالقُرْب مني شيءُ من الماءِ، ولـولا أنّني أوتى بماءٍ يَكفيني كـلّ شهرٍ على التّقتيرِ لَتَلفْتُ عَطَشاً.

فقالَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ: «أَسَمِعْتُم ما قالَ الرّاهب؟» قالوا: نعم، أَفَتَأْمُرُنا بِالْسِيْرِ إِلَى حيثُ أوماً إليه لَعَلَنا نُدرِكُ الماءَ وبنا

<sup>(</sup>١) في اشه: في.

<sup>(</sup>٢) في هامش «ش»: نظمـــه.

<sup>(</sup>٣) في هامش «ش»: حبضب

قَـوَّةُ؟ فقـالَ أُميـرُ المؤمنينَ عليه الـسّـلامُ: «لا حاجـةَ بكم إلى ذلكَ» ولَوَى عُنقَ بغلتِه نحوَ القِبلةِ وأشارَ لهم إلى مكانِ يَقربُ منَ الدَّيْرِ فقالَ: «اكشفوا الأرضَ في هذا المكان» فعَـدَلَ جماعةً منهم إلى الموضع فكشفوه بالمساحى، فظهرتُ (١) لهم صخرة عظيمة تلمع، فقالوا: يا أمير المؤمنينَ، هنا صحرةً لا تَعملُ فيها المساحى، فقالَ لهم: «إِنَّ هذهِ الصَّخرة على الماءِ فإنْ زالتْ عن موضعِها وَجَدْتُم الماء، فاجتَهدوا في قَلْبها» فاجتمع القوم ورامُوا تحريكها فلم يجدُوا إلى ذلك سبيلًا واستصعبتْ عليهم. فلمّا رآهم عليهِ السّلامُ قدِ اجتمعوا وبندلوا الجهد في قلع الصّخرة فاستصعبت (١) عليهم، لوى عليهِ السّلامُ رجْلَه عن سَرْجه حتى صارَ على الأرض، ثم خسرَ عن ذِراعيه ووَضعَ أصابعَه تحت جانب الصّخرة فحرّكها، ثمّ قلّعها بيده ودَحا بها أَذرُعا كثيرة ، فلمّا زالتْ عن مكانها ظهرَ لهم بَياضُ الماءِ، فتَبادَروا إليه فشربوا منه، فكان أعذَب ماءٍ شُربوا منه في سَفرهم وأبردَه وأصفاه، فقالَ لهم: «تَزوَّدوا وارتَوُوا» ففعلوا ذلك .

ثمّ جاءً إلى الصّخرة فتناولها بيدِه ووضَعَها حيثُ كانت، وأمرَ أَنْ يُعفى أَثْرُها بالتُراب، والرّاهبُ ينظرُ من فوقِ دَيْرِه، فلمّا استوفى عِلْمَ ما جرى نادى: يا مَعْشَرَ النّاسِ أَنْزِلُونِ أَنْزِلُونِ فَاحتالوا في إنزالهِ فوقفَ بين يَدَي أُميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فقالَ له: يا هذا أنتَ نبيً مُرسَلُ؟ قالَ: «لا» قالَ: فمن أنتَ؟

<sup>(</sup>١) في «م، وهامش «ش»: وظهــرت.

<sup>(</sup>۲) في هامش وش، و وم، نسخة: فامتنعت.

قَالَ: ﴿ أَنَا وَصِيُّ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدِ اللهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ۗ قَالَ: السَّط يدَكَ أَسْلِمْ للهِ تباركَ وتعالى على يدِك، فبسط أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ يدَه وقالَ له: «اشهد الشّهادَتَين، فقالَ: أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ وصيُّ رسول ِ اللهِ وأَحَقُّ النَّاسِ بالأَمر من بعدِه. فأخذَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ عليه شرائطَ الإسلام ثمّ قالَ له: «ما الَّـذي دعـاكَ الآنَ إلى الإسلام بعـدَ طــول مُقامِكَ في هـذا الدُّيْر على البخلاف؟، فقالَ: أُخبرُكَ \_ يا أُميرَ المؤمنينَ \_ إِنَّ هذا اللَّهُ يُرَ بُنيَ على طَلَب قالِع هذهِ الصّخرةِ ونُحرجِ الماءِ من تحتِها، وقد مضى عالمً قبلي لم يُدركوا ذلك، وقد رَزَقَنِيه الله عزّ وجلّ ، وإنّا نَجدُ في كتاب من كُتُبنا ونَأْثُرُ عن علمائنا، أنَّ في هذا الصّقع عيناً عليها صخرةً لا يَعرفُ مكانَها إِلَّا نبيُّ أَو وصيُّ نبيٍّ ، وانَّه لا بــدُّ من وليِّ للهِ يَدعــو إِلَى الحـنُّ آيتُهُ معرفة مكانِ هذه الصّخرة وقدرته على قلعها، وإنّ لمّا رَأيتُكَ قد فعلتَ ذلكَ تَحَقَّقْتُ مَا كُنَّا ننتظِرُه وبلَغْتُ الْأَمْنِيَّةَ منه، فأنا اليومَ مُسلم على يبدك ومؤمن بحقَك ومولاك.

فلمّا سَمِعَ ذلكَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بكى حتى اخضَلَتْ لِيهِ مَنَ الدُّموعِ ثمّ قالَ: «الحمدُ للهِ الّذي لم أكن عندَه مَنْسِيًا، الحمدُ للهِ الّذي كُنتُ في كُتُبِه مَذكوراً» ثمّ دعا النّاسَ فقالَ لهم: «اسمَعوا ما يَقولُ أُخوكم هذا المُسلِمُ» فسَمِعُوا مَقالتَه (١)، وكَشُرَ حَمْدُهم للهِ وشُكْرُهم على النّعمةِ الّتي أنعمَ الله بها عليهم في معرفتِهم بحدقً أمير المؤمنينَ عليهِ السّلامُ.

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش وش، مقاله.

ثمّ سارَ عليهِ السّلامُ والرّاهبُ بينَ يديهِ في جملةِ أصحابِه حتّى لَقِي أُهلَ الشّسلم ، فكانَ الرّاهبُ من جملةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ معَه ، فتولَى عليهِ السّلامُ الصّلاةَ عليهِ ودَفنَه وأكثرَ منَ الاستغفارِ له ، وكانَ إذا ذكرَه يقولُ: «ذاكَ مولاي»(١).

وفي هذا الخبرِ ضرُوبٌ منَ المعجزِ: أحدُها: علمُ الغيبِ، والنَّانِ: القوَّةُ الَّتِي خَرَقَ العادةَ بها وتميزَ بخصوصيِّتِها منَ الأَنامِ، معَ ما فيه من ثبوتِ البِشارةِ به في كُتُب اللهِ الأُولَى، وذلكَ مِصداقُ قولهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَ ثَلُهُمْ فِي النَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴾ (٢) وفي ذلكَ يقولُ إسماعيلُ بنُ محمّدِ الجِمْرِيّ في قصيدتِه البائيّة المُذَهبة:

[۱] وَلَقَدُ سَرَى فِيْهَا (يُسَيِّرُ لِللَّهُ) (٢) بَعْدَ العِشَاءِ بِكَرْبَلَا فِي مَوْكِبِ الْهِنَى أَتَى مُتَبَسِّلًا فِي قَائِم أَلْتَقَى قَوَاعِدَهُ بِقَاعٍ عُجْدِبِ الْهُوْشِ الْمُوْشِ الْمُوْشِ الْمُوْشِ الْمُؤْمِنِ أَصْلَعُ الْسَبِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) نقل هذه الحادثة باختلاف في الالفاظ كل من الرضي في خصائص الاثمة: ٥٠، وابن شاذان في فضائله: ١٠٤، والراوندي في الخرائج ١: ٢٧/ ٢٢٢، والطبرسي في اعلام الورى: ١٧٨، وكذلك نقلها نصر بن مزاحم في وقعة صفين: ١٤٤، وعن ابن ابي الحديد في الشرح ٣: ٢٠٤، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ٢١/ ٢٦٠؛ ولمزيد من المصادر انظر احقاق الحق ٨: ٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح ٤٨ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في هامش وش، و دمه: يَسِيرُ بَلَيْلَةِ.

<sup>(</sup>٤) في هامش دش، و دم،: يُلْقَى عَامِرٌ غَيْرٌ.

<sup>(</sup>٥) في ٥ش، الا الرُّحُوشُ.

مَلْسَاءَ تَلْمَعُ كَاللَّجِينُ اللَّذْهَبِ
تَرْوَوْا وَلاَ تَرْوَوْنَ إِنْ لَمْ تُقْلَبِ
عَنْهُمْ مَّمَنَعُ صَعْبَةٍ لَمْ تُرْكَبِ
كَفْ مَتَى تَرُم (١) المُعَالِثَ تَعْلِبِ
عَبْلِ الذِّرَاعِ دَحًا بِهَا فِي مَلْعَبِ
عَذْبَا يَزِيدُ عَلَى الْأَلَدُ الْأَعَذَبِ
عَذْبَا يَزِيدُ عَلَى الْأَلَدُ الْأَعَذَبِ
وَمَضَى فَخِلْتَ مَكَانَهَا لَمْ يُقْرَبِ

<sup>(</sup>۱) في دش، أهوى.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش،: تُردِ.

<sup>(</sup>٣) في دمه: لا.

<sup>(</sup>٤) قال السيد المرتضى - رضي الله عنه - في شرح هذه القصيدة - وقد وزعناه على تسلسل الابيات - قال:

<sup>[</sup>١] السرى: سير الليل كله.

 <sup>[</sup>٣] والمتبتل: الراهب، والقائم: صومعته، والقاع: الارض الحرّة الطين التي لا حزونة فيها
 ولا انهباط، والقاعدة: اساس الجدار وكلّ ما يبنى، والجدب: ضدّ الخصب. ""

<sup>[</sup>٣] ومعنى «يأتيه»: أي يأتي هذا الموضع الذي فيه الراهب، ومعنى [ليس بحيث يلقى] «عامراً»: أنه لا مقيم فيه سوى الوحوش، ويمكن أن يكون مأخوذاً من العمرة التي هي الزيارة، والأصلع الأشيب: هو الراهب.

<sup>[</sup>٤] الماثـل: المنتصب، وشبه الراهب بالنسر لطول عمره، والشظيّة: قطعة من الجبل مفردة. والمرقب: المكان العالي.

<sup>[7]</sup> والنقا: قطعة من الرمل تنقاد محدودبة، والقيّ: الصحراء الواسعة، والسبسب: القفر.

<sup>[</sup>٧] والوعث: الرمل الذي لا يسلك فيه، ومعنى «اجتلى ملساء»: نظر الى صخرة ملساء فتجلت لعينه، ومعنى «تبرق»: تلمع، ووصف اللجين بالمذهب لأنه أشدّ لبريقه ولمعانه.

<sup>[</sup>٩] ومعنى «اعصوصبوا»: اجتمعوا على قلعها وصاروا عصبة واحدة.

<sup>[10]</sup> ومعنى «اهوى لها»: مدّ إليها، والمغالب: الرجل المغالب.

<sup>[11]</sup> والحزور: الغلام المترعرع، والعبل: الغليظ الممتل.

#### **نص**ل

ومن ذلك (ما تَظاهَر بهِ الخبرُ من بعثةِ) (١) رسول ِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ له إلى وادي الجنَّ، وقد أُخبرَه جَبْرئيْلُ عليهِ السِّلامُ بأن طوائف منهم قدِ اجتمعوا لِكَيْدِه، فأغنى عن رسول ِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وكفى الله المؤمنين به كيدهم، ودَفَعهم عن المسلمين بقوّته التي بان بها من جماعتِهم.

فروى عَمدُ بنُ أبي السرِّيّ التَّميميّ، عن أَحمد بن الفَرجِ ، عنِ الحسنِ بنِ موسى النَّهديِّ ، عن أبيهِ ، عن وَبَرَة بن الحارثِ ، عن ابنِ عبّاسٍ رحمةُ اللهِ عليهِ قال: لمَّا خرجَ النَّبيُّ صلّى الله عليهِ وآلهِ إلى بني المُصْطَلِقِ جَنَّب عنِ الطّريقِ ، وأدركه الليلُ فنزلَ بقربِ وادٍ وَعْرٍ ، فلمّا كانَ في آخرِ الليلِ هبطَ عليه جَبْريْلُ عليهِ السّلامُ يُخبرُه أَنَّ طائفةً من كَفَّل لِ

[١٢] والمتسلسل: الماء السلسل في الحلق، ويقال انه البارد أيضاً.

[18] وابن فاطمة: هو أمير المؤمنين عليه السلام. انتهى كلامه رفع الله مقامه، نقله العلامة المجلسي في البحار 81: ٢٦٦\_٢٦٦.

انظر مصادر حديث الراهب في:

وقعة صفين: ١٤٤، امالي الصدوق: ١٥٠، خصائص الأثمة: ٥١، شرح النهج لابن ابي الحديد ٣: ٢٠٤.

وفي المطبوعة زيادة: «وزاد فيها ابن ميمون قوله:

وَأَسَانَ رَاهِ سُهَا سَرِيْرَةَ مُعْدِيدٍ فَيْهَا وآمَنَ بِالْوَصِيِّ الْمُسْجِبِ وَمَصَى شَهِيداً صَادِقَاً فِي نَصْرِهِ أَكْرِمْ بِهِ مِنْ رَاهِب مُتَرَهِب مُتَرَهِب أَكْرِمْ بِهِ مِنْ رَاهِب مُتَرَهَب رَجُلاً كلا طَرَفَيْه مِنْ سام وَمَا خَامُ لَهُ بأب وَلا بأبي أب مَنْ لا يَفِرُ وَلا يُرَى فِي مَعْرَكِ إلا وَصَارِمُهُ الْخَضِيبُ الْمُضْرَبِ وَلَا يَفِرُ فِي مَعْرَكِ إلا وَصَارِمُهُ الْخَضِيبُ الْمُضْرَبِ وَلَا يَفِي مَعْرَكِ إلا وَصَارِمُهُ الْخَضِيبُ الْمُضْرَبِ وَلَا يَفِي مَعْرَكِ إِلَّا وَصَارِمُهُ الْخَضِيبُ الْمُضْرَبِ وَلِي اللّهِ وَصَارِمُهُ الْخَضِيبُ الْمُضْرَبِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

(١) في هش، ما تظاهرت به الاخبار من بعثه رسول الله صلى الله عليه والـ م

الجنّ قدِ استبطنوا الوادي يريدون كيده وإيقاع الشّرِ بأصحابِه عندَ سلوكِهم إيّاه، فدعا أميرَ المؤمنينَ عليّ بن أبي طالب عليهِ السّلامُ وقالَ له: واذهب إلى هذا الوادي، فسيَعرضُ لكَ من أعداءِ اللهِ الجنّ مَنْ يُريدُك، فادفعه بالقوّة الّتي أعطاكَ الله عزّ وجلّ، وتحصّن منه بأسهاءِ اللهِ الّتي خصّك بعلمِها، وأنفذَ معه ماثة رجل من أخلاطِ النّاس، وقالَ اللهِ الّتي خصّك بعلمِها، وأنفذَ معه ماثة رجل من أخلاطِ النّاس، وقالَ اللهِ الّتي خصَد وامتثِلوا أمرَه،

فتوجّه أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ إلى السوادي، فلمّا قاربَ شَفِيرَهُ أَمرَ المَائةَ الّذِينَ صَحِبوه أَن يَقِفوا بقربِ الشّفيرِ، ولا يُحدِثوا شيئاً حتى يَاذنَ لهم. ثمّ تقدّمَ فوقفَ على شفير الوادي، وتعوّذَ باللهِ من أعدائه، وسمّى الله عنز وجلّ وأوماً إلى القوم اللّذينَ تَبِعوه أَن يَقرُبوا منه فقربوا، فكانَ بينهم وبينه فرجة مسافتُها غَلْوةٌ (١)، ثمّ رَامَ الهبوطَ إلى الوادي فاعترضته (١) ربحُ عاصفُ كادَ أَن يَقعَ القومُ على وجوهِهم لشدّتِها، ولم تشبُتُ أقدامُهم على الأرض من هَوْلِ ما لَجِقَهم. فصاحَ أميرُ المؤمنينَ : وأنا عليُّ بنُ أبي طالب بن عبد المُطلِب، وصيُّ رسول اللهِ وابنُ عمه البُّتُوا إنْ شِئتهم، فظهر للقوم أشخاصُ على صورةِ الزُّطُ (٣) تَخَيْلُ في أيديهم شُعَلُ النَّارِ، قدِ اطمأنُوا بجَنبَاتِ الوادي، فتوغَلَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بطنَ الوادي وهو يتلو القرآنَ ويُومِئُ بسيفِه يميناً عليهِ السّلامُ بطنَ الوادي وهو يتلو القرآنَ ويُومِئُ بسيفِه يميناً عليهِ السّلامُ بطنَ الوادي وهو يتلو القرآنَ ويُومِئُ بسيفِه يميناً وشِمالًا، فما لَبِثَتِ الْأَشخاصُ حتَى صارتُ كالدُّخانِ الْأسود، وكبّر

<sup>(</sup>١) الغلوة: المسافة التي يبلغها السهم عند رميه ومجمل اللغة - غلسو - ٣: ٣٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) في وم، وهامش وشه: فاعترضت.

 <sup>(</sup>٣) الــزط: جيـل من الناس، الـواحد زطــي. «الـصــحاح ـ زطــط ـ ٣: ١١٢٩» وفي هامش
 دش»: الــزط: قــوم من الزنــج.

فقال له أصحابُ رسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وآلهِ: ما لقيتَ يا أبا الحسنِ؟ فلقدْ كِدْنا أَنْ نَهلِكَ خوفاً وإشفاقنا() عليك أكثر ممّا لَجِقَنا. فقالَ لهم عليهِ السّلامُ: «إنّه لمّا تراءَى لي العدوَّ جَهَرْتُ فيهم بأسهاءِ اللهِ عسرٌ وجلّ فتضاءلوا، وعلمتُ ما حلّ بهم من الجزع فتوغّلتُ الواديَ غيرَ خائفٍ منهم، ولو بَقُوا على هيئاتِهم لأتيتُ على آخرهم (")، وقد كيفى الله كيدَهم وكفى المسلمينَ شرّهم، وسيسبِقُني بقيّتهم إلى النبيً عليهِ وآلهِ السّلامُ فيؤمنونَ بهِ».

وانصرفَ أميرُ المؤمنينَ بمن تبعَه إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ فأخبرَه الخبرَ، فسُرِّيَ عنه ودعاله بخيرٍ، وقالَ له: «قد سبقَكَ يا على \_ إلى من أخافه الله بك، فأسلمَ وقبِلتُ إسلامَه» ثمّ ارتحلَ بجاعةِ المسلمينَ حتى قطعوا الواديَ آمِنينَ غيرَ خائفينَ (٣).

وهذا الحديثُ قد روتُه العامّـةُ كها روتُه الخاصّـةُ، ولـم يتناكـروا شيئاً منه.

والمُعتزِلةُ لميلِها إلى مذهبِ البَراهِمةِ(١) تَدفَعُه، ولبُعدِها

<sup>(</sup>١) في دش، وهامش دم،: واشفقنا.

<sup>(</sup>٢) في وش: انفسهم.

<sup>(</sup>٣) ذكره الـقوشجي مختصراً في شرح تجريد العقائد: ٣٧٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٩: ١٨/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) وجه الشبه أن البراهمة \_ وهي فرقة من كفرة الهند\_ تقدس العقل وترى انه يغني عن النبوة، والمعتزلة \_ وهي من فرق المسلمين \_ تقدس العقل وتؤوَّل ما خالفه من الامور

٣٤٢ ..... الإرشاد/ج١

عن (١) معرفة الأخبار تُنكِرُه، وهي سالكة في ذلك طريق الزّنادِقة فيها طعنت به في القرآنِ، وما تَضمّنه من أخبار الجنّ وإيابهم بالله ورسوله عليه وآله السّلام، وما قصّ الله تعالى من نبإهم في القرآنِ في سورةِ الجنّ وقوهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُصرْ آناً عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى الرّشدِ فَآمَنًا بِهِ ﴾ (١) إلى آخرِ ما تَضمّنه الخبرُ عنهم في هذه السّورةِ.

وإذا بطلَ اعتراضُ الزّنادقة في ذلكَ بتجويزِ العُقولِ وجودَ الجنّ، وإمكان تكليفِهم وثبوت ذلكَ معَ إعجازِ القرآنِ والأعجوبةِ الباهرةِ فيه، كانَ مثلَ ذلكَ ظهورُ بطلانِ طُعُونِ المعتزِلةِ في الجبرِ الّذي روّيْناه، لعدم استحالةِ مضمونه في العقول وفي مجيئه من طريقينِ مختلفينِ وبرواية فريقينِ في دلالتِه متباينينِ برهانُ صحّتِه، وليس في إنكارِ مَنْ عَدَلَ عنِ الإنصافِ في النّظرِ - منَ المُعتزِلةِ والمُجبرة - قدحٌ فيما ذكرناه من وجوب العمل عليه.

كما انّه ليس في جحدِ الملحدةِ وأصنافِ الزّنادقة واليهودِ والنّصارى والمجوس والصّابئينَ ما جاءَ عِينَه منَ الأُخبارِ بمعجزاتِ النّبيّ صلّى الله عليهِ وآلهِ - كانشقاقِ القمرِ، وحَنينِ الجِدْع ، وتسبيح الحسى، وشكوى البعيرِ، وكلام النّدراع ، ومجيءِ الشّجرةِ، وخروج الماءِ من بينِ أصابعِه في المِيْضَاةِ، وإطعام الخلقِ الكثيرِمنَ الطّعام القليل (٢) - قدحٌ في صحّتِها، وصدقِ رُوَاتِها، وثبوتِ الحجّةِ الطّعام القليل (٢) - قدحٌ في صحّتِها، وصدقِ رُوَاتِها، وثبوتِ الحجّةِ

<sup>·</sup> الغيبية أو تبرده. انظر «الملل والنحل ٢ : ٢٥٨ وما بعدها».

<sup>(</sup>١) في «م» وهامش «ش» : من .

<sup>(</sup>٢) الجين ٧٧: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٣) في مم وهامش وش»: اليسير.

بها، بل الشُّبَهةُ لهم في دفع ذلك - وإن ضَعُفَتْ - أقوى من شبهةِ مُنكِري مَعجزاتِ أُميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ وبراهينهِ، لها لا خفاءَ على أهل الاعتبارِ به، ثمّا لا حاجة بنا إلى شرح وجوهِه في هذا المكانِ.

وإذا ثبتَ تَخَصُّصُ أُمير المؤمنينَ عليهِ السّلامُ منَ الـقـوم بها وصفْناه، وبينونتهُ من الكافّةِ في العلم بما شرحْناه، وَضَحَ القولَ في الحكم له بالتَّقدُّم على الجماعةِ في مَقام الْإمامةِ، واستحقاقِه السَّبْقَ لهم إلى محلِّ الرِّئاسة، بما تَضمَّنه الذِّكرُ الحكيمُ من قصّة داود عليه السّلامُ وطالوتَ، حيثُ يقولُ الله عنز اسمهُ: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوْتَ مَلِكَا قَالُوْا أَنِّي يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهِ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (١) فجعلَ تعالى الحبَّةَ لِطالوتَ في تقدُّمِه على الجماعةِ من قومهِ ما جعلَه لوَليَّه وأخى نبيَّه عليهما السَّلامُ في التَّقدُّم على كَافَّةِ الْأُمَّةِ، من اصطفائه عليهم، وزيادتِه في العلم والجسم بسطةً ؟ وأكَّدَ ذلك بمثل ما تأكَّدَ به الحكمُ لأمير المؤمنينَ عليهِ السَّلامُ منَ المعجز الساهر المنضاف إلى البينونة من القوم بزيادة البسطة في العلم والجسم ، فقالَ سُبحانه: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِينَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَيَقِيَّةً مِنَّ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَخْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) فكانَ (١)

<sup>(</sup>١) البقسرة ٢: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) البقسرة ٢: ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) في دش، : وكان.

٣٤٤ ..... الإرشاد/ج١

خَرْقُ العادةِ لأميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ بها عَـدَدْناه ـ من علـمِ الغيوبِ وغيرِ ذلك ـ كخرْقِ العادةِ لِطالـوتَ بحمـلِ التّابوتِ سـواءً، وهذا بَيِّـنُ واللهُ وليُّ التّوفيـق.

ولا أزالُ أجدُ الجاهلَ منَ النَّاصِبةِ والمعُاندَ يُظهرُ العجبَ (١) منَ الخبر بمُلاقاةِ أمير المؤمنينَ عليهِ السّلامُ الجينّ وكفّه شرّهم عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله وأصحابه، وَيتضَاحَكُ لذلك، ويَنْسبُ الرُّواية له إلى الخرافاتِ الباطلةِ، وَيصنعُ مثلَ ذلكَ في الأُخبار الواردةِ بسوى ذلكَ من معجزاتِه عليهِ السَّلامُ ويقولُ: إنَّها من موضوعاتِ الشُّيعةِ، وتَخَـرُص مَن افتراه منهم للتّكسُّب بذلكَ أو التّعصُّب؛ وهذا بعينِه مَقالُ (٢) الزّنادقةِ وكافَّةِ أعداءِ الإسلام فيما نطقَ به القرآنُ من خبر الجنُّ وإسلامِهم وقولهم ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبًا \* يَهُدِي إِلَى السِّرُشْدِ ﴾ (١) وفيها ثبتَ به الخبرُ عن ابن مُسْعُود في قصّته ليلة الجنّ، ومشاهدته لهم كالزُّطُّ (١)، وفي غير ذلكَ من معجزاتِ الرّسولِ عليهِ وآلهِ السّلامُ، فإنّهم يُظهرونَ العَجَبَ من جميع ذلك، ويتضاحكونَ عندَ سماع الخبر به والاحتجاج بصّحته، ويَسته زئونَ ويُلْغِطُونَ فيما يُسرفُونَ به مِن سَبِّ الإسلام وأهلِه، واستحماق مُعتقِدِيه والنَّاصِرِينَ له، ونِسبتِهم إيَّاهم إلى العجز والجهل ووضع الأباطيل، فلينظُر القومُ ما جَنَوْه على الإسلام بعداوتِهم أميرَ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ واعتمادِهم في دفع فضائلِه ومناقبه وآياتِه على ما

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، التعجب.

<sup>(</sup>٢) في دم، و دح، : فعال.

<sup>(</sup>٣) الجسن ٧٧: ١ - ٢.

<sup>(</sup>٤) دلائسل النبسوة لابي نعيم ٢: ٢٦٢/٤٧١، الفخر الرازي في تفسيره ٣: ١٥٢، الدر المنشور ٨: ٣٠٧، مجمع الزوائسد ٨: ٣١٤ رواه عن الطبراني.

ضاهَـوْا به أصنـافَ الـزّنادِقـةِ والكـفّارِ، ممّا يُخـرِجُ عن طريـقِ الحِجاجِ إلى أبـواب الـشّغب والمُـسـافَهـاتِ<sup>(١)</sup> وباللهِ نستعين<sup>(١)</sup>.

#### فصل

وممّا أظهره الله تعالى من الأعلام الساهرة على يد أمير المؤمنين على بن أي طالب عليه السّلامُ ما استفاضت به الأخبار، ورواه علماء السّيرة والآثار، ونظمت فيه السسّعراء الأشعار: رُجُوعُ الشّمس له عليه السّلامُ مرّتين (٢): في حياة النّبيّ صلّى الله عليه وآله مرّة أخرى.

وكانَ من حديثِ رُجوعِها عليه في المرّةِ الأولى ما رَوَتُه أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ، وأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النّبيِّ صلّى الله عليهِ وآلهِ، وجابرُ بنُ عبداللهِ الأنصارِيّ، وأبو سَعِيْدٍ الخُدرِيّ، في جماعةٍ من الصّحابةِ (1): أنّ النّبيُ صلّى الله عليهِ وآلهِ كَانَ ذاتَ يسومٍ في منزلِه، وعلي عليهِ السّلامُ بينَ يديه، إذ جاءَهُ جَبْرَئيْلُ عليهِ السّلامُ يناجيه عن اللهِ سُبحانَه، فلمّا تغشّاه الوحيُ تَوسَّد فخِذَ أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فلم يَرْفَعُ رأسَه عنه حتى غابتِ الشّمسُ، فاضطر أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ لذلكَ عنه حتى غابتِ السّسلامُ لذلكَ

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: المشاتمات.

<sup>(</sup>٢) في دم، وهامش دش،: استعيس.

<sup>(</sup>٣) للتحقق من تـواتر الحديث راجع طرقه في تاريخ دمشــق ٢ : ٢٨٣ ـ ٣٠٥، وكفاية الطالب: ٣٨١ ـ ٣٨٨، والغــدير ٣ : ١٢٧ ـ ١٤١، وإحقاق الحــق ٥ : ٢١٥ ـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش وش، : «روى هذا الحديث أينضاً ابو هريرة وابو الطفيل عامر بن واثلة».

إلى صلاةِ العصرِ جالساً يُومئ بركوعِه وسُجُودِه إيماء ، فلمّا أفاقَ من غَشْيَتِه قالَ لأَميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلام : «أفاتَتْكُ صلاة العصر؟» قال له: «لم أَسْتَطِع أَنْ أَصَلْيَها قائماً لِكَانِكَ يا رسولَ الله ، والحالِ الّتي كنتَ عليها في استهاع الوحي » فقالَ له: «ادعُ الله لِيرَدُّ عليكَ الشّمسَ حتى تُصَلِّيها قائماً في وقتها كها فاتتْك ، فإنّ الله يُجِيبُكَ لِطاعتِكَ الله ورسوله » فسألَ أميرُ المؤمنينَ الله عسز اسمُه في ردِّ الشّمس ، فردُّت عليه حتى صارت في موضعِها من السّاءِ وقت العصرِ ، فصلى أميرُ المؤمنينَ عليه عليهِ السّلامُ صلاة العسرِ في وقتِها ثمّ غربت. فقالت أسماء : أم واللهِ لقد سَمِعْنا لها عندَ غُروبِها صرَيراً كصريرِ المِنْشارِ في الخَشَبَة (١٠).

وكانَ رُجوعُها عليهِ بعدَ النّبيِّ صلى الله عليهِ وآلهِ: أنّه لمّا أرادَ أنْ يعبرُ الفُراتَ ببابِلَ، اشتغلَ كثيرُ من أصحابِه بتعبيرِ دوابّهم ورحالهم، وصلى عليهِ السّلامُ بنفسه في طائفةٍ معه العصر، فلم يَفرغِ النّاسُ من عُبورِهم حتى غَربتِ الشّمسُ، ففاتتِ الصّلاةُ كثيراً منهم، وفات الجمهورَ فضلُ الاجتهاع معه، فتكلّموا في ذلك. فلمّا سَمِعَ كلامَهم فيه سألَ الله تعالى ردَّ الشّمسِ عليه، ليجتمعُ (٢) كافّةُ أصحابِه على صلاةِ العصرِ في وقتِها، فأجابه الله تعالى إلى ردِّها عليه، فكانتُ أن في الأفق على الحال التي تكونُ عليها وقتَ العصرِ، فلمّا سلّمَ بالقومِ غابتُ فسُمِعَ هَا وَجيْبُ (١) شَديدُ هالَ النّاسَ ذلك، وأكثروا من غابتُ فسُمِعَ ها وَجيْبُ (١) شَديدُ هالَ النّاسَ ذلك، وأكثروا من

<sup>(</sup>١) في «م، وهامش «ش، الخشب.

<sup>(</sup>٢) في ١١٠٠ لتجـمع.

<sup>(</sup>٣) في وم، وهامش وش، : وكـنـانـت.

<sup>(</sup>٤) الوجيب : صوت السقوط. انظر دمجمع البحرين ـ وجب ـ ٢: ١٨٠.

التسبيح والتهليل والاستغفار والحمدِ للهِ على نِعمتهِ الَّتِي ظهرتُ فيهم.

وسارَ خبرُ ذلكَ في الأفاق وانتشرَ ذِكرُه في النَّاس ، وفي ذلكَ يَق ولُ السّيدُ بنُ محمّدِ الحِمْيريّ رَجَمه الله:

وَقْتُ الصَّلاةِ وَقَـدْ دَنَتْ لِلْمَغْرِب حَتَّى تَبَلَّجَ نُورُهَا فِي وَقْبِهَا لِلْعَصْرِ ثُمَّ هَوَتْ هَويَّ الكَوْكِب أُخْرَى وَمَا رُدَّتْ(١) لِخَلْق مُعْرِب ولِـرَدِّهَـا تَأْوِيْلُ أَمْـرِ مُعْـجِبِ

رُدَّتْ عَلَيْهِ السَّسْمُسُ لَمَّا فَاتَـهُ وَعَلَيْهِ قَدْ رُدَّتْ بَبَابِلَ مَرَّةً إِلَّا لِيُوشَــعَ أُولَهُ مِنْ بَعْــدِهِ

#### فصل

ومن ذلك ما رواه نقلةُ الأخبار، واشتهر في أهل الكوفةِ لاستفاضته بينهم، وانتشر الخبر به إلى من عَداهم من أهل البلاد، فَأَتَّبَتَهُ العلماءُ من كلام الحِيتانِ له في فُـراتِ الكُوفة.

وذلكَ أنَّهم رَوَوْا: أنَّ الماءَ طغى في الفراتِ وزادَ حتَّى أَشفقَ أَهلُ الكوفة منَ الغرق، ففَرعوا إلى أمير المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فرَكِبَ بغلةً رسول ِ اللهِ صلَّى الله عليهِ وآلـهِ وخــرجَ والـنَّاسُ مـعَه حتَّى أتــى شاطئ َ الفراتِ، فنزلَ عليه وأسبغَ الوضوءَ وصلَّى مُنفرداً بنفسهِ والنَّاسُ يَرَوْنَه، ثمَّ دعا الله بدَعَوَاتِ سَمِعَها أَكثرُهم، ثمَّ تقدَّمَ إلى الفراتِ متوكئاً على قضيب بيده حتى ضرب به صفحة الماء وقال: «انقُصْ بإذن اللهِ ومشيئتِه، فغاضَ الماءُ حتى بُدِتِ الحِيتانُ من قعر البحر فنطقَ

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: وما حبست.

ك ثيرٌ منها بالسلام عليه بامرة المؤمنين، ولم يَسْطِقُ منها أصناف من السُّموك، وهي: الجرِّي (١)، والزِّمَارُ (١) والمارماهي (١).

فتعجّب النّاسُ لذلكَ وسألوه عن علّة نُطْقِ ما نطقَ وصمُوتِ ما صمت، فقالَ: «أنطقَ الله لي ما طَهر من السّموكِ، وأصْمَتَ عني ما حرّمَه ونجّسه وبعّدَه»(أ) وهذا خبر مستفيضٌ شهرتُه بالنّقل والرّواية كشهرة كلام الذّئب للنّبي صلّى الله عليه وآله وتسبيح الحصى بكفه(أ) وحنين الجذع إليه، وإطعامِه الخلق الكثيرَ من الطّعامِ القليل . ومن رَامَ طعناً فيه فهو لا يجدُ من الشّبهة في ذلكَ إلّا ما يتعلّقُ به الطّاعِنونَ فيما عَدَدْناه من معجزاتِ النّبيّ صلّى الله عليه وآله.

## فصل

وقد روى حَمَلةُ الأخبارِ أيضاً من حديثِ الشَّعبانِ والآية فيه والأُعجوبة مشلَ ما رَوَوْه من حديثِ كلامِ الحِيتانِ ونقصانِ ماءِ الفُسرات.

ورَوَوْا: أَنَّ أَمِيرَ المؤمنينَ عليهِ السَّلامُ كانَ ذاتَ يوم يَخطُبُ على مِنْبِر

<sup>(</sup>۱) الجسري: صنف من السمك لا فلس له، ويقال له الجسريث. هجمع البحسرين -جرر-۲: ۲٤٤.

<sup>(</sup>٢) الزمار والزمير: نوع من السمك. دمجمع البحرين ـ زمسر ـ ٣: ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) المارماهي: معرب وأصله حية السمك. دمجمع البحرين ـ مور ـ ٣: ١٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) المسعودي في اثبات الوصية: ١٢٨، والرضى في خصائص الأثمة: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) في هامش وشه: في كــفه.

الكُوفة، إذْ ظهرَ ثُعبانٌ من جانب المنبرِ فجعلَ يَرقى حتّى دنا من أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ فارتاعَ النّاسُ لذلكَ، وهمّوا بقصدِه ودفعِه عن أميرِ المؤمنينَ فأوماً إليهم بالكفّ عنه، فلمّا صارَ على المِرقاةِ الّتي عليها أميرُ المؤمنينَ قائمٌ، انحنى إلى التُعبانِ وتَطاوَلَ الشُّعبانُ إليه حتّى الْتَقَمَ أُذنَه، وسكتَ النّاسُ وتحيّرُوا لذلكَ، فَنَقَ نقيقاً سَمِعَه كثيرٌ منهم، ثم إنّه زالَ عن مكانِه وأميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ يحرّكُ شفتيهِ والشُعبانُ كالمُصغي إليه، ثمّ انسابَ فكأنَّ (۱) الأرضَ ابتلعته، وعادَ أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ إلى خُطبتهِ فتمّمها.

فلمّا فرغَ منها ونزلَ اجتمعَ إليه النّاسُ يسألونَه عن حالِ التُعبانِ والاعجوبة فيه، فقالَ لهم: «ليسَ ذلكَ كما ظَنَنتُم، وإنّما هو حاكم من حُكّام الجنّ، التبستُ عليه قضيّة، فصارَ إليَّ يَستَفْهِمُني عنها فأفهمتُ إيّاها، ودعا لي بخير وانصرف (١).

## فصل

ورُبّها استبعدَ جُهّالٌ منَ النّاسِ ظهورَ الجَــنّ في صُــوَرِ الحيـوانِ الّذي ليسَ بنـاطــقٍ، وذلـك معـروف عنـدَ العـربِ قبـلَ البعثـةِ وبعـدَها، وقد

<sup>(</sup>١) في دم، وهامش دش، : وكأنَّ .

<sup>(</sup>٢) ذكر نحوه الصفار في بصائر الدرجات: ٧/١١٧، والمسعودي في اثبات الوصية: ١٢٩، وابن شاذان في الفضائل: ٧١، وانظر احقاق الحق ٨: ٧٣٧ نقله عن ابن حسنويه في در بحر المناقب المخطوط:١٢١، والقوشجي في شرح تجريد العقائد: ٣٧٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٣٩: ١٧٨/٠٢.

تناصرت به أخبار أهل الإسلام، وليسَ ذلكَ بأبعدَ منا أجعَ (١) عليه أهلُ القبلةِ من ظهورِ إبليسَ لأهل دارِ النّدوةِ في صورةِ شيخ من أهل نَجْدٍ، واجتهاعِه معَهم في الرّأي على المَكْرِ برسولِ اللهِ صلّى الله عليهِ وآله، وظهورِه يسومَ بدرٍ للمشركينَ في صورةِ سُرَافَة بن جُعْشُم وَآلهِ، وظهورِه يسومَ بدرٍ للمشركينَ في صورةِ سُرَافَة بن جُعْشُم للنّاهِ وَاللهِ عَلْمَ النّومَ مِنَ النّاسِ وإنّي جَارً لَكُمْ (١) قل الله عز وجلّ : ﴿ لاَ غَلِبَ لَكُمُ النّومَ مِنَ النّاسِ وإنّي جَارً لَكُمْ ﴾ (١) قل الله عز وجلّ : ﴿ فَلَمَ اللهِ الفَيْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِي اللهُ عَزْ وجلّ : ﴿ فَلَمَ اللهِ تَرَوْنَ إِنّ أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ (١).

وكلُّ من رَامَ الطَّعنَ فيها ذكرْناه من هذهِ الآياتِ، فإنَّما يُعوِّل في ذلكَ على الملحدةِ وأصنافِ الكفّارِ من مُخالفي الملّةِ، وَيطعنُ فيها بمثلِ ما طعنوا به في آياتِ النّبيِّ صلّى الله عليهِ وآلهِ؛ وكلُّهم راجعٌ إلى طُعونِ البَراهِمة والزّنادِقةِ في آياتِ الرُّسلِ عليهم السّلامُ، والحجّة عليهم ثبوتُ النّبوةِ وصحّةُ المعجز لرسُلِ اللهِ صلّى الله عليهم.

## فصل

ومن ذلكَ ما رواه عبدُ القاهر بن عبدِ الملكِ بنِ عطاءِ الأشجعيّ، عن الوليدِ بنِ عِمران البَجليّ، عن جُميْع بنِ عُمَيْرٍ قالَ: الله علي عليه علي السلامُ رجلًا يُقالَ له العَيْزَارُ برفع أُخبارِه إلى معاوية، فأنكر ذلك وجَحَدَه، فقالَ له أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: «أتحلِفُ باللهِ يا هذا انّكُ ما

<sup>(</sup>١) في هامش وشه: اجستمع.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) الأنفال ٨: ٤٨ .

فعلتَ ذلك؟ عال: نعم. وبدر (١) فحلفَ، فقالَ له أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: «إِنْ كنتَ كَاذباً فأعمى الله بصركَ» فها دارتِ الجمعةُ حتّى أخرجَ أعمى يُقادُ قد أذهبَ الله بصرة (٢).

#### فصل

ومن ذلك ما رواه إسماعيلُ بنُ عَمرْوِ قالَ: حدّثنا مسعرُ بنُ كِدامِ قال: حدّثنا طلحةُ بنُ عُميرةَ قالَ: نَشَدَ عليُّ عليه السّلامُ النّاسَ في قول ِ النّبي صلّى الله عليه وآله «مَنْ كُنتُ مَوْلاهُ فَعَليُّ مَوْلاهُ» فشهد اثنا عشرَ رجلًا منَ الأنصارِ، وأنسُ بنُ مالكِ في القوم لم يَشهدُ فقالَ له أميرُ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ: «يا أنسُ» قالَ: لَبَيْكَ، قالَ: «ما يَمنعُكَ أَن تَشهدَ وقد سمعتَ ما سمعوا؟» فقالَ: يا أميرُ المؤمنينَ، كَبرْتُ ونسيتُ، فقالَ أميرُ المؤمنين عليهِ السّلامُ: «اللّهم إنْ كانَ كاذباً كَبرْتُ ونسيتُ، فقالَ أميرُ المؤمنين عليهِ السّلامُ: «اللّهم إنْ كانَ كاذباً فاضربه ببياضٍ \_ أو بوضَح \_ لا تواريه العِمامة» قالَ طلحةُ بنُ عميرةَ: فأشهدُ باللهِ لقد رأيتُها بيضاءَ بينَ عينيه (٣) (١٤).

<sup>(</sup>١) في دش: فبدر.

<sup>(</sup>٢) انظر احقاق الحق ٨: ٧٣٩ نقله عن أرجح المطالب: ٨٦١ (ط لاهور) ومطالب السؤول، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١ : ١١/١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) في هامش وشي و ومه: قيل: كان أنس اذا أخذ في ذكر مناقب أهل البيت عليهم السلام تتوارى تلك البرصة واذا امتنع منها تلوح.

<sup>(</sup>٤) شرح ابن ابي الحديد ٤: ٧٤ و ٢١٧، والمعارف لابن قتيبة: ٣٢٠، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١: ٢٠٠/ وحديث من كنت مولاه ومناشدة أمير المؤمنين عليه المجلسي في البحار ٤١: ٢٠٠/ ٢٠٠، وحديث من كنت مولاه ومناشدة أمير المؤمنين عليه المسلام يطلب من كتاب الغدير الجزء الأول بأجمعه، واحقاق الحق ٦: ٣٠٥ - ٣٤٠ و٨:

٣٥٢ ..... الإرشاد/ج١

#### فصل

ومن ذلك ما رواه أبو إسرائيلَ، عنِ الحكم، عن أبي سَلمانَ المعوَّذُنِ، عن زيدِ بنِ أرْقَمَ قالَ: نشدَ عليُّ النَّاسَ في المسجدِ فقالَ: وأنشُدُ اللهَ رجلًا سمعَ النَّبيُّ صلى الله عليهِ وآلهِ يقولُ: ومن كنتُ مولاه فعليُّ مولاه، اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه، فقامَ اثنا عشرَ بدريًّا، سمّة من الجانب الأيمن، وستّة من الجانب الأيسر، فشهدوا بذلك. قل زيدُ بنُ أرقمَ : وكنتُ أنا فيمن سمعَ ذلك فكتمتُه، فذهبَ الله ببصري، وكانَ يتندّمُ على ما فاته من الشهادةِ ويستغفرُ (۱).

### فصل

ومن ذلك ما رواه على بن مُسْهِرٍ (١)، عن الأعمش، عن موسى بن طَريفٍ، عن عَباية . وموسى بن أُكيل النَّمَيْريُّ، عن عِمْران بن ميشم، عن عَباية . وموسى بن أُكيل النَّمَيْريُّ ، عن عِمْران بن ميشم، عن عَباية . وموسى الوجيهيُّ (١)، عن المِنْهال بن عَمْرو، عن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد ٤: ٧٤، مجمع الـزوائد ٩: ١٠٦، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٦) (١) شرح ابن أبي الحديد

<sup>(</sup>٢) في هامش وش، و وم،: على بن مسهر - قاضي الموصل - الكوفي.

<sup>(</sup>۳) في هامش دش، و دم،: الوجيهي هو موسى بن عمر.

الحارثِ. وعُثمانُ بنُ سعيدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُكَيْرٍ، عن حكيم بن جُبَيْرٍ قَالُوا: شَهِدْنا عليًا أُميرَ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ على المِنْبِرِ يَقولُ: وأَنا عبدُ اللهِ، وأخو رسول اللهِ، وَرِثْتُ نبيً الرّحةِ، ونكحتُ سيّدةَ نساءِ أهل الجنّةِ، وأنا سيّدُ الوصيّينَ، وآخِرُ أوصياءِ النّبيّينَ، لا يَدعي ذلك غيري إلا أصابَه الله بسوءٍ».

فقالَ رجلٌ من عَبْس كانَ جالساً بينَ القوم : مَن لا يُحسِنُ أَنْ يقولَ هذا؟ أَنَا عبدُاللهِ وأَخو رسولِ اللهِ، فلم يَبْرَحْ مكانَه حتّى تَخبَّطَه الشّيطانُ، فجرَّ برجلِه إلى بابِ المسجدِ، فسألنا قومَه عنه فقُلْنا: هل تعرفونَ به عَرضاً قبلَ هذا؟ قالوا: اللّهم لا(1).

قالَ الشّيخُ المفيدُ رضيَ الله عنه: والأخبارُ في أمثالِ ما ذكرْناه وأثبتناه يطولُ بها الكتابُ، وفيها أودعْناه كتابنا هذا من جملتِها غِنى عمّا سواه، والله نسألُ التّوفيق، وإيّاه نستهدي (إلى سبيلِ الرّشادِ)(١).

<sup>(</sup>١) شرح ابن ابي الحديد ٢ : ٢٨٧، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤١ : ٢٢/٢٠٥. (٢) في دم، وهامش دش، : السبيل الى الرشاد.

# بساب ذكر أولادٍ أميرِ المؤمنينَ عليهِ السّلامُ وعَدَدِهم وأسمائِهم ومختصرٍ من أخبارهم

فأولادُ أميرِ المؤمنينَ صلواتُ اللهِ عليهِ سبعةً وعشرونَ ولداً ذكراً وأنشى: الحسنُ والحسينُ وزينبُ الكبرى وزينبُ الصغرى المكناةُ أمُّ كُلْثُومَ، أُمُّهم فاطمةُ البتولُ سيَّدةُ نساءِ العالمينَ بنتُ سيِّدِ المرد لمن محسمَّدٍ خاتم النبيينَ صلى الله عليهِ وآلهِ.

ومحمّد المكنّى أبا القاسم، امّه خَوْلة بنت جعفر بن قيس الحَنفيّة.

وعُمَرُ ورُقَيَّةُ كانا توأمَين، وأمُّهما أمُّ حبيبِ بنتُ رَبيعةً.

والعبّاسُ وجعفرٌ وعُثمانُ وعبدُاللهِ الشّهداءُ معَ أُخيهم الحسينِ ابن عليّ صلواتُ اللهِ عليه وعليهم بطف كربلاء، أمهم أمَّ البنينَ بنتُ حِزَام بن خالد بن دَارم .

وعمّدُ الأصغرُ المكنّى أبا بكرٍ وعُبَيْدُاللهِ الشّهيدانِ معَ أُخيها الحسينِ عليهِ السّلامُ بالطّفُ، أُمُّهما ليلى بنتُ مسعودِ الدّارميّةُ.

ويَحيى أُمُّه أسماءُ بنتُ عُمَيْس الخَثْعَمِيَّةُ رضيَ اللهُ عنها.

وأمُّ الحسنِ ورَمْلَةُ، أمُهما أمُّ سِعيدٍ بنتُ عُرُوة بن مَسْعود الثَّقفيّ. وأمُّ هاني وأمُّ هاني وأمُّ

الكِرام وجُمانة المكنّاة أمَّ جَعْفَر وأُمَامة وأمُّ سَلَمَة ومَيْمُوْنَة وخَديجة وفاطمة ورمية الله عليهن لأمَّهاتٍ شتّى (١).

وفي الشّيعة من يَذكر أنّ فاطمة صلوات الله عليها اسقطَت بعدَ النّبيّ صلّ الله عليه وآله ولداً ذكراً كانَ سَله رسولُ الله عليه السّلامُ وهو حلّ مُحسناً (٢) فعلى قول هذه الطّائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السّلام ثمانية وعشرون، والله أعلم (٦)

<sup>(</sup>١) في هامش وش، و وم، نسخة أخسرى: لأمهات أولاد شستى.

<sup>(</sup>٢) لقد تعددت المصادر التي تـوّكد وبوضوح وجود المحسن ضمن اولاد علي من فاطمة عليهما السلام، ولم يقتصر هذا الامر في حدود كتب الشيعة، بل ان الكثير من كتب العامة ذكرت ذلك الامر وسلمت بوجوده من دون تعليق أو ترديد، انظر والكافي ٢: ٢/١٨، الخصال: ٦٣٤، تأريخ البعقوبي ٢: ٢١٣، المناقب لابن شهرآشوب ٣: ٣٥٨، تأريخ البعقوبي ٥: ١٥٣، الكامل في التــأريخ لابن الاثيــر ٣: ٢٩٧، انساب الاشراف الطبري ٥: ١٨٩، الاصابة لابن حجر ٣: ٤٧١، والـذهبي في لسان الميزان ١: ٢٦٨، وميزان الاعتدال ١: ١٣٩، القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢: ٥٥، وغيرها من المصادر المختلفة.

 <sup>(</sup>٣) في وش، اضافة: وله ايضاً من النهشلية عبيدالله المدفون بالمذار. ولعله اشتباه وقع فيه
 النساخ لانه ليس من اصل الكتاب قطعاً للاسباب التالية:

اولاً: ان عبيدالله هذا قد تقدم ذكره مع اخيه محمد الاصغر المكنى بابي بكر، وامهما ليلى بنت مسعود الدارمية، المعروفة بالنهشلية، وهو وان اختلفت المصادر في وقت ومكان استشهاده الا انه عين المتقدم.

انظر وتأريخ اهل البيت: ٩٥، مقاتل الطالبيين: ٨٦ و ٢٥، تاريخ الطبري ٥: ١٥٤، الكامل في التأريخ لابن الاثيـر ٣: ٣٩٧ و ٤: ٢٧٢، ٢٧٧.

ثانياً: انه يتعارض مع ما ذكره المصنف في اول الباب من حصر اولاده عليه السلام بسبعة وعشرين ولداً ذكراً وأنثى، او ثمانية وعشرين عند اضافة المحسن اليهم، فان عددهم سيزيد واحداً في الحالين.

ثالثاً: ان هذه ـ الاضافة لم ترد في باقي النسخ دم، ودح، ونسخة العلامة المجلسي.

(تمالجزء الأول من كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله تعالى على العباد، ويتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله باب ذكرالأثمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام، وتاريخ مواليدهم، ودلائل إمامتهم، ومدة خلافتهم، ووقت وفاتهم، وموضع قبورهم، وعدد أولادهم، وطرف من أخبارهم صلوات الله عليهم وسلم تسليماً كثيراً)(1).

(ابعاً: كان الأولى ان ترد هذه الاضافة ان صحت في الاسطر السابقة لتعليق الشيخ الاخير
 حول المحسن كما في سابقاتها. فتأمل.

<sup>(</sup>۱) في نسخة هره: تم الجزء الأول تعليقاً في أوقات متفرقة على يد أضعف العباد وأفقرهم وأحوجهم الى رحمة مالك الدنيا والمعاد أسير ذنبه المرتهن بعمله الراجي بشفاعة سادته ومواليه العفو والصفح عن خطله وزلله وسوء عمله سلمان بن محمد بن سلمان الحائري المجاور بالظل للاشرف الغروي صلوات الله ورحمته وبركاته على مشرفه، اللهم اغفر ذنوبه واستر عيوبه وعجل له الفرج بجمع شمله بمواليه وسادته واحسن بهم خاتمته وعاقبته وابداً بالمؤمنين والمؤمنات وبصاحبه وبوالديه وبربه يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وما اثبتناه من نسخة دمه.

## محتوى الكتاب

| ٣          | مقدّمة المؤلف                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| •          | باب الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام                                      |
| 11         | اخباره عليه السلام بمقتله وعلمه به                                          |
| 14         | نعيه عليه السلام نفسه إلى اهله واصحابه قبل مقتله                            |
| 14         | ما جاء عن تآمر الخوارج لقتله عليه السلام                                    |
| 74         | الاخبار الدالة علي موضع قبره عليه السلام                                    |
| 74         | باب طرف من اخبار امير المؤمنين عليه السلام                                  |
| 74         | انه عليه السلام أول الناس اسلاماً                                           |
| **         | انه عليه السلام اعلم الصحابة ومبلغ علمه                                     |
| ٣٧         | فضله ومكانته ومكانة أهل بيته عليهم السلام                                   |
| ۳۸         | حديث الطائر ودلالته على منزلته عليه السلام                                  |
| 44         | ما جاء في الخبر بان محبته ايهان وبغضه كفر                                   |
| ٤١         | ما روي عن انه وشيعته هم الفائزون                                            |
| 23         | الاخبار الدالة على ان ولايته عَلم على طيب المولد                            |
| ٤0         | تسمية رسول الله صلَّى الله عليه وآله له بامير المؤمنين في حياته             |
| 19         | حديث الدار ومقامه عليه السلام                                               |
| <b>0</b> \ | مبيته عليه السلام في فراش رسول الله صلَّى الله عليه وآله                    |
| 04         | استخلاف رسول الله صلَّى الله عليه وآله له عليه السلام في رد ودائعه          |
| 00         | ارسال رسول الله صلَّى الله عليه وآله له عليه السلام إلى بني جذيمة           |
|            | انقياده المـطلق عليه الســـلام لرســـول الله صلَّى الله عليه وآلــه في قضية |
| 70         | حاطب بن أبي بلتعة                                                           |
| ٦.         | تسلمه الراية من سعد بن عبادة يوم الفتح                                      |
| 77         | اسلام همدان على يديه عليه السلام                                            |

| 74  | وقعة خيبر وما بان فيها من شجاعته وقوته عليه السلام                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 70  | ابلاغه عليه السلام سورة براءة لمشركي قريش وغيرهم                         |
| ٦٧  | فضل جهاده عليه السلام في تثبيت ركائز الاسلام                             |
| ٦٨  | غزوة بدر وفضله عليه السلام في انتصار المسلمين                            |
| ٧.  | اسهاء من قتلهم عليه السلام في غزوة بدر من المشركين                       |
| ٧٣  | نتف مما روي عن دوره عليه السلام في غزوة بدر                              |
| ٧٨  | غزوة احد وما ظهر فيها من عظيم فضله وشجاعته عليه السلام                   |
| ۸V  | نداء الملائكة في السماء يوم احد بفضله عليه السلام                        |
| ۸۸  | شجاعته الفائقة عليه السلام في مبارزة الابطال وقتلهم                      |
| ٩.  | جملة بمن قُتلوا بسيفه عليه السلام في أحد                                 |
| 4 7 | ما جاء عن فضله عليه السلام في غزوة بني النضيـر                           |
| 4 £ | غزوة الاحزاب ودوره عليه السلام فيها                                      |
| 4.4 | مبارزته عليه السلام لعمرو بن عبدود وقتله                                 |
| 1.4 | ارسال النبي صلَّى الله عليه وآله له عليه السلام إلى بني قريظة            |
| 114 | غزوة وادي الرمل وفعال امير المؤمنين عليه السلام فيها                     |
| 114 | ما جاء عن فضله عليه السلام في غزوة بني المصطلق                           |
| 111 | صلح الحديبية وما بان من فضله عليه السلام في هذا الامر                    |
| 111 | ما جاء عن شجاعته عليه السلام في الحديبية                                 |
| 371 | غزوة خيبر وما بان فيها من فضله عليه السلام دون الجميع                    |
| 14. | فتح مكة وبلاء امير المؤمنين عليه السلام فيه                              |
|     | مقـدم أبي سفيان إلى المـدينـة، وتـوسله بأمـير المؤمنـين واهـل بيته عليهم |
| 144 | عليهم السلام                                                             |
| 148 | دخول امير المؤمنين عليه السلام مكة براية رسول الله صلَّى الله عليه وآله  |
| 177 | قتله عليه السلام للمشركين الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله |
| 144 | ذكر ارسال رسول الله صلَّى الله عليه وآله له عليه السلام إلى بني جذيمة    |
| 18. | ما بان من فضله وشجاعته عليه السلام في غزوة حنين                          |
| 180 | تقسيم رسول الله صلّى الله عليه وآله لغنائم حنين واعتراض بعض الانصار      |

| 404   | عتویٰ الکتاب                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | اشــارة رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه إلى قتل علي عليه السلام للخوارج        |
| 184   | من بعده                                                                           |
| 101   | ارسال رسول الله صلَّى الله عليه وآله له عليه السلام لتحطيم الاصنام                |
|       | غزوة تبـوك واستخـلاف رسـول الله صـلًى الله عليـه وآله له عليـه السلام             |
| 108   | في المدينة                                                                        |
| 101   | قدوم عمرو بن معدي كرب على رسول الله صلَّى الله عليه وآله                          |
| 17.   | مبارزة علي عليه السلام لعمرو بن معدي كرب وقتله                                    |
| ١٦٠   | خبر بريدة الاسلمي وزجر النبي صلَّى الله عليه وآله له                              |
| 171   | غزاة السلسلة! وما بان فيها من فضله عليه السلام دون باقي الصحابة                   |
| 177   | قدوم وفد النصارى على رسول الله صلَّى الله عليه وآله                               |
|       | استصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله اهل بيته عليهم السلام للمباهلة             |
| 177   | مع نصاری نجران                                                                    |
| 171   | كتَّاب صلح رسول الله صلَّى الله عليه وآله مع نصارى نجران                          |
|       | ذكـر حجـة الـوداع ولحـاق أمير المؤمنين عليه السلام برسول الله صلَّى الله          |
| ١٧٠   | عليه وآله                                                                         |
| 1 🗸 ٤ | مخالفة عمر لرسول الله صلَّى الله عليه وآله في امر متعة الحج                       |
|       | نزول آية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| 140   | عليه السلام                                                                       |
|       | تبـليغ رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه المسلمــين باستخــلافــه لعـــلي        |
| ۲۷۱   | عليه السلام                                                                       |
| ١٧٧   | شعر حسان بن ثابت بعد مبايعة المسلمين لعلي عليه السلام بالخلافة                    |
| ۱۸۱   | استغفار رسول الله صلَّى الله عليه وآله لاهل البقيع                                |
| ١٨٢   | مرض رسول الله صلَّى الله عليه وآله واخباره المسلَّمين بأوان رحيله                 |
| 111   | تأكيده صلَّى الله عليه وآله على صحابته بانفاذ جيش اسامة بن زيد                    |
| 111   | طلب رسول الله صلَّى الله عليه وآله دواة وكتف واعتراض عمر بن الخطاب                |
|       | ايصـــاء رســـول الله صلَّى الله عليه وآلــه علياً عليه الـــــلام بقضــاء دينــه |
| ۱۸۰   | بعد وفاته                                                                         |

| /ج۱   | ۳۶۰ ۲۲۰ الإرشاد                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | دفعه صلَّ الله عليه وآله بخاتمه وسيفه ودرعه ولامته لعلي عليه السلام                |
| 141   | اعراضه صلَّى الله عليه وآله عن أبي بكر وعمر                                        |
| ۲۸۱   | مناجاته صلَّى الله عليه وآله علياً قبل وفاته                                       |
| 141   | اشتداد المرض على رسول الله صلَّى الله عليه وآله                                    |
| ۱۸۷   | وفاة رسول الله صنلًى الله عليه وآله                                                |
|       | اخبـار رســول الله صلَّى الله عليه وآلــه فاطمــة عليهــا الســـلام بانها أول أهله |
| ۱۸۷   | لحوقاً به                                                                          |
|       | قيام الامـــام علي عليه الــــــلام بتغسيل رســـول الله صلَّى الله عليه وآلــه     |
| ۱۸۷   | وتحنيطه وتكفينه                                                                    |
| ۱۸۸   | قرار الامام علي عليه السلام بدفن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في بيته            |
| 144   | تدبير البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة                                           |
| ١٩٠   | محاولة ابي سفيان اثارة الفتنة بين المسلمين                                         |
| 111   | لجوء كبار الصحابة إلى عليّ عليه السلام في حل معضلات الامور                         |
|       | دعــاء رســول الله صلَّى الله عليه وآلـه له عليه الــــلام في ان يهدي الله         |
| 118   | قلبه ويثبت لسانه                                                                   |
|       | انفاذه عليه السلام من قبل رسول الله صلَّى الله عليه وآلـه للقضاء                   |
| 190   | في اليمن                                                                           |
| 190   | جانب من قضاياه عليه السلام في اليمن                                                |
| 111   | طرف من أخبار قضائه عليه السلام في إمارة أبي بكر                                    |
| 7.7   | ما جاء من قضاياه عليه السلام في امارة عمر بن الخطاب                                |
| ۲1.   | ما جاء من قضاياه عليه السلام في امارة عثمان بن عفان                                |
| * 1 * | جملة مما روي عن قضاياه عليه السلام في ايام خلافته                                  |
| **    | في مختصر من كلامه عليه السلام                                                      |
| 777   | من كلامه عليه السلام في وجوب المعرفة بالله والتوحيد له                             |
| **    | من كلامه عليه السلام في مدح العلماء وتصنيف الناس                                   |
| ***   | من كلامه عليه السلام في الدعاء إلى معرفته وبيان فضله                               |
| ۲۳.   | من كلامه عليه السلام في صفة العالم وادب المتعلم                                    |
|       | ,                                                                                  |

| 771          | محتوى الكتاب                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 771          | من كلامه عليه السلام في اهل البدع                                      |
| 777          | من كلامه عليه السلام في صفة الدنيا والتحذير منها                       |
| 377          | من كلامه عليه السلام في التزود للأخرة                                  |
| 377          | من كلامه عليه السلام في التزهيد في الدنيا                              |
| 777          | من كلامه عليه السلام في ذكر خيار الصحابة وزمّادهم                      |
| 777          | من كلامه عليه السلام في صفة شيعته المخلصين                             |
| 777          | من كلامه عليه السلام ومواعظه وذكره للموت                               |
| 779          | من كلامه عليه السلام في الدعاء إلى نفسه                                |
| 137          | من مختصر كلامه عليه السلام في الدعاء إلى نفسه وعترته                   |
| 737          | من كلامه عليه السلام حين تخلف بعض الصحابة عن بيعته                     |
| 7 2 2        | من كلامه عليه السلام عند نكث طلحة والزبير بيعته                        |
| 7\$7         | من كلامه عليه السلام عنـدما اتصل به خبر مسير عائشة وجماعتها إلى البصرة |
| 757          | من كلامه عليه السلام في الربذة عند توجهه إلى الشام                     |
| <b>P37</b>   | من كلامه عليه السلام عند لقائه اهل الكوفة بذي قار                      |
| 101          | من كلامه عليه السلام حين نهض من ذي قا ر متوجهاً إلى البصرة             |
| 707          | من كلامه عليه السلام حين دخل البصرة                                    |
| 707          | من كلامه عليه السلام حين قتل طلحة وانفض اهل البصرة                     |
| 401          | من كلامه عليه السلام عند تطوافه على قتلي اهل الجمل                     |
| <b>YoY</b>   | من كلامه عليه السلام بالبصرة حين ظهر على القوم                         |
| <b>70</b>    | كتابه عليه السلام بالفتح إلى اهل الكوفة                                |
| 704          | من كلامه عليه السلام حين قدم الكوفة من البصرة                          |
| • 77         | من كلامه عليه السلام لما عزم على المسير لقتال معاوية                   |
| 377          | من كلامه عليه السلام رداً على أقاويل معاوية واهل الشام                 |
| 077          | من كلامه عليه السلام في تحضيضه على القتال يوم صفين                     |
| 777          | من كلامه عليه السلام اثناء صفين                                        |
| <b>A 7 Y</b> | من كلامه عليه السلام حين رجع اصحابه عن القتال بصفين                    |
| 779          | من كلامه عليه السلام بعد كتابة الصلح مع معاوية                         |

| ۳٦٣ | محتوى الكتاب                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 474 | حديثه عليه السلام مع ميثم التهار وما جرى عليه بعد ذلك              |
| 440 | مقتل رشيد الهجري كما اخبر بذلك الامام عليه السلام                  |
| 777 | حديث مزرع بن عبدالله عن اخبار امير المؤمنين عليه السلام بالغيبيات  |
| 444 | قتل الحجاج بن يوسف لكميل بن زياد                                   |
| 447 | مقتل قنبر بيد الحجاج كها اخبره الامام عليه السلام                  |
| 444 | اخباره عليه السلام بدخول حبيب بن جماز المسجد براية ابن زياد        |
| 44. | قوله عليه السلام سلوني قبل ان تفقدوني                              |
| 441 | اخباره عليه السلام البراء بعدم نصرته للامام الحسين عليه السلام     |
| 444 | مروره عليه السلام بكربلاء واشارته إلى وقعة الطف                    |
| *** | جانب مما روي من كراماته العظيمة                                    |
| 222 | قلعه عليه السلام لباب خيبر ودحوه به على الارض                      |
| 377 | حديث الراهب بارض كربلاء وما قيل في ذلك                             |
| 779 | مواجهته عليه السلام لطوائف من الجن وانهزامهم امامه                 |
| 710 | قصة رد الشمس له عليه السلام                                        |
| 457 | ما روي عن طغيان ماء الفرات في خلافته عليه السلام                   |
| 457 | حديث الثعبان وما روي عن فضل امير المؤمنين عليه السلام فيه          |
| 40. | ما روي عن اصابة العيزار بالعمى لكذبه على امير المؤمنين عليه السلام |
| 401 | دعاء امير المؤمنين عليه السلام على انس بن مالك                     |
|     | توقف زيد بن ارقم عن الشهادة لامير المؤمنين عليه السلام             |
| 401 | واصابته بالعمى                                                     |
| 401 | ما اصاب رجلًا استخف بقول امير المؤمنين عليه السلام                 |
| 408 | كر اولاد امير المؤمنين عليه السلام                                 |